

الكفات بير الرين يركي الميكري

# قصةالكنيسةالقبطية

من سنة ٩٤٨ - ١٥١٨ م

الكتاب الثالث

بقلم التنيحة أيريس حبيب المصرى

### الإهداء

### إلى أخى أمين

الذي كان يضيق صدره بالتقصير ولا ينبذ ولا يقاطع المقصر.

الذى كد ليحقق آمال غيره وأفنى نفسه ليخفف عنهم آلامهم فضحى بآماله وتكتم آلامه ....

الذى أحب بدون استرسال فى الألفاظ وأبى أن يقبل فى يوم العرفان والشكر .



## المؤلفة إلى جانب أخيها الكبير الدكتور أمين حبيب المصرى

عند خرائب كنيسة مارمينا العجايبى بمريوط يوم ١٥ بؤونة سنة ١٦٧٥ ش ( ٥٩/٦/٢٢ ) - وكان يوماً مشهوداً لأن الأنبا كيرلس السادس أقام فيه صلوات القداس احتفاء بذكرى الشهيد العظيم وسط جمع حاشد . كما أنه كان اليوم المعتبر بدء عمل الترميم والتجديد الذي حققه

خليفة مارمرقس منذ السنة الأولى لارتقائه السدة البابوية .



صليب قبطى يتصدر قاعة الطعام للمدفعية الملكية الانجليزية بمدينة نوريتش بشمال انجلترا .

#### الاعتراف بالفضل لذويه

كلما أنعم الله على بالفرصة لاصدار جزء من قصة الكنيسة القبطية - الكنيسة التى سهرت عليها عنايته الأبوية العليا - أجدنى مغتبطة بشكره تعالى أولا وآخرا ؛ ثم بتقديم شكرى وعرفانى لجميع الذين مكنونى بعاونتهم من السير في سبيل استكمال قصة هذه الكنيسة الخالدة .

لهذا أتقدم بعظيم شكرى إلى حضرة أبينا المكرم القمص متى المسكين الذى يراجع كل ما أكتبه باهتمام بالغ ويوجهنى توجيهاته الأبوية الكريمة ويشجعنى على المضى في الجهاد .

وأقدم كل الشكر إلى حضرة أبينا المكرم القمص بطرس سيفين لتفضله بأعارتي مجلدات « صوت الشهداء » لاستكمال بحثى .

كما أبعث بشكرى إلى الدكتور فرج روفائيل لتفضله باعطائى عدد كبير من الصور .

ولا يفوتنسى أن أبعث بالتحية اللائقة إلى روح أستاذى يسى عبد المسيح فى عليائها لأن ما تركه لى من كتابات عاوننى فى الكثير من الموضوعات.

كذلك أرفع تشكراتي إلى جميع الذين شجعوني وآزروني وعلى رأسهم حضرة أبينا المكرم القمص بيشوى كامل .

ثم أكرر شكرى لله على عنايته وفي أشخاص من عاونوني .

إيريس حبيب المصرى



خريطة تبين نمو مدينة القاهرة : فأقدم جزء فيها هو بابلون يليه الفسطاط ،فالعسكر ، فالقطائع ، فالقاهرة التي ما زالت تمتد وتتسع

#### قهيــــد

أن قصة الكنيسة القبطية أشبه بانسياب النيل: فكما ينساب النهر الخالد وسط وادينا الرحيب هكذا تنساب قصة الكنيسة عبر الأجيال! فيمكننا أن نصفها بتلك الكلمات التي وردت في القداس الإلهي: « من جيل إلى جيل وإلى دهر الداهرين آمين ». ولكونها شبيهة بالنهر فهي تؤلف وحدة واحدة رغم ظهورها في أجزاء - هي وحدة الروح القدس الحال فيها المؤازر لها الذي يلهم مختلف أعضائها بالجهاد في سبيلها. ونستطيع هنا أن نستعير كلمات بولس الرسول حين قال بأننا أعضاء في جسد ربنا يسوع المسيح فنقول بأن كل جزء من أجزاء قصة الكنيسة القبطية هو عضو في جسدها الممتد منذ نشأتها إلى مالا نهاية له.



the second second

#### طور جديد : ١ - الأنبا مينا الثاني

- ١ نشاة مينا ووسيلته للالتحاق بالدير .
  - ٧ البحث عن موقف عروســـه -
  - ٣ أبوا مينا يكتشفان انه راهب -
- 4 استقرار الرای علی انتخاب الراهب مینا للکرسی المرقسی .
  - ۵- اســـتعلان السر الذيبينـــه وبــين عروسه .
    - ٣- ولاية الاخشــيد.
    - ٧- مزايا هذا الوالي .
- ٨- نقص الفيضان والمجاعة والحــرب
   تتالب على المصريين .
- ٩ عدالة كانور تحبب فيه المصريبين .
  - ١٠- استقرار العدالة .
- ۱۱ موت الاخشـــيدى وشـــيوع الفوضى والمجاعة والاوبئة .
- ١٢ انتصار الفاطميين وتا سيس القاهرة
  - ١٣ المعز لدين الله يستميل قلوب المصـــريين اليه .
    - ١٤ استقرار العدالة .
- ١٥ بخول المعز مصر في موكب حافل .
  - ١٦- د امراة رييسة ، .
  - ١٧ عدالة المعز تسرى الى ولاته .
    - ١٨ نياحة الانبامينا الثاني.
  - ۱۹- العصـــر الفاطمى جمع بين الحرية الدينية والاضطهاد المرير .
  - ٢٠ ســـماحة المعز وســخاوٰه وتعلمه اللغات .
  - ٢١ الســـدة المرقســية تظل شــاغرة سنتين.
  - ۲۲ انتخاب ابر آم بن زرعة الســريانی
     الاصل
    - ۲۳ الاثبا ابرام يستمل باباويتـــه

- بتوزيع ماله .
- ٢٤ المناقشات الدينية في حضرة المعز .
- ٢٥- الخليفة يطالب البابا الاستكندرى
   بنقل جبل المقطم .
- ۲۷ الجبل ينخفض ويرتفع مع السجود
   والوقوف.
  - ٢٨ اختفاء سمعان الخراز .
  - ٢٩ ازدياد تقديسر المعز للانبا ابرام.
  - ٣٠ اعادة بناء كنيسة ابي السيفين ،
    - ٣١- تجديد الكنائس.
    - ٣٧ ابو اليمن وزير قبطي للمعز .
    - ٣٣ ابو اليمن يســتودع ماله يدى الانبا ابرآم .
  - ٣٤ اندلاع ثورة فــى فلسطيــــن •
  - ٣٥ من حفر حفرة لاخيه وقع فيما .
- ٣٦ مقابلة البابا لابي اليمن ثم نياحته .
  - ٣٧-سلام واستقرار ٠
  - ٣٨ انتخساب البابا المرقسسي .
    - ٣٩ بنو المطيع .
  - ٠٤- مدى تسامىح العزيز بالله .
  - ٤١ توسط ملك النوبة لمصالحة الاحباش .
  - ٤٢ الشعراء يتغنون بما لاقوة من هناء
     في الاديرة .
    - ٤٧ عناية العزيز بالعلــــم وبرخاء الشعب ـ
    - الانبا فيلوثينوس يستودع روحه
       فجا'ة اثناء القداس الالهي ـ
      - ٤٥ جرجس المزاحم -

١ - كان الاخشيديون لا يزالون يحكمون مصر . وكان السلام مرفرفاً على البلاد من أقصاها إلى أقصاها . فازدهرت الأديرة بالرهبان الزاهدين المثقفين . وكان بين هؤلاء الرهبان ناسك اسمه مينا من بلدة صندلا ، جعل الله منه شخصية ممتازة : فقد جمع في شخصه بين شجاعة الإيمان واستقامة الخلق وصدق العزيمة . ولما كان وحيد أبويه فقد اشتاق إلى تزويجه ليسعدا بتربية أولاده . وحين أطلعاه على رغبتهما لزم الصمت التام عملاً بوصية اكرام الوالدين . وقد فسر والداه هذا الصمت تفسيرا خاطئاً لأنهما توهما أن السكوت علامة الرضى . ومن ثم اتفقا مع أبوى كريمة من بنات أقاربهما وحددا يوم الإكليل . وظل مينا ملازما الصمت خلال كل هذه الترتيبات ، بل استمر على صمته إلى أن تمت المراسيم الدينية . فلما انصرفت جموع المدعوين إلى حفلة العرس ، وانفرد مينا بعروسه ، أخذ يزين لها الحياة النسكية ويصف لها الرهبنة وصفأ بارعا حتى استمالها إلى هذه الحياة القدسية العجيبة . وإذ أدرك أنها اقتنعت بأحاديثه أطلعها على ما كان ينتويه من الالتحاق بأحد الأديرة . فوافقته لساعتها على رغبته وأعلمته بأنها ستقتدى به في اكتبتل واكتعبد . فاتفق مينا إذ ذاك مع عروسه على أن يغادر بلدته في الليلة عينها إلى الصحراء ليلتحق بدير الأنبا مكاري الكبير وأن تبقى هي في البيت الذي اختاره لها دون أن تبوح الأحد بما تم بينهما .

٢ - وفى صباح اليوم التالى ذهب الأهل والأصدقاء إلى بيت مينا وعروسه ليقدموا لهما التهانى والهدايا وليتمنوا لهما التوفيق من الله كما هى العادة المتبعة . وحين وصلوا إلى البيت ذهلوا إذ لم يجدوا مينا وسألوا عروسه عنه فأجابتهم بكلمة مبهمة قائلة « لقد خرج منذ بضع ساعات » فبقى البعض منهم مع العروس يواسونها على غياب عريسها الفجائى بينما خرج البعض الآخر يبحث عنه . ولما انقضت عدة أيام دون أن يعثروا له على أثر توهم أبواه وأقاربه بأنه قد انتقل من هذا العالم . فامتلأوا حزناً وأقاموا عليه مناحة عظيمة .

ولما انتهت مدة الحزن جاء أبوا العروس ليأخذاها السى بيتها ويزوجاها من رجل ثان ، ولكنها رفضت أن تذهب معهما وأصرت على عدم الزواج من أى رجل آخر قائلة « اننى راضية بنصيبى ، وساعيش في البيت الذي هيأه لي مينا الى أن نلتقى معا أمام عرش النعمة » .

٣ - وانقضت ثلاث سنين سمع بعدها أبوا مينا أن ابنهما حى يرزق وأنه مقيم فى صومعة معروفة باسم دير نابا تابعة لدير الأنبا مكارى الكبير . وما كاد هذا النبأ يبلغهما حتى خفا إلى الصحراء وقصدا الى دير الأنبا مكارى لساعتهما فاذا بهما وجها لوجه مع ابنهما الذى ظناه ميتاً . فتهلل قلباهما ومجدا الله الرحيم الذى أسبغ نعمة رؤيته بعد هذه السنين الثلاث . كذلك تهللا لما سمعاه عن نسكه وفضائله ولما رأياه من عطف أبيه الروحى عليه . وكانت فرحة أبوى مينا بلقائه عميقة الى حد أنهما لم يعتفاه ولم يطلبا إليه العودة الى عروسه بل سلماه فى رضى وحبور الى الآب السماوى الذى اجتذبه اليه لخدمته . فعاش مينا فى غبطة وسكينة مع أبيه الروحى عدة سنوات . ثم أختار بعد ذلك أن يعيش سائحاً (١) .

٤ - رحدث عند انتقال الأنبا ثيثوفانيوس الى دار الخلود أن اجتمع الأساقفة والأراخنة للتشاور في انتخاب خليفة له . وكانوا هذه المرة على حذر للغاية . فبعثوا برسلهم الى الأديرة للتحدث الى الشيوخ المقيمين فيها والاسترشاد بهم فى هذا الموضوع الحيوى . وبين الشيوخ الذين قابلوهم معلم السائح مينا . فحدثوه فى تواضع وحرارة راجين منه أن يتقبل رعايتهم ويرضى بانتخابهم اياه . فأجابهم هذا الشيخ الروحانى قائلاً : « أن رياسة الكهنوت مسئولية خطيرة وكرامة عظمى لا يجوز أن ينالها الا من اكتملت رجولته وتميز بالعلم والفضل . فأصغوا لنصحى واعلموا أن من يليق لأن يعتلى هذه السدة الجليلة هو الراهب مينا » . وقبل رسل الأساقفة والأراخنة هذه النصيحة وتركوا الناسك الشيخ واتجهوا نحو الصومعة التى يقيم فيها مينا إذ ذاك ، وأخذوه قسراً الى الاسكندرية حيث أقيمت حفلة الرسامة فى مينا إذ ذاك ، وأخذوه قسراً الى الاسكندرية حيث أقيمت حفلة الرسامة فى والستين باسم مينا الثانى سنة ٩٤٨ م .

٥ - وما أن تمت رسامة هذا البابا الزاهد حتى قام بزيارة راعوية فى
 أنحاء القطر المصرى . فلما وصل الى صندلا - مسقط رأسه - فرح به

<sup>(</sup>١) السواح في الكنيسة هم المتوحدون الذين لايقيمون في مكان واحد بل يتجولون في الصحاري .

أهلها فرحاً عظيماً والتمسوا فيه أن يقضى بعض الوقت بينهم فلبى دعوتهم . وكان في تلبيته حقيقة أعلنها الشاعر بقوله :

وأذا أراد الله نشر فضيلة طُويت أتاح لها لسان حسود

وذلك أنه بينما كان منهمكا في الحديث مع أهل بلدته المتزاحمين عليه والكل فرح مغتبط همس أحد الأشرار في أذن أسقف من المصاحبين للبابا الاسكندرى : و ألا تقولون أنه لا يجوز للمتزوج أن يجلس على الكرسي المرقسى ؟ » وهز الأسقف رأسه بالايجاب . فعاد النساس يقول : « كيف اذن وضعتم اليد على هذا وهو قد تزوج وزجته باقية عندنا الى الآن ١١» وسرى هذا الحديث من أسقف الى أسقف . فلحظ الأتبا مينا الثاني هذا التهامس وما بدا على الوجوه من وجوم . وأدرك أن هناك أمرا أقلق يالهم وأدى الى هذا الارتباك الظاهر . فالتفت الى أحد اخوته في الخدمة الرسولية مستفسراً عن الباعث اليه فأجابه أكبرهم سناً : « لقد عرفنا من بعضهم أن غبطتكم قد ارتبطتم برباط الزواج ، وهذا يخالف القانون الكنسى القائل عن البابا الاسكندري أنه يجب أن يكون بتولاً ، فهل هذا الذي سمعناه صحيح ؟ » فابتسم الأثبا مينا في هدوء وأرسل لقوره في طلب السيدة التي زفت اليه ، ولما جاءت التفت إليها وعرفها بنفسه ثم قال لها : « أرجوك أن تعلني للآباء الأساقفة ولجميع الحاضرين معنا هنا ما جرى بيننا ليلة الزفاف » . فأطاعته وباحت للجميع بالسر الذي اتفقا عليه وكيف أنها - مع بقائها في العائم - قد احتفظت ببتوليتها تنفيذاً لعهدها معه . وقد شهد جميع أهالي صندلا بصدق حديثها وباستقامتها التامة . فتعجب الجميع ومجدوا الآب السماوى الذي يهب أبنائه وبناته نعمة تؤهلهم لأن يرتفعوا فوق الطبيعة البشرية ويقتربوا من الطبيعة المثلى : طبيعة الحياة الروحية .

٦ - ولم يكد أنبا مينا الثانى يستقر فى الأسكندرية بعد المام زيارته الراعوية حتى غادر الاخشيد مصر قاصدا إلى دمشق ليقود الجيش فى حريه ضد خصوم العباسيين . على أن المنية وافته قبل الاشتباك فى المعركة . وكان له فى مصر ولدان : أكبرهما أبو القاسم وعمره إذ ذاك أربعة عشرة سنة ، وأبو الحسن وعمره ثمانى سنوات . وكان هذان الولدان تحت اشراف

خصى نوبى (١) اسعه كافور صاحب دها، فكرى ومطامع واسعة . فأعلن نفسه وصياً على الولدين واتخل لنفسه لقب الاخشيدى .ولكى يحفظ لنفسه خط الرجعة اتفق على أن يعطى كلا منهما أربعمائة ألف دينار ، ونصحهما بأن يستمتعا بشبابهما ويصرفا هذه الآلاف من الدنانير على لهوهما وملاذهما، ويتركا سياسة الدولة له . ففرحا بهذا الاتفاق إذ لم يكن أحدهما ليدرك معنى الحكم وتبعاته . فقضى حياتهما مغمورين غارقين فى اللهو والعبث وانتهيا من هذه الدنيا وكأنهما لم يكونا . بينما قبض كافور الاخشيدى على زمام الحكم بحزم ويقظة .

٧ - ولم تكن الإرادة الماضية بالميزة الوحيدة لهذا النوبى القوى الشكيمة بل أنه كان قائداً مقداماً ، فخاض المعركة التي كان الاخشيد بنوى خوضها وانتصر على خصومه . فوسع بذلك حدود مصر حتى شملت حلب وطرسوس . كذلك كان كافور ميالاً إلى البذخ والترف ولوعاً بالشعر والموسيقى . وقد اجتذب كرمه أعظم شعراء عصره صيتاً فتزاحموا على قصره وبالغوا في مديحه بشعرهم .

۸ – ومن سوء الطالع أن الفيضان جاء ناقصاً ثلاث سنوات متوالية . فكانت النتيجة الحتمية لهذا النقص قلة المحصول وغلاء الأسعار فعمت المجاعة وكأن المجاعة لم تكن كافية فتضاد فت بكارثة الحرب التى شنها أهالى النوية على كافور الاخشيدى رغم أنه من مواطنيهم ، وقد نجح النوبيون في الفتك بأهالى الصعيد وباشاعة الذعر بينهم .

٩ - على أنه بالرغم من حروب النوبيين ، فقد ظل المصريون على ولاتهم لكافور لما امتاز به من عدل وانصاف جعله يسوى بين رعاياه جميعاً على اختلاف أديانهم ومذاهبهم (٢) . بل أن الوزير المقرب إليه كان قبطياً اسمه أبو اليمن قزمان بن منا الذي ظل في الوزارة طيلة حكم كافور . وقد دام هذا الحكم اثنتين وعشرين سنة : حكم كافور فعلاً خلال تسع عشرة منها بينما كان حاكماً بالاسم في السنوات الثلاث الأخيرة من أيامه .

 <sup>(</sup>١) يقول البعض أنه كان حبشياً - أنظر و تاريخ مصر في العصرر الوسطى »
 (١) بالانجليزية ) لستانلي لاين بول ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر في القرون الوسطى ( يالانجليزية ) لستانلي لاين بول ص ٨٧-٨٨ .

ومن أعظم الأدلة على انصافه وتقديره للكفايات بغض النظر عن دين أصحابها أن عمال الترسانات والمراكب كانت غالبيتهم من القبط . وكان القداس الإلهى يقام رسمياً على المراكب إذا لم يكن بحارتها من القبط فحسب بل كان إلى جانبهم الصناع الحاذقون لمختلف المهارات كالحدادين والنجارين وصانعى الأثاث وغيرهم .

كذلك كانت الأحتفالات بالأعياد المسيحية تقام بصورة رائعة على شاطئ النيل كما كانت المواكب الخاصة بها تسير في الميادين العامة والشوارع الرئيسية (١١).

١٠ - وكان الهدوء النفسى المنبعث من استقرار العدالة خير معوان للأنبا مينا الثانى في جهاده. فانصرف الى بناء الكنائس والمدارس الجديدة وترميم القديم منها وإلى حث الأولاد الصغار على الاقبال على ارتشاف العلم. فسارع الآباء والأمهات الى العمل بنصيحته وتعليم أبنائهم التعاليم الأرثوذكسية الصميمة.

۱۱ - وخلال هذه الفترة ظل الفاطميون يرقبون مصر بعينى الصقر . ولم يكن فشلهم فى الاستيلاء عليها مرتين كافياً لردعهم عن محاولة غزرها ثالثة : فقد كانت لقمة سائغة تشبع كل من يأتيها : لا تفرق بين لاجئ وباطش . فلما انتقل كافور الاخشيدى الى رحمة مولاه ترك لهم المجال واسعاً ، لأن الحاكم الذى خلفه فى الولاية على مصر كان صبياً فى الحادية عشر من عمره - هو أبو الفوارس أحمد بن على بن الاخشيد الذى تولى ابن عمه الحسين بن عبيد الله الوصاية عليه . وكان ابن الفرات ملتزم الخراج شحيح البد طماعاً مغتصباً . بينما أقيم صموئيل الذى كان مديراً لبريد الحمام الزاجل مسئولاً عن العمليات الحربية . الا أن بطش الأول وتراخى الثانى أديا الى تمرد رجال الجيش (وهم من الأتراك). فقد أمعنوا فى تمردهم الى حد أنهم دخلوا بيت ابن الفرات ونهبوه علائية. فانتشرت الفوضى. ومن العجيب ان الطبيعة ضاعفت من آلام الشعب المصرى إذ جاء الفيضان ناقصاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة المصرية - المجلد الرابع : مصر الأسلامية من الفتح العربي إلى الفتح التركي ( بالفرنسية ) لجاستون فييت ص ١٧٥ - ١٧٧ .

عن منسوبه فحلت المجاعة بالبلاد .وأدت المجاعة إلى انتشار الأوبئة كالمعتاد . لأن الناس ضعفت أجسامهم فلم تعد قادرة على مقارمة الجراثيم . وقد أفنت المجاعة والأوبئة ستمائة ألف شخص

۱۲ - ولم تفت هذه الحالة الموجعة على المعز لدين الله الفاطمى فأدرك أن فرصته قد حانت وعهد الى جوهر الصقلى - قائد جيشه بغزو مصر . فزحف هذا القائد المحنك على وادينا الحبيب ، وانتصر انتصاراً حاسماً استغله بأن خل البلاد فى موكب فخم رائع فى الخامس من أوغسطس سنة ٩٦٤ م ش (١١) . وفى الليلة عينها التى اقتحم فيها جوهر مدينة الفسطاط وضع الأساس لمدينة جديدة تكون عاصمة الفاطميين - أى للدولة الجديدة - وهى مدينة القاهرة - وحين بدأت معالم المدينة الجديدة تتضع أمامه رأى أن يزيدها رونقاً ببناء مسجد كبير قضى فى بنائه سنتين . وقد اشتغل فى يزيدها رونقاً ببناء مسجد كبير قضى فى بنائه سنتين . وقد اشتغل فى تشييده وزخرفته مهرة الصناع والفنانين . وهكذا ضرب جوهر القائد عصفورين بحجر واحد لأنه أقام جامعاً منيفاً هو الجامع الأزهر ، وفى الوقت عينه فتح باب الرزق أمام العمال وأصحاب المواهب .

وقيام الدولة الفاطمية في مصر له أهمية فريدة في تاريخها الطويل . ذلك أنه لم يحدث قط أن تغير شكل الحكم بهذه السرعة وبهذه المسالمة . كما أن ظفر الفاطميين بمصر قد حولها تدريجيا من دولة تابعة الى دولة مستقلة وبالتالى أوصلها الى مكانة ساطعة بين مختلف الدول (٢) .

۱۳ - ولما كان الخليفة المعز لدين الله الفاطمى رجلاً بعيد النظر ثاقب الرأى فقد أدرك أن خير وسيلة لتمهيد الطريق أمامه هى أشباع البطون الجائعة وتغطية الظهور العارية ، وبخاصة لأن المجاعة والأوبئة كانت قد فتكت بالشعب المصرى فتكا ذريعاً . فجاء القائد جوهر ومعه مراكب مشحونة بالغلال لتوزيعها على الناس مجاناً . وقد نجحت خطة المعز اذ قد هدأت النفوس المتبرمة ولم يقم من بين المصريين من ثار على الفاتح غير البشموريين . وقد وجد هؤلاء الثوار فرصة لاعلان تمردهم بأن انضموا الى أحد الاخشيديين الذى تزعمهم . على أن جوهر الصقلى قمع الثورة بسرعة

<sup>(</sup>١) أو سنة ٩٧٢ مغ.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الأمة المصرية ... المجلد الرابع : مصر العربية من الفتح العربي الى الفتح العثماني ( بالفرنسية ) لجاستون فييت ص ١٩ .

عجيبة وبطش بالأخشيدين بطشأ عنيفاً كان فيه الكفاية لردع أى شخص آخر تسول له نفسه القيام بثورة . فاستتب السلام مرة أخرى فى وادينا الرحيب. ثم بعث جوهر الصقلى برسول الى جرجس ملك النوبة يذكره بالجزية التى كانت مفروضة على سلفائه ويعرض عليه أن شاء الاعفاء من الجزية أن يعتنق الاسلام . فرد عليه الملك النوبى بأن ارسل المبلغ المطلوب (١١) .

15 - ركان المعز مثالاً يحتذى سار على منواله القائد جوهر أذ قد أتبع السياسة الحكيمة التى اختطها المعز فأحسن معاملة المصريين واتبع سبيل العدل والانصاف مع الجميع فلم يفرق بين قبطى ومسلم . وآنس الى أبى اليمن الذى كان وزيراً لكافور الأخشيدى . ولما وجده أميناً مخلصاً فى عمله ، خوله سلطة أوسع مما كان يتمتع بها فى عهد كافور . وكاد الفرح أن يكون شاملاً لولا أن النيل جاء ناقصاً فى فيضانه . وفى الوقت عينه تواطأ حكام سوريا مع أمير العراق ضد الحكم الفاطمى . فجمعوا جنودهم وغزوا مصر . وقد أفلحوا فى الوصول الى مشارف مدينة القاهرة التى حاصروها شهرين كاملين . الا أن القائد جوهر استطاع - بعد هذه الفترة - حاصروها شهرين كاملين . الا أن القائد جوهر استطاع - بعد هذه الفترة - أن يضرب هؤلاء الزاحفين ضربة قاصمة اضطرتهم الى الرجوع على أعقابهم بسرعة حتى أن فلولهم تخاصمت ودب بينها دبيب الشقاق .

10 - وفى السنة التالية للغزو الفاطمى أحس جوهر الصقلى بأن السوريين يستجمعون قواهم ليعاودوا غزر مصر ، فبعث الى المعز يطلب اليه أن يحضر بنفسه الى القاهرة التى كان قد أتم بناءها ، وأن يتخذها له عاصمة بدلاً من تونس لكى يكون على مقربة من الأقطار السورية التى لا يطمع حكامها فى الانفصال عن مصر فحسب بل يراودهم الأمل فى أن يستولوا عليها أيضاً . فتكون اقامته فى العاصمة المصرية سبباً فى ارهاب السوريين وتوقيفهم عند حدهم . وقد رأى المعز الحكمة من هذا الطلب فعمل به وحضر الى مصر فى موكب حافل جمع بين وزرائه وقواد جيشه وجنوده . وقد سار بعض الجند خلفه وهم يحملون توابيت أسلافه الذين رأى أن تضمهم ارض مصر لاثبات سلالته الملكية وأصوله الوراثية (٢٠) .

 <sup>(</sup>۱) تاریخ مصر فی القرون ... لستانلی لاین برول ص ۱۰۱ – ۱۰۵ ، کنیسة
 الاسکندریة فی افریقیا لزاهر ریاض ص ۱٦۸ – ۱٦۹ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ مصر ... لستانلی لاین بوول ص ۱.۸ - ومن الطریف ما قبل عن المعز أنه أخرج سيفه أمام رجال الدولة وقال لهم و هذا نسبی ، ثم أخرج صرة من الذهب نشره وقال : و وهذا دلیلی »

وحالما وصل المعز الى الاسكندرية ارسل فى طلب القاضى وغيره من كبار رجال الدولة ، وألقى فيهم كلمة حركت مشاعرهم الى حد جعل البعض منهم يذرف الدموع تأثراً . وبعد وصوله بشهر واحد جلس يتسامر مع بعض الرهبان فى دير لهم بالجيزة ، وكانت هذه الزيارة الأولى مقدمة لزيارات متوالية .

17 - أخيراً استقر السلام ، وحل الرخاء محل القحط والجوع : فكثرت المحاصيل ورخصت أسعارها . فهدأت النفوس . ولم يكن الرخاء المادى وحده هو السبب فى تهدئة النفوس ولكن العدالة دعمت هذا الرخاء لأن المعز كان منصفاً حسن المعاملة ، فاقتدى به جميع ولاته فى أنحاء القطر المصرى . وكان اهتمام هذا الخليفة بترسيخ قواعد العدل بالغا الى حد أنه كثيراً ما ينظر في القضايا المعروضة بنفسه . كذلك أبدى اهتماما بنسوب النيل ومدى ارتفاعه وانخفاضه . فكان يذهب ليرقب مقياسه ويعلن بفعه مقدار ارتفاعه على الشعب . فآنس اليه المصريون والتقوا حوله (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا هو التعبير الحرفى الذى أورده الأتبا ساويرس فى كتابه تاريخ البطاركة ، أفلا يدل هذا التعبير على أن المرأة القبطية استمتعت بمكانة ممتازة حتى فى العصور الموصوفة بعصور الظلام ٢ ثم ألا يكون الأسقف الأشمونى متأثراً بالتعبير القبطى و أرخن ، فترجمه إلى و رييسة ، ؟ أن مثل هذه الاصطلاحات جديرة بالتأمل ولا يكفى أن نلقى عليها نظرة عابرة لأن فيها عبرة لكل مفكر .

 <sup>(</sup>٢) هذه هي الكلمة الواردة في كتاب الأثبا ساويرس لوصف الكنيسة وهي تعنى
 كنيسة صغيرة أو ضيقة .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر . استائلي لاين پوول ص ١٠٤ ، مختصر تاريخ .. لجاستون فييت جـ ٢ المبحث الثاني ص ١٨٠

ومن أقوى الأدلة على الاستقرار في ذلك العهد ماتبقى عنه من آثار فنية . فلقد كان الفنائون والصناع القبط ذوى صيت حسن لمهارتهم ودقتهم وتفانيهم حتى أن الخليفة العباسى كان قد استعان بهم في بناء مدينته التي اختطها في شمال العراق والتي دعاها « سمارا » ( اوسر من راى ) . ومازالت هناك قطع فنية تحمل في ناحيتها الصليب أر عبارة « باسم الآب والإبن والروح القدس » . بل ان الكتبة القبط كانوا يرسمون علامة الصليب خلف الأوراق الحكومية ذاتها (۱) . كذلك استمرت المهارة الفنية تبدو في النسيج خلال عصور متوالية . وكانت الدول الشرقية تستورد النسيج المصرى الذي كانت تطلق عليه كلمة « قباطي » ( أو قبطي ) - وفي هذه التسمية دليل على أن النساج كانوا من القبط .

كذلك كانت هناك صلات تجارية - ولو أنها على نطاق محدود - بين مصر وفرنسا وايطاليا . فقد كان هذان البلدان يستوردان المنسوجات وأوراق البردى من بلادنا (٢) .

۱۸ - وتأمل الأنبا مينا الثانى تطور الأحداث فعجد الآب السماوى الذى أبدل الضيق بالفرج وحول العسر يسرأ ، وأحس بأن ثقلاً من الهموم والمخاوف قد زال عن قلبه حينما رأى اهتمام الخليفة بأمور الشعب ووجد هذا الاهتمام شاملاً الجميع بلا تفرقة . وفي غمرة هذا الفرح النفسى وهذا التمجيد الروحى انتقل الى مساكن النور في هدوء ورضى بعد أن تولى رعاية شعبه سبعة عشر عاماً وأحد عشر شهراً (۲) .



 <sup>(</sup>١)تاريخ الأمة ...المجلد الرابع : « مصر العربية ...» لجاستون فييت ص١٧٣ -١٧٤
 (٢) شرحه ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية للأنبا ساويرس أسقف الأشمونيين نشره مع ترجمته إلى الانجليزية يسى عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وأوسولد بورمستر - طبعته جمعية الآثار القبطية سنة ١٩٤٨ ، المجلد الثانى الجزء الثانى ص ١٢٤ - ١٣٥ .

## ب - الأنبا ابرآم بن زرعة

۱۹ - ان العصر الفاطمى الذى بدأ بخلافة المعز كان اعجب العصور التى اجتازتها مصر ذات التاريخ الملئ بالأعاجيب. فقد عرف فيه المصريون معنى الحرية الدينية فى أوسع حدودها ، كما ذاقوا مر الإضطهاد فى سبيل العقيدة .

٢٠ - وكان المعز نفسه من اكثر الحكام تسامحاً وأوسعهم صدراً . وكان الى جانب سماحته سياسياً محنكاً ، ذا مقدرة على الأخذ بأسباب النجاح ، ودراية بحسن استغلال الفرص . كذلك كان واسع العلم ، له قوة عجيبة على استيعاب اللغات : فهو لم يبرع فى حفظ الشعر العربى فحسب واغا كان يجيد اليونانية والسودانية ولغة شمال افريقيا كما كان يلم بالسلاقونية ليتحدث بها مع العبيد اللين اقتناهم من شرق اوروبا . وكان خطيباً بارعاً الى حد أنه كان يستذرف الدموع من عيون سامعيه .. وفوق هذه المزايا فقد كان جواداً سخياً كما كان يحب العدالة والانصاف (١١) .

ولأن المعز جمع فى شخصه كل هذه المزايا ، فقد تسابق الشعراء الى بابه لينعموا بجوده . وحدث ذات يوم ان شاعراً فقيراً حمل جرته ، وقصد الى النيل ليستقى منه الماء ، فرأى نفراً من الشعراء المعروفين متجهين نحو دار الخلافة وانضم اليهم لساعته . ولخوفه من ان يسبقوه فتفلت منه الفرصة ، دخل وهو حامل جرته . فانكر عليه الخليفة وجوده بينهم وسأله عن السبب الذى أتى لأجله فأجابه :

لما رأيت القوم شدوا رحالهم الى بحرك الطامي اتيت بجرتي

فسر المعز بهذا الرد وامر رجاله بأن يملأوا له جرته ذهباً . فعارضه البعض منهم قائلين انه رجل ساذج لا يعرف قدر المال ، وأنه لابد موزعه على غيره . فقال الخليفة : « المال ماله يعمل به ما يشاء ، ومثلنا يعطى ولا يرجع في العطاء » فملئت الجرة ذهباً ، وخرج الشاعر الفقير جذلاً ، وبالفعل وزع ما فيها على اهله واصحابه . فوشى به الى الخليفة الذي استدعاه وسأله عما فعل بالمال ، فأجابه لساعته : « يجود علينا الخيرون

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستائلي لاين پول ص ٩٩

بمالهم ونحن بمال الخيرون نجود » . وقد اعجب المعز بهذا الجواب لأنه يتضمن معنى العرفان بالجميل مقترناً بالصدق والعطف على الآخرين . فأمر رجاله بأن يملؤوا له الجرة عشر مرات . فأخذ الشاعر الفقير المال وخرج وهو يقول : « الحسنة بعشرة امثالها » .

۲۱ - ركان من نتائج هذا الكرم وهذا التسامع ان انتشرت الطمأنينة في البلاد . ومن الغريب ان هذه الطمأنينة أدت الى تقاعس القبط عن انتخاب البابا الاسكندري الثاني والستين ، فظل الكرسي شاغراً سنتين كاملتين ... وبعد هذا التراخي الطويل ، افاق بعض الأساقفة من غفوتهم فيعثوا الى الأراخنة للاجتماع بهم في كنيسة أبي سرجه .

۲۲ - وكان يعيش في مصر في ذلك الوقت تاجر سريائي أسمه ابرآم
 بن زرعة ، اشتهر بالزهد والعفاف ، وكان يكثر من التصدق على الفقراء
 والمعوزين ومن اخنى عليهم الدهر .

وحدث انه بينما كان الأساقفة والأراخنة مجتمعين في تلك الكنيسة ، ان دخلها ابرآم هذا للصلاة . وكان شيخاً وقرراً تسطع على وجهه النعمة الإلهية فما أن وقع عليه نظر احد الأراخنة حتى مال على من كان بجانبه من الأساقفة وقال له : « انظر يا أبي الى هذا الشيخ الوقور . الا يذكرك منظره بقول داود في المزمور : مثل الطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية - لحية هارون النازلة على جيب قميصه ؟ » (١) الا يكون هذا الشبه بينه وبين الصورة التي رسمها لنا المرنم عن هارون تعبيراً عن جدراته يالخلافة المرقسية ؟ « وتفرس الأسقف في ابرآم ووافق الأرخن على رأيه ثم أعلنه جهاراً ، فصادف رضى من جميع الحاضرين ، وأمسكوا به ، وهتفوا بصوت واحد : « اكسيوس » (أي مستحق) . وسارعوا به الى الاسكندرية بصوت واحد : « اكسيوس » (أي مستحق) . وسارعوا به الى الاسكندرية الخليفة المرقسي الثاني والستين سنة ١٨٤ ش ( سنة ٨٤٨ م ) .

٢٣ - وأول خدمة أداها الأنبا ابرآم بعد رسامته هي توزيع نصف ما
 علك من مال وعقار على الفقراء والمعوزين ، والنصف الآخر على الكنائس

<sup>(</sup>١) مزمور ١٣٢ في الأجبية ( ١٣٣ في الكتاب المقدس )

والأديرة ، عملاً بأمر الفادى الحبيب و بع كل مالك واتبعني » (١١) .

74 - وقد شامت العناية الإلهية ان ينعم القبط وباباهم بالهدو، والطمأنينة ، لأن المعز - الى جانب عدالته وسماحته - كان ولوعاً بالعلوم الروحية ولشدة ولعد بهذه العلوم كان يدعو رجال الدين - من مسلمين وقبط ويهود - ليتناقشوا امامه بكل صراحة ، معلناً ان حرية الرأى لها حرمتها ، وان على المتناقشين ان يبادلوا الحجة بالحجة من غير غضب ولا خصام . بل ان ولعه بهذه العلوم جعله لا يكتفى بهذه المجادلات التي سمح بأن تجرى امامه وإنما دفعه ايضاً إلى أن يجعل للأزهر هدفاً مزدوجاً : الأول كونه جامعاً يؤدى فيه المسلمون الصلاة والثاني جعله معهداً تدرس فيه العلوم الدينية . كذلك كان أول من جعل لطلاب العلم فيه اعانات مالية وعينية تشجيعاً لهم على الدرس والاجتهاد (٢) .

وكان فى ديوان المعز رجل يهودى اسمه ابن كلس (٣) استضاف واحداً من بنى قومه اسمه موسى واستصحبه عدة مرات الى دار الخلافة . فطلب ذات يوم من المعز أن يسمح له بمجادلة الأنبا ابرآم . وامتلأت نفس الخليفة رغبة فى ان يسمع ما قد يدور من الحوار بين البابا المرقسى وبين هذا اليهودى ولكنه فى الوقت عينه لم يرد ان يحرج الأنبا ابرآم الذى كان يحبه ويجله فقال له : « ان شئت يوماً ان تحاجج اليهود بنفسك أو بواسطة من تختار من الأساقفة فتعال الى دارى وناقشهم امامى . « وأدرك البابا الاسكندرى الرغبة الخفية التى حاول الخليفة سترها خلف هذه الكلمات المليئة ذوقاً وأدباً فاتفق معه على الموعد المناسب ثم اصطحب معه الأنبا المليش ذوقاً وأدباً فاتفق معه على الموعد المناسب ثم اصطحب معه الأنبا سويرس اسقف الأشمونين ( كاتب سير البطاركة ) وقصد إلى دار الخلاقة فى الساعة المتفق عليها . ولما دخل إلى حضرة المعز وجد الوزير ابن كلس ومعه موسى . وبعد تبادل التحية جلس الحبران القبطيان فى صحت. ومرت فى الساعة المتفق بعدها : « تكلم ايها البابا الوقور أو امنح رفيقك الأذن فحو, الكلام » . فالتفت الأنبا ابرآم الأسقف الأشموني وقال له : « تكلم في بهو به بنى ، ولتمنحك النعمة الإلهية حكمة من لدنها » . فقال الأنبا ساويرس ؛

<sup>(</sup>۱) مرقس ۱۰: ۲۱

<sup>(</sup>٢) القاهرة : تاريخها وآثارها لعبد الرحمن زكى ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) اعتنق الاسلام فيما بعد .

« ليس من اللائق ان اتحدث إلى يهودى فى حضرة الخليفة » . فاحتد موسى قائلاً : « انك تهيننى على مسمع من أمير المزمنين إذ تستنتج أننى جاهل » . اجابه الأنبا ساويرس : « ان قدمت لك الدليل على جهلك فلا تغضب » . وهنا قال المعز : « لا داعى للغضب فى المناقشة لأن الحرية مكفولة لكل منكم ليعبر عن عقيدته بصراحة ولا حرج عليه » فقال الأسقف الأشمونى : « لست انا الذى يستنتج جهلكم بل أن نبياً عظيماً نال كرامة خاصة من الله هو الشاهد عليكم » فسأل موسى : « ومن يكون هذا النبى ؟ » اجابه : « انه اشعياء الذى قال عنكم : عرف الثور قانيه ، والحمار معلف صاحبه ، اما اسرائيل فلم يعرفنى » (١) فسأل المعز : « أهذه كلمات اشعياء النبى فعلاً ؟ » اجابه موسى : « تعم يا مولاى » أهذه كلمات اشعياء النبى فعلاً ؟ » اجابه موسى : « تعم يا مولاى » فاستطرد الأنبا ساويرس يقول : « ترى ان نبياً عظيماً من انبيائكم قد فاستطرد الأنبا ساويرس يقول : « ترى ان نبياً عظيماً من انبيائكم قد اعلن بأن الحيوانات اكثر فهماً منكم » . وسر المعز بهذه الدعابة ، ورأى ان يكتفى بها دون الخوض فى جدال أو مناقشة .

70 - وقد استثار هذا الحادث حقد كل من ابن كلس وصديقه موسى على الأنبا ابرآم وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا ساويرس فقررا الانتقام . وحدث ذات يوم ان عثر موسى على الآية المقدسة التي يقول فيها المسيح له المجد : « من كان له إيمان كحبة الخردل فانه يقول لهذا الجبل انتقل فيكون » (٢) . وفرح موسى لعثوره على هذه الآية إذ توهم انه يستطيع بواسطتها ان يقضى على القبط . ومن ثم بادر بالذهاب الى قصر المعز وقال له : « مكتوب في انجبل النصاري أن من له إيماناً كحبة الخردل فقط فهو يستطيع ان ينقل الجبل . فحق لنا ان نطالبهم باثبات حقيقة إيمانهم . فان لم يستطيعوا وجب عقابهم بوصفهم شهود زور على الله تعالى . «ورأى المعز ان كلام موسى منطقى صحيح » فبعث في طلب الآنبا ابرآم ، وحالما رآه ابتدره بالسؤال : « احقاً ان لديكم آيه في الإنجيل ان من له إيماناً لا يزيد على حبة الخردل يستطع بهذا الايمان ان يزحزح الجبال ؟ » فأجابه البابا الجليل : « نعم – لدينا هذه الآية » . قال المعز : « انه يوجد داخل حدود دولتي آلاف المسيحيين ومئات الآلاف .

<sup>(</sup>١) أشعياء ١ : ٣ .

<sup>(</sup>۲) مرقس ۱۱: ۲۳

افلا بوجد بينهم واحد يستطيع ان يزحزح جبل المقطم ؟ ثم انك انت رئيسهم ، فيجب ان تكون قادراً على عمل مثل هذه المعجزة . فان لم تستطع انت ولا غيرك ان تبينوا لنا حقيقة هذه الآية فعلاً فسأبيدكم بحد السيف » . وكان هذا الطلب عجيباً الى حد اذهل الأنبا ابرآم فلم يحر جواباً بل غاص فى تأملاته بضع ثوان ، انتبه بعدها والتفت الى المعز طالباً اليه ان يجهله ثلاثة ايام . فوافق المعز على امهاله المدة المطلوبة .

٢٦ - وما أن خرج البابا الاسكندري من حضرة الخليفة حتى ذهب على الفور الى كنيسة السيدة العذراء ( الشهيرة بالمعلقة ) وارسل في طلب الأساقفة الموجودين ببابلون اذ ذاك والأراخنة وعدد من الرهبان كانوا قد جاءوها من شيهيت لقضاء بعض لوازم الأديرة . وحالما اكتمل عقدهم اعلمهم يما طلبه اليه المعز ، وقال لهم : « علينا بالصوم والصلاة هذه الأيام الثلاثة التي استمهلته اياها ليتراءف الله علينا بنعمته ويهيى. لنا طريق النجاة ». ثم طلب الى الرهبان ان يبقوا في الكنيسة ، اما الآخرون فمن شاء منهم البقاء بقى ، ومن شاء الذهاب الى بيته ذهب ماداموا جميعاً سيصلون ويصومون بنفس واحدة . وقد صام الجميع وصلوا بالفعل حتى اليوم الثالث . وفي فجر ذلك اليوم ، غفا الأنبا آبرام غفوة قصيرة ، رأى خلالها السيدة العذراء وسمعها تقول له : « ماذا بك ؟ » اجابها : « انت تعلمين يا سيدة السمائيين والأرضيين ، . قالت له : « لاتخف ايها الراعي الأمين : فلن انسى الدموع التي سكبتها هنا في كنيستي ، ولا الأصوام والصلوات التي قدمتها انت وشعبك . فأخرج الآن من الباب الحديدي المؤدى الى السوق ، وعند خروجك منه ستجد امامك رجلاً بعين واحدة حاملاً جرة ماء ، فأمسك به لأنه الرجل الذي ســتتم المعجزة على يديه » . وما ان فاهت السيدة العذراء بهذه الكلمات حتى توارت عن عينى الأنبا ابرآم الذى صحا من نومه وقام في الحال فخرج من الباب الحديدي المؤدى الى السوق ، ورأى الرجل الذي اشارت اليه والدة الإله ماشياً امامه . وللوقت امسك به ، وادخله الباب الحديدى ، ثم اغلق الباب واطلعه على كل ما جرى بينه وبين المعز ثم ما اصدرته اليه السيدة العذراء من أمر، وعندها قال الرجل : « أغفر لى يا ابتى فانى رجل خاطئ ، ولكن ما دامت ام النور هي التي حكمت على بأن اؤدى هذا الواجب العظيم فأنا اضع نفسى في خدمتك » . وهنا سأله الانبا ابرآم عن اسمه وعن السبب في انه سائر في السوق في مثل هذه الساعة المبكرة بينما الناس لا يزالون نياماً . فاجابه الرجل : و ان اسمى سمعان الخراز . وانا اشتغل بدباغة الجلود ولكنى اقوم في مثل هذه الساعة من كل صباح لاملاً قربتي ما ، واوزع الما ، على الكهول والمرضى الذين اقعدتهم الشيخوخة او المرض عن المقدرة على استجلاب الماء لانفسهم . ولما انتهى من خدمتي هذه ، أعيد قربتي الى البيت وأذهب الى عملى عند صاحب مصنع الدباغة حيث أعمل حتى المساء . وعند غروب الشمس أخرج مع بقية الإجراء آكل القليل لأسد به رمقي ثم انصرف الى الصلاة . وقد رجل سمعان الخراز بعد ذلك من الأنبا ابرآم بأن يكتم حقيقة أمره طالما هو حي على هذه الارض .

۱۹۷ - ولما انتهى من حديثه قال للبابا الاسكندرى : « أصعد يا أبى المكرم الى الجبل الذى يشير عليك الخليفة به ، وخذ معك رجال الدين والشمامسة والأراخنة ، واجعلهم يحملون عالياً الإنجيل والصلبان والشموع الطويلة الموقدة والمجامر مملومة بخوراً . واطلب الى الملك وحاشيته أن يصعدوا معكم . فتقفون أنتم على ناحية من الجبل ، بينما يقفون هم على الناحية المقابلة لكم . وسأقف أنا خلف غبطتكم مباشرة وحين يستقر بكم المقام ، أقرأ ما تشاء من الانجيل ثم ردد « كيرياليسون » (۱) « انت وكهنتك احدى وأربعين مرة . وأصمت بعد ذلك مدى لحظات ، ثم اسجد أنت وكهنتك معاً أمام العلى ، وكرر هذا العمل ثلاث مرات ... وفي كل مرة تقف فيها بعد السجود أرسم الجبل بعلامة الصليب فسترى مجد الله » .

وأحس البابا الاسكندرى بأن ثقلاً قد انزاح من على صدره فعاد إلى الخليفة يبلغه استعداده للصعود إلى الجبل لنقله . وصعد المعز مع جنوده وعدد من رجاله المختارين الى الجبل ، ووقف مقابل الانبا ابرآم ورجاله الذين بدأوا صلواتهم حالما استقر بهم المقام . وعمل البابا الاسكندرى بنصيحة سمعان الخراز تماما . فحدث أنهم ـ حين سجدوا بعد الصلاة والاسترحام ـ انخفض الجبل ، فلما وقفوا أرتفع الجبل . وكرروا الصلوات والسجود ثلاثاً فكان الجبل يتخفض ويرتفع كلما سجدوا ووقفوا بعد سجودهم . وحين رأى

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية قبطية معناها ۾ يا رب ارحم ، .

المعز الجبل يهتز ، ولم يكن يتوقع ذلك ، هتف قائلاً « عظيم هو الله تعالى . وتبارك اسمه » ثم إلتفت الى الانبا ابرآم وقال له : « لقد أثبتم أن إيمانكم إيمان حى حقاً » .

۲۸ – وكان من الطبيعى أن تحدث هذه الآية شيئاً من الاضطراب فى صفوف من شاهدوها جميعاً . فلما هدأت نفوسهم ، واستعادوا طمأنينتهم ، وبدأوا ينزلون من الجبل ليعودوا الى منازلهم ، تلفت غبطة البابا الاسكندرى يمنة ويسرة باحثاً عن سمعان الخراز ولكنه لم يجده . ولم يعثر أحد عليه بعد ذلك . ويروى التقليد أن ملاك الرب اختطفه الى السماء .

7٩ - وفيما هم نازلون من الجبل ، التفت المعز الى الانبا ابرآم وقال له : « والآن اطلب منى ما تشاء فأقضيه لك » . أجابه هذا البابا الحكيم : « لا طلب لى الا الدعاء الى الله أن يطيل حياتك وعنحك النصر على جميع أعدائك » . لكن هذا الجواب لم يقنع المعز إذ ألح فى أن يعرف رغبات الانبا ابرآم الذى قال : « ما دمت تلع على فى أن أعلن لك رغبتى ، فأسمح لى بأن أقول اننى أتوق الى اعادة بنا . كنيسة القديس مرقوريوس فأسمح لى بأن أقول اننى أتوق الى اعادة بنا . كنيسة القديس مرقوريوس ( أبى السيفين ) ببابلون إذ قد هدمها بعض السوقة واستعملوا ما بقى منها كمخزن للقصب . كذلك أود ترميم جدران الكنيسة المعلقة إذ قد أصابها بعض التصدع » . فما كاد البابا الاسكندرى يعرب عن رغبته هذه أصابها بعض المعز أحد كتبة الديوان بأن يكتب مرسوماً بختم الدولة يخول للأنبا ابرآم الحق فى عمل كل ما طلبه . ثم أمر بأن تصرف النفقات اللازمة من خزانة الدولة . ولقد أخذ البابا المرقسى الخطاب الذى يخوله حق البنا ، ولكنه اعتذر عن أخذ المال . فازدادت منزلته قدراً عند الخليفة .

- ٣٠ وحين قرئ المرسوم الذي أصدره المعز أمام باب كنيسة أبي سيفين ، تجمع الرعاع محتجين صاخبين معلنين أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يعيد بناء الكنيسة . وسمع الخليفة بما حدث فغضب غضبة مضرية دفعته الى أن يمتطى صهوة جواده ، ويذهب على رأس جيشه الى بابلون ، إلى البقعة التي يبغى الانبا ابرآم العمل فيها . وما أن وصل اليها حتى أمر البنائين بالعمل أمامه وتحت اشرافه وحين رأى الرعاع هذا الحزم من الخليفة المعز وقفوا صامتين ينظرون اليه وكأن على رؤوسهم الطير . الا أن شيخا أعماه التعصب وحفزه على استغزاز الشعب ضد القبط ، رمى بنفسه في الحفرة

المهيأة لوضع الأساس وهتف بأعلى صوته : « أنه لأهون على أن أموت اليوم من أن أرى الكنيسة وقد أعيد بناحها » . وهنا قال المعز : « دعوه اذن فى الحفرة ، وأرموا فوقه الأساس لكى يموت ويريحنا » . ولكن الانبا ابرام تشفع فيه ، ورجا من المعز أن يعفو عنه بحرارة واستعطاف مما جعل الخليفة يلين ، ويأمر عددا من جنوده بأن يخرجوه من الحفرة التى كان قد رمى بنفسه فيها .

٣١ - وكان تجديد بناء كنيسة مرقوريوس ( أبى سيفين ) فاتحة عهد من البناء والتجديد ، فتجدد عدد من الكنائس وبخاصة فى الاسكندرية (١) . وقد استنفذت كل هذه الأعمال ما لدى الانبا ابرآم من مال الى درجة أنه لم يتمكن من دفع الألف دينار التى كان من المتفق دفعها الى الاسكندريين . فتفاوض معهم ، واسترضاهم بأن دفع لهم خمسمائة دينار .

٣٧ - ولم يتجل نقدير المعز للقبط في السماح لهم بترميم الكنائس وتجديدها فحسب ، وإغا بدأ أيضاً في أنه عين قبطياً متولياً للخراج أولاً في مصر ثم في فلسطين . وكان هذا القبطي هو أبو اليمن الذي كان قد حظي بالتقدير العظيم هن كافور الاخشيدي . وكان أبو اليمن جديراً بهذه الثقة لأنه كان عفيفاً محباً للفقراء والغرباء تقياً مستقيماً . على أن ابن كلس الوزير اليهودي الذي كان قد تواطأ مع صديقه موسى على الايقاع بالقبط حين طلب إليهم نقل جبل المقطم كان لا يزال متربصاً لهم . ولم يرتدع هذا الوزير اليهودي حين رأى المعجزة تتم بالفعل ، بل راح يبحث عن وسيلة أخرى لمطاردة القبط . ولما لاحظ الثقة التي يتمتع بها أبو اليمن عند الخليفة قال له : « أن أبا اليمن مستقيماً الى درجة تستطيع معها انتدابه ليتولى عنك جمع الضريبة المقررة على الفلسطينين » . وقد صادف هذا الكلام صدى في نفس المعز فأمر بانتدابه فعلاً .

٣٣ - وكان أبو اليمن غنيا جدا يملك تسعين ألفا من الدنانير . ولم تكن له عائلة إذ كان متبتلاً . فرأى عند انتدابه للذهاب الى فلسطين - أن يعهد بماله الى الانبا ابرآم نفسه ، فسلمه إليه قائلاً : « احتفظ بمالى هذا عندك . وإن شاء الله أن أموت بعيداً عن وطنى الحبيب ، فأرجو منك

<sup>(</sup>۱) السنكسار الأثيوبي - ترجمة الى الانجليزية واليس بودج - طبع في كاميردج سنة ١٩٢٨ جـ ٢ ص ٣٢٦ .



حجاب الهيكل بكنيسة القديس مرقوريوس ( أبي سيفين ) ببابلون ( مصر عتيقة )

أن تتفضل بتوزيعه على الفقراء واليتامي والغرباء والمسجونين تكفيراً عن ذنوبي ۽ . ثم سافر مستريح البال .

٣٤ - وقد نشط أبو اليمن في جباية الضرائب فنجح في أن يجمع من الفلسطينين مائتي ألف دينار . فعول على العودة الى مصر لبسلمها الى الخليفة المعز الذي ائتمنه على جمعها . غير أنه - قبل أن يغادر فلسطين - اندلعت نار الثورة فيها على المعز ، فقد هاجمه القرمطيون (١) في سوريا وفلسطين . وخشى أبو اليمن أن ينتصر الثوار على جنود الخليفة ، فقصد إلى جبل طابور - خارج حيفا - وكان هناك دير يقع في أعلى هذا الجبل . فدخل الدير وتفاهم مع رئيسه ثم أودعه المال الذي جمعه ، ورجا منه أن يحتفظ به حتى يصفو الجو فيتسنى له أن يسلم الأمانة الى المعز . وبعدها خرج أبو اليمن وأخذ يتنقل بين مختلف البلاد الفسطينية ، ويعمل على تهدئة الخواطر ، فنجح بنعمة الله في تهدئة النفوس الثائرة .

٣٥ - وفي تلك الآوانة رأى ابن كلس الوزير اليهودى أن يعاود الدس للقبط ، فأتهم أبا اليمن لدى المعز بالانضمام الى القرمطيين . ومن عجب أن المعز صدق رواية هذا اليهودى ، فأمر باعتقال أقارب أبى اليمن جميعا . غير أنه لما كان حبل الكذب قصيراً وحامله لابد مشنوقاً به ، فإن ثورة الفلسطينين لم تخمد نيرانها حتى عاد أبو اليمن إلى القاهرة حاملاً المائتى ألف دينار التى كان قد أودعها رئيس دير جبل طابور . فاحتدم غيظ المعز على خيانة ابن كلس المتكررة وأمر بالقائه في غياهب السجون ، وأفرج عن أقارب أبى اليمن معتذراً لهم عن الظلم الذي وقع عليهم .

وقد اشتهر عدد من رجال عائلة أبى اليمن فى خلافة الفاطميين وأدوا خدمات جليلة لوطنهم ولكنيستهم ، ومن هؤلاء : الشيخ أبو المكارم بن حنا الذى اشتهر بتجديد قباب بيعة أبى نفر بالحمراء ؛ (٢١) والشيخ صنيعة الملك

<sup>(</sup>۱) القرمطيون يرجعون بأصلهم إلى عبد الله بن ميمون القداح ( من القدس ) ويرجع بنسبه إلى على بن أبى طالب ، قام زعيمهم بثورة في كل البلاد الخاضعة للعباسيين فى عهد المعتضد ثم عرج على فلسطين، سوريا - أطلق عليه لقب و قرمط ، استخفافاً بقصر قامته .

 <sup>(</sup>٢) كان يحى الحمراء ( في ظاهرة القاهرة ) عدد من الكنائس هدمت كلها في عهد
 السلطان برقرق المملوكي

أبو الفرج ؛ والشيخ علم السعداء أبو اليمن ؛ والشيخ أبو الفرج بن أبى اليمن (١١) .

٣٦ - وفي خلال التوتر والمعارك التي دارت على الحدود المصرية -الفلسطينية انقطعت أخبار أبي اليمن ومواطنيه من بني مصر عن أهلهم . وكانت القوات المصرية قد أحرزت نصرا ساحقاً على الثوار حتى أن زعيمهم سقط صريعاً في ساحة القتال . وانتشرت الشائعات - كما يحدث عادة في أيام الحروب - ومن بينها أن أبا اليمن راح ضحية الثوار. وانتظر الأنبا ابرآم لعل رسولاً يأتيه من البلاد المشتعلة بالحرب ليبلغه أخبار أبي اليمن -انتظر من دون جدوى . فتُوهم أن الشائعات حقيقة ، وأن أبا اليمن قد لاقى ربه . وعلى ذلك نفذ وصيته بتوزيع ماله على الفقراء وذوى الحاجة وعلى الكنائس والأديرة . فلما عاد أبو اليمن إلى مصر قصد لفوره إلى المعز وقدَّم له المال الذي جباه باسمه . ثم توجه بعد ذلك إلى الدار البابوية لينال بركة الأنبا ابرآم ويسأله عن المال الذي استودعه إياه . ودهش البابا الاسكندرى حين رأى أبا اليمن داخلاً عليه ، إذ خيل اليه أنه رأى رجلاً أتياً من عالم الأوراح ... واستفهم منه عن كل ما جرى له . ثم أعلمه بما سمعه من أن الثوار قتلوه ، وأنه - استناداً إلى هذه الأخبار - قد وزّع ماله حسب الرغبة الى كان قد أبداها له قبل رحيله إلى فلسطين . فقال أبو اليمن : « أنى شكور لك يا أبى الجليل الاهتمامك بخلاص نفسى الأن مالى الذى تكرمت بتوزيعه ترحما على سيكون تقدمة مقبولة أمام عرش النعمة » .

ثم حل السلام محل الثورة والحرب ، فامتلأ قلب الأنبا ابرآم طمأنينة على شعبه الأمين . وكانت أيامه على هذه الأرض قد بلغت منتهاها رغم أنه لم يكن قد قضى على السدة المرقسية غير ثلاث سنين ونصف . ولكن هذه المدة – على قصرها – كانت مليئة بالأحداث حتى لكأنها دهر (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس ج أ ص ٧٣

<sup>(</sup>۲) تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية للأنبا ساويرس أسقف الأشمونين نشره مع ترجمته إلى الانجليزية يسمى عبد المسبع وعزيز سوريال عطية وأوسولد يرمستر - المجلد الثانى - الجزء الثانى ص ١٠٥ - ١٥٠ ، كتاب تاريخ الأمة القبطية ص ١٠٩ - ١١٠ ليعقوب نخلة روفيلة .



نحت على الخشب صور به الفنان ميلاد المسيح له المجد يزين حجاب كنيسة أبى سرجة ببابلون ( مصر عتيقة ) ويرجح أنه يرجع إلى القرن التاسع .

٣٧ - وكان لتعاقب الليل والنهار أثره إذ قد خلا الكرسى المرقسى .
وقد خلا هذا الكرسى المجيد فى وقت خلا فيه عرش البلاد أيضاً . على أن العزيز بالله اعتلى عرش أبيه المعز بهدو ، وانسجام . وكان حاكماً ممتازاً : فارساً ، باسلاً ، وبيماً ، كما كان صياداً ماهراً وقائداً جسوراً . وفوق هذا كله فقد كان مرهف المشاعر ، ميالاً إلى السلام ، ذا طبيعة سلسة ، يمقت اراقة الدما ، وبنفر من التخاصم (١) . ومثل هذا الملك كان منحة إلهية للشعب المصرى المسكين الذى كان قد ذاق الأمرين تحت نير الولاة الظالمين ، والذى كان متلهفاً الى تلك الحرية اللازمة لكل انتاج فنى أو علمى . فهيأ العزيز للمصريين هذه الفرصة السعيدة وأتاح لهم أن يتنفسوا الصعدا .

7٨ - وابتهج القبط بهذه الفرصة ، وسعدت نفوسهم بسلام داخلى شامل انعكس في ما أنتجوه من روائع فنية لا تزال تشهد بذوقهم الرفيع . ورعا كان الهدوء الذي سرى إلى قلوبهم سبباً في أنهم ظلوا ستة شهور دون أن يجتمعوا للتشاور في اختيار من يجلس على السدة المرقسية وبعد انقضاء هذه الفترة ، اجتمع الأساقفة والأراخنة في القاهرة ليتداولوا معا . وفيما هم يوازنون مزايا بعض الرهبان الصالحين ذكر بعضهم اسم يؤنس المتنسك بدير الأنبا مكارى الكبير ، ووافقت الأغلبية على انتخابه . ومن ثم انتدبوا وفداً منهم ليذهب إلى برية شيهيت ويأتي بهذا الراهب الفاضل . وتوجه الوفدإلى الدير حيث نجحوا في استصحاب يؤنس هذا مع تلميذه فيلوثيئوس . ولما وصلوا به ، أمعن الأساقفة النظر في يؤنس وايقنوا انه فيلوثيئوس إذ توسموا في هدوء ووقاره الكفاءة اللازمة لقيادة دفة فيلوثيئوس إذ توسموا في هدوء ووقاره الكفاءة اللازمة لقيادة دفة الكنيسة . واتفقوا على رسامته دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة البحث عن شخصيته . فبادروا بالسفر إلى الاسكندرية حيث رسموه الخليفة الثالث والستين للقديس مرقس سنة ٦٨٧ ش ( سنة ٢٩٧ م ) .

٣٩ – وفي تلك الآونة كان في ديوان الخليفة نفر من القبط يتمتعون بنفوذ واسع . وكانوا جميعاً من عائلة واحدة هي عائلة بني المطيع . على أن هؤلاء الرجال كانوا مستبدين . إستغلوا مركزهم لفرض سلطانهم حتى

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين بول ص ١١٩ .

على البابا الاسكندرى . فاشترطوا عليه أن لا يرسم أسقفاً على أية ايبارشية من غير موافقتهم . ومع ما فى هذا الشرط من غرابة ومن خروج على القوانين الكنيسة ، فقد نزل الأنبا فيلوثينوس على رغبتهم . فكان لرضاه هذا أوخم العواقب . ذلك لأن بنى المطبع لم يكن لهم من هدف غير تكديس المال . فكانوا لا يقيسون المرشح للأسقفية إلا بمقدار ما يستطبع تقديمه لهم من مال وهكذا أهانوا كرامة الكهنوت إذ جعلوا السيمونية (١) قاعدة التعامل . ومن المحزن أن خليفة مارمرقس ترك الحبل على الغارب لبنى مطبع فلم يحاول أن يردعهم ، ولم يتراجع عن تسليمه لشرطهم ، بل لم يذكرهم بأن تدخلهم فى الرسامة غير مشروع من أساسه .

.٤ - وقد ضاعف المأساة في هذا الموقف المحزن أن القبط في تلك الآوانة كانوا يستمتعون بالحرية التامة (٢). ومقابل تراخي البايا الاسكندري أبدى الخليفة العزيز همة عالية في نشر روح التسامح والتفاهم فكان كثيراً ما يدعو الأنبا ساويرس (كاتب سير البطاركة) ليتناقش مع القاضي ابن النعمان . فكان كل منهما يستعرض أهم تعاليم دينه في حضرة الخليفة ورجاله . فيستمتع الجميع لهذه المناقشات في هدوء ورضى . ولم يقف تسامح الخليفة عند هذا الحد ، بل أنه كان يرفض أن يلحق الأذي بالمسلم الذي يعلن انضمامه لدين المسيح (٢) . كما أن أحد هؤلاء المنتصرين واسعه الواضح بن الرجاء - أتيحت له القرص لأن يتناقش ويلقي الخطب واسعه الواضح بن الرجاء - أتيحت له القرص لأن يتناقش ويلقي الخطب اللاهوتية علناً أمام المسلمين والقبط على السواء (٤) . وكان الواضح صديقاً حميماً للأنبا ساويرس أسقف الأشمونين وكاتب سير البطاركة . فليس بمستغرب أن القبط انتجوا في العصر الفاطمي - وبخاصه في أبام فليس بمستغرب أن القبط انتجوا في العصر الفاطمي - وبخاصه في أبام فلاقة العزيز - من روائع الفن ما يشهد لهم بأنهم كانوا جديرين بأجدادهم خلافة العزيز - من روائع الفن ما يشهد لهم بأنهم كانوا جديرين بأجدادهم

 <sup>(</sup>١) السيمونية نسبة إلى سيمون الساحر الذي أراد أن يبتاع المواهب الإلهية بالفضة راجع أعمال الرسل ٨ : ١٨ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) بل أن نفوذ الخليفة الفاطمي كان قد أمتد إلى البمن فخطب له على منابر اليمن في صلوات الجمعة - راجع و مصر ورسالتها ، لحسين مؤنس ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين پول ص ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ المسيحة الشرقية ( بالانجليزية ) لعزيز سوريال عطية ص ٨٩ .



نحت على الخشب صور به الفنان معجزة أشباع الآلاف بالخمسة خبزات والسمكتين - وهو أيضاً يزين حجاب كنيسة أبى سرجة ببابلون ( مصر عتيقة )

ويجدر الانتباه إلى أن الفنان رتب الجالسين حول مائدة - مما يدل على النظام الذي كان سائداً في العصر الذي تمت فيه هذه الصورة .

الفراعنة . وقد ترعرعت فنون عديدة اذ ذاك كالنسيج ، والحفر على الخشب والعاج والمعادن المختلفة ، ونحت المرمر . كذلك شيدت الكنائس والأديرة فى مختلف البلاد المصرية (١١). فكان لهذا التسامح الملكى الكريم أثره في حفظ توازن الأمور القبطية - إذ أن الأنبا فيلوثينوس الذي بدأ بالرضى على أعمال بنى مطيع انتهى إلى مشاركتهم طمعهم ومكاسبهم وقمع باقتناء الكماليات المربحة لجمسه دون أن يعبأ بما يعانيه بعض أبنائه من فقر وحاجة، أو ما قد يواجهونه من مشاكل . ومثل هذا الانزلاق أمر طبيعي : لأن من اعتاد أن يهادن الرذيلة انتهى به الأمر إلى استحسانها ، ومن دأب على السعى وراء الفضيلة إزداد تعلقاً بها وسعياً ورامها - ولا عجب فقد قال المسيح له المجد : « من له يعطى ويزاد » (٢) .

٤١ - على أن الآب السماوي الذي وعد أن يكون مع كنيسته إلى الانقضاء قد تداركها بواسع رحمته فهيأ السبيل لإعادة الصلات بين الكنيستين القبطية والحبشية . وقد تم التصالح بين الكنيستين نتيجة لشفاعة ملك النوبة فقد بعث ملك الحبشة بخطاب إلى جرجس ملك النوبة يصف له فيه بالتفصيل الثورة التي قادتها ملكة الحاموية ضده ، وانتصارها عليه ، والخراب الذي أحدثته في بلاده . وبعد هذه التفصيلات رجا ملك الحبشة من أخيه ملك النوبة أن يشفع فيه وفي قومه عند البابا الاسكندرى ، معترفاً له بأنه هو وشعبه مقتنعون بأن كل هذه الويلات قد أصابتهم عقاباً لهم على مسلك آبائهم مع أسقفهم الذي كان قد رسمه لهم الأثبا قزما الثالث - خليفة مارمرقس الثامن والخمسون (٣). واختتم ملك الحبشة خطابه هذا بقوله :« لهذا كله أتوسل اليك أن تشاركنا آلامنا حبا فى الله ، واكراماً للإيمان الواحد الذى ندين به - اكتب إلى الأب البطريرك، وأرجو منه يحلنا ويحل شعبنا من رباطات خطايانا ، وأن يصلي لأجلنا ليبدد الله تعالى كل هذه البلايا التي حافت بنا . كذلك استعطف لنا الآب

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ مصر ( بالفرنسيه ) الجزء الثاني المبحث لجاستون فببت ص ١٨١ ومما تجدر الأشارة اليه هنا أنه تخلفت عن هذا العصر خريطة مصنوعة من الحرير ومرسومة بالذهب والألوان- راجع أيضاً تاريخ مصر في العصور ... ص ١١

<sup>(</sup>۲) مت ۲۵ : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) راجع سيرته في الجزء الثاني لهذا الكتاب

البطريرك ليرسم لنا أسقفاً رأفة بنا حتى لا تتلاشى المسبحية من بلادنا ، إذ لنا الآن ما يربو على ستين سنة هائمين بلا راع . فقد رفض خمسة من الباباوات الاسكندريين المتعاقبين على السدة المرقسية أن يرسموا لنا أسقفاً . وأدى حرماننا هذا إلى نقص متزايد في عدد الكهنة لأنه لم يوجد بيننا من يملك سلطان رسامة كهنة جدد عند نياحة أى كاهن . فكانت النتيجة وبالأعلينا وتدهورت حياتنا الروحية (١) .

وما أن اطلع جرجس ملك النوبة على خطاب العاهل المبشى حتى بادر بارسال خطاب على جناح السرعة إلى الانبا فيلوثيثوس، وصف له فيه ما يعانيه الأحباش عن آلام مريرة، وأضاف اليه توسلاته لإنقاذهم برسامة أسقف لهم وقد كملت مراحم الله لأن هذا البابا الاسكندرى صحا إلى مسئوليته هذه المرة ورأى أن ينتقى راهبا صالحاً ليرعى الشعب الحبشى المتوجع، وانتهج المنهج الصحيح المنصوص عليه فى القوانين الكنسية بدلاً من اتباع القاعدة التى كان سائراً عليها منذ اتفاقه مع بنى المطيع. فانتخب راهباً ورعاً اسمه دانبال مترهباً بدير الأنبا مكارى الكبير، ورسمه وأرسله نقوره إلى بلاد المبشة. وحالما وصل الأسقف الجليل إلى مقر كرسيه سعى جهده إلى تهدئة الخواطر وكانت للصلوات الحارة التى رفعها إلى عرش النعمة استشفاعاً في شعبه أثرها الكبير، فاستطاع الملك أن يقهر الثوار ويعيد السلام إلى بلاده. وهكذا تجمع شمل الإخوة المتغرقين، وعادت السكينة إلى الكرازة المرقسية بتآزر أبنانها وتآلفهم فى القطرين المصرى والأثيوبي.

٤٢ – وكان للحياة الوادعة التى ثبت العزيز أركانها أثرها فى التفوس، فزادتها نشاطاً وبهجة. و انصرف المصربون الى تجاراتهم وزراعتهم وصناعاتهم فى أمان، وبالتالى ازداد دخلهم فعم الرخاء ودفع الجميع الضربية بسهولة ورضى. وينى الأغنياء قصوراً فخمة، وشجعوا الفنون الجميلة، واستمتعوا بما فى الحياة من جمال. ولما كان القبط ذوى نزعة ووحانية فقد هيأت لهم هذه الفرصة أن يرضوا نزعتهم هذه ببناء الكنائس العديدة وتجميلها، وبتجديد الأديرة وزخرفتها، ثم بوقف العقارات عليها

<sup>(</sup>١) المنكسار الأثيريي ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج جـ ١ ص ٢٣٣ - ٢٣٤ .

عن سعة . وأحاظوا هذه الكناتس وهذه الأديرة بالحدائق فكان الخلفاء يستمتعون بجمال هذه الحدائق إذ كانوا يقضون فيها أيام الراحة والاستجمام . وقد تغنى الشعراء والمسلمون بالأيام الهنيئة بين الطبيعة الرائعة في تلك الحدائق . وأبرز هؤلاء الشعراء الشايشتي أمين المكتبة الملكية التي انشأها الخليفة العزيز ، أبو بكر محمد الخالدي ، أبو عثمان سعد الخالدي ، أبو الفرج الاصفهاني ، ابراهيم بن القاسم الكاتب الملقب بالرشيق الذي قال يتشرق إلى مصر :

هل الربح أن سارت مشرقة تسرى

فما خطرت إلا بكيت صبابة

لأنى إذا هبت قبولا بنشرهم

فكم لى بالأهرام أو دير نهية

وفى بثر دوس مستراد وملعب

تؤدى تحياتى إلى ساكنى مصر وحملتها ما ضاق عن حمله صدرى شممت نسيم المسك من ذلك النشر مصايد غزلان المطايد والقفر إلى دير مارحنا إلى ساحل البحر(١)

وأعظم الأيام التى قضاها هؤلاء الشعراء فى الأديرة كانت تلك التى يختفل فيها الناس بأعياد ذكرى الشهداء والقديسين (٢). يتقاطر فيها الجماهير إلى الكنائس أو الأديرة فيمضون نهارهم بين الصلاة ثم الاستراحة تحت ظلال الأشجار الوارفة ، ويصغون فى المساء الى سيرة الشهيد أو القديس يرتلها الكهنة والرهبان . وكانت هذه السيرة تنتهى عادة بمواكب غاية فى الروعة (٣).

ولقد كان الانسجام بين العزيز بالله وأمرائه وبين القبط بالغا الى حد أن الوزير اليهودى بن كلس عبر عن حقده فى أبيات شعرية ساخرة قال فيها بأن من يبتغى الربح عليه أن يعتنق المسيحية فهى دين الحتى ودين

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي جد ١ ص ٢٧٠.

 <sup>(</sup>۲) راجع مقال الدكتور عزيز سوريال عطية نشره بالانجليزية في مجلة جمعية الآثار القبطية عام ۹۳۹ ص ١ - ٢٨ وعنوانه : و بعض الأديرة المصرية نقلاً عن مخطوط الشايشتي لم ينشر بعد وهو ( كتاب الديارات ) ي .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ١٠٨ – ١٠٩ ، ولا تزال هذه العادة سائدة للأن إذ تتقاطر الجموع على الكنائس والأديرة في أيام الذكرى الخاصة بالقديسين والقديسات ولا يعرف روعة هذه الزيارات المياركة إلا من أسعدته العناية الإلهية بتأديتها بنفسه .

المغانم معاً ! على أن مثل هذه السخرية لم تؤثر اطلاقاً في نفس العزيز بالله بل أن كلس هذا جاء ذات يوم يشتكي بأن شخصاً ما كتب بعض الأبيات فيها تعريض بهما . أجابه العزيز : « أن نصف الإهانة خاص بنا فاشترك معنا في نصف المسامحة (١١).

ومن بين الذين نالوا منزلة سامية في عيني هذا الخليفة طبيب قبطي اسمه ابو الفتح بن مقشر . فقد بلغ التعاطف بينهما حدا بعيدا حتى أن الطبيب حين قاثل للشفاء من مرض كاد يفتك به بعث اليه الخليفة برسالة غاية في الرقة . وقد أمتد العمر بابن مقشر فاستمر عارس مهنته بوصفه طبيباً للخليفة في أيام الحاكم بأمر الله أيضا (١٠) .



صور فريدة على رقع بالألوان الزاهية منظر يمثل صفحة من مخطوط قبطى قديم الميالادي غالبأ وتمثل القديس يوحسنا الرسول يحمل إنجيله

محفوظة على احدى صفحات مخطوطات وقد زين بزخارف نباتية وهندسية بالألوان المتحف القبطى وترجع إلى القرن العاشر والتذهيب بدقة رائعة ، وقد استعملت تلك الزخارف في تزيين كثير من صفحات المصاحف الأسلامية القيمة الهامة .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة المصرية ... ص ١٨٨ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) تراث القاهرة العلمي والفني في العصر الأسلامي لعبد الرحمن زكى ص ٢٢.

وفى العصر القبطى انتقلت شعلة الفكر والتأليف واقتناء المؤلفات الى الديورة والكنائس القبطية القديمة وتبوأت مكانة الهياكل المصربة فى العناية بجمع نفائس المخطوطات والمصنفات الدينية وقلما يخلو دير أو كنيسة من مكتبة زاخرة بكثير من الكتب الخطية على اختلاف انواعها - وكان يوجد فى كل دير عادة فئة خاصة من الرهبان كانت مهمتها القيام بالنسخ وتجليد المخطوطات . وقد فطن علماء الغرب منذ أزمان بعيدة الى أهمية تلك المخطوطات القبطية فتهافتوا الى اقتناء أكبر مجموعة منها ونشطوا فى حركة جمعها بكافة الطرق والوسائل وبذلك تسرب الكثير من كنوز تلك المخطوطات إلى أمهات مكتبات العواصم الأوربية والأمريكية وكلها تعتبر المخطوطات إلى أمهات مكتبات العواصم الأوربية والأمريكية وكلها تعتبر المنية نادرة وخصوصاً فيما تحويه من سمو الموضوعات وعلى الأخص الدينية واللاهوتية منها كما أن الكثير من صفحاتها تزدان برسوم رائعة بالألوان الجميلة الزاهية المزينة بالليقة بدقة وإتقان يأخذ بالألباب .

ومن مميزات العصر القبطى التى تسجل بالفخر والتقدير الكبير أنه العهد الذى بدأت تظهر فيه صناعة الكتب لأول مرة فى تاريخ العلم . إذ فيه بدأت فكرة تكوين المخطوط من صفحات بأرقام مسلسلة وقبلا كانت تستعمل اللفائف البردية أو المدارج والأسفار أو الشقاقة أو العظام أو قطع الأحجار أو اللوحات الخشبية . وكان من نتيجة انتشار الكتب والمخطوطات أنها مهدت لنشر العلوم على اختلافها وبدأت فكرة الثقافة والمعرفة تسرى في جميع أنحاء العالم وانتشرت المكتبات كثيراً على أثرها (١)



27 - وكان العزيز - إلى جانب تسامحه وكرمه - ولوعاً بالعلم يرغب رغبة أكيدة في أن يرفع الشعب بتعليمه وتثقيفه . وقد وجد أن خير وسيلة للوصول الى هدفه في إنشاء جامعة داخل الأزهر الذي كان قد تم يناؤه قبيل دخول المعز مدينة القاهرة . وهكذا أسس أقدم جامعة لا تزال

<sup>(</sup>١) عن مقال للدكتور رؤوف حبيب مدير المتحف القبطى السابق تشره فى جريدة وطنى يوم الأحد ٢٦ أكتوبر ١٩٦٩ بعنوان و المصريون أول من أبتدع المكتبات ومثلها الأعلى مكتبة الاسكندرية .

تحمل مشعل العلم حتى الآن . ثم أنه كان أول من أجرى الأرزاق على طلاب العلم ممن وفدوا من جميع نواحى العالم الاسلامي (١) .

كذلك أقر العزيز الرخاء بتشجيعه الصناعات . ومن أبرز الأدلة على عنايته بهذا النوع من الإنتاج النسيج المعروف بالديبقى ( نسبة الى ديبق من قرى دمياط ) . والديبقى نسيج من الحرير الملون فيه رقمات منسوجة من الذهب الخالص حتى لقد كان الذهب فى القطعة الواحدة يبلغ ثمنه خمسمائة دينار عدا الحرير والغزل (٢)

ولقد حكم العزيز واحداً وعشرين عاماً ، ولو أنه حكم ضعف هذه السنين لتضاعف فرح المصريين قاطبة لأنه دفع بهم إلى طريق الرخاء دفعة صادقة نادرة المثال . ولقد روى لنا المؤرخون كلمة جاءت على لسان هذا الخليفة الكريم تبين لنا مدى اهتمامه بالشعب وهى : « اننى أرغب فى أن أرى الرخاء فى كل ببت ، وانه ليسعدنى أن أرى اليوم الذى أستطيع فيه أن أعطى كل شعبى نصيبه من الفضة والذهب والحجارة الكريمة والبيوت والحقول (٢) .

واستنشق القبط نسيم الحربة في غبطة وطمأنينة رغم ما كان يملأ افتدتهم من الألم لضعف باباهم . فاستلهموا من ماضيهم الأمل لمستقبلهم ، وذكروا أنفسهم بالأمثلة التي لا تحصى في تاريخهم عن العناية الإلهية الشاملة . فظلت ثقتهم في مصير كنيستهم راسخة تدعمها ثقتهم في الله تعالى .

على أن الأنبا فيلوثيثوس رغم تراخيه قد بنى فى الجهة الشمالية من سطح كنيسة القديس شنودة ببابلون كنيسة باسم القديس فلتأؤوس تشغل ثلث مساحة الكنيسة الأصلية . كذلك شيد مقصورة على اسم السيدة العذراء ملاصقة للخورس القبلى بتلك الكنيسة (1) .

٤٤ - وحدث في يــوم من أيام الآحــاد أن كان الأنبا فيلوثيتوس يــؤدى

<sup>(</sup>١) القاهرة : تاريخها وآثارها لعبد الرحمن زكى ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الخطط للمقريزي جا ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) مختصر للمقريزي جد ١ ص ٢٢٦ .

<sup>(1)</sup> الكنائس القبطية القديمة في مصر ( بالانجليزية ) الألفرد بطلر جد ١ ص ١٤٨ .

شعائر القداس الإلهى فى كنيسة مارمرقس بالاسكندرية . وبينما هو يرفع القربان المقدس إذ به يصمت فجأة . وكان أسقفان يحضران الصلاة معه ، فظنا أن موجة من النسيان طغت عليه فأسكنته ، ورددا على مسمع منه الكلمات التى كان قد وصل إليها فى الصلاة ، لكنه ظل صامتاً رغم هذا . فكروا الكلمات ثانية ووجداه على صمته . وعندها تقدم الأنبا مرقس أسقف البهنسا - وأكمل القداس عوضاً عنه . وفى الوقت عينه حمل الشمامسة البابا الاسكندرى إلى غرفته إذ وضح للجميع أنه مريض .

ولما انتهت الشعائر الدينية صعد الأساقفة والكهنة وأراخنة الشعب الى الدار البابوية للأستفسار عن صحة الأنبا فيلوثيئوس . فوصف لهم بالتفصيل الرؤيا التى رأها والتى أسكتته مما زاد في مرضه ، إذ لم يتفوه بكلمة واحدة بعد ذلك . وبعد أيام قليلة انتقل إلى دار الخلود بعد أن قاد دفة الكنيسة مدى أربع وعشرين سنة وثمانى شهور (١١) .

أما الأنبا مرقس أسقف البهنسا الذى أكمل القداس الإلهى حيث تركه البابا فيلقب بالكاتب . ويقول عنه القمص ميصائيل بحر أنه كان حاضراً مع بابانا عند كتابة الرسالة المبعوثة رداً على استفسار البطريرك أثناسيوس الانطاكى . وعكننا الاستنتاج من تلقيب الأنبا مرقس بالكاتب ومن وجوده ساعة كتابة الرسالة أنه هو الذى كتبها ولو أن أحداً لم يذكر هذا . وسواء أكان الأنبا فيلوثيثوس البابا هو الذى كتبها أو كتبها الأنبا مرقس الكاتب فهى تدل صراحة على أن الآباء كانوا محافظين على العقيدة الأرثوذكسية التى تسلموها عاملين على ترضيحها لمن يسألهم عن الإيمان الذى فيهم . فقد جاء في هذه الرسالة : « ... أعلم أن الله الابن الكلمة بتجسده خلق له جسداً في بطن العذراء واتحد به وكان ذا نفس ناطقة عاقلة وهو البشر التام الذى اتخذه من غير نقص واتحد به الكلمة بوحدانية اقنومية لا تنحل التام الذى الله تألم ومات وإنما بجسده وإرادته من أجلنا قول صحيح ومستقيم ... لذا فان الآلام والموت الحاصلة للجسد قد حسبت لهذا الواحد ،

 <sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعى البرموسى عن النسخة المحفوظة بديره جـ ١ ص ٣١٢ - ٣٢٤ .

فقط بحيث أن لاهوته لم يفارق أحدهما طرفة عين ولمح البصر فكان اللاهوت ملازماً الجسد على الصليب وفي القبر كما أنه كان ملازما النفس حال نزولها إلى عالم الأرواح البررة . قال أثناسيوس الرسولي : « أن الرب نزل إلى الجحيم لا بجسده بل بروحه وضبط كل الأرض لئلا تهلك قبل وقتها وأراق دمه عليها ليحفظها ويحفظ ما فيها وترك جسده معلقاً في الهواء من أجل حفظ العناصر ونزلت روحه القدوسة إلى الجحيم وبشرت من كان فيه بالنجاة ، نهب الجحيم وضبط الكل بجسده ، حملت روحه الأنفس التي كانت في الجحيم حين كان جسده معلقاً على الصليب . وفي ذلك الوقت انفتحت أبواب القبور . ولما أبصره بوابو الجحيم جزعوا وهربوا . ومن ثم سحق أبواب النحاس وكسر متاريس الحديد . ولما حملت روحه الأنفس سكان الجحيم صعد بهم إلى أبيه ... » (١)



 <sup>(</sup>١) عن مقال للقمص ميصائيل بحر خاص باقليم المنيا في العصر القبطى في مجلة صوت الشهداء السنة الرابعة العددين الثالث والرابع ( مارس وأبريل سنة ١٩٦٢ )
 ٣٤ – ٣٣ .

## ج - جرجس المزاحم

25 - بينما كان المصربون جميعاً يتنسمون عبير الحربة والاستقرار في عهد العزيز بالله سرت بين بعض الرعاع من المسلمين موجة من الحنق حين رأوا القبط يصلون إلى منصب الوزير ويحوزون رضى الخليفة وثقته . فكانت الأزجال والأقاويل الساخرة تتردد من فم لفم إلى حد أن يعض الشعراء كانوا يزجون بكتاباتهم في يده وهو سائر في الطريق . ومع أن العزيز ظل على تسامحه رغم كل هذه الأقاويل إلا أنه حاول تهدئة الخواطر بالمسالمة أولا ولكنه اضطر في نهاية الأمر إلى استعمال الحزم لإقرار السكينة (١) .

وفى فترة الحنق والتوتر حدث بعض الشغب فى عدد من الأقاليم . ومن أقوى هذه الحوادث ما جرى فى منطقة طلخا . وكان السبب فى ذلك رجل اسمه جرجس المزاحم . ذلك أن جرجس هذا كان ابن امرأة مسيحية من أب مسلم . وكان اسمه د مزاحم » فى صياه . وقد قضى الإثنى عشرة سنة الأولى من عمره على دين أبيه . على أنه فى هذه السن لاحظ أن أمه تذهب الى الكنيسة فى يوم الأحد فأحس برغية ملحة فى أن يتبعها ويرى ماذا تفعل داخل الكنيسة . ثم رجا منها عند عودتها أن تعطيه جزء من القربانة التى معها فلما ذاقها استلذ طعمها . وبعد ذلك استمر فى تتبع أمه . واستقر رأيه فيما بينه وبين نفسه أن يصير مسيحيا . ومن ثم اعتاد أن يتردد على الكنيسة . وفى عيد السيدة العذراء قصد الأنبا زخاريوس أمه دمياط ونال المعمودية على يدى أحد كهنته واتخذ اسم جرجس ، ولهذا أصبح معروفا باسم جرجس المزاحم . وبعد ذلك تزوج من سيولا ابنة ولهذا أصبح معروفا باسم جرجس المزاحم . وبعد ذلك تزوج من سيولا ابنة القمص أبانوب راعى كنيسة بساط النصارى .

ولما علم أهله بحقيقة أمره أرادوا أن يقبضوا عليه بقصد ارجاعه الى دين أبيه . فخافت عليه زوجته وهربته . وعندها ضربوها ضربا مبرحاً . ثم اشتغل في معصرة للزيت فترة من الزمن . ولكن المتربصين به عرفوا مكانه فبدأ بينهم وبينمه صراع بلا هوادة : فتارة يلقونه في السجن وأخرى

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين پول ص ١٢ ، و تاريخ الكنائس الشرقية » ( بالانجليزية ) لعزيز سوريال عطية ص ٨٨ .

يضربونه ، ومرة يعلبونه وأخرى يحاولون اغراء بالمقتنيات العالمية . على أن والى المنطقة حاول اقصاءهم عنه وعرفهم بأنه كتب للسلطان يستفهم منه عما يجب عمله بمثل هذا الرجل . وبالفعل تركوه أسبوعاً فى السجن من غير أن يتعرضوا له اطلاقاً . وكان هو خلال هذه الأيام يصلى بلا انقطاع ويستشفع برئيس الملاتكة ميخائيل . فرآه فى نصف الليل داخلاً زائزائته وهو يحمل رداء أبيض كالثلج وقال له : « افرح يا جرجس يا عبد يسوع المسيح . ان لى اليوم أسبوعاً أسال الرب عنك ، فأرسلنى الليلة اليك بهذا الرداء لتكون لك به قوة . فتقدم الى لأغطيك به » . وأطاع جرجس الأمر . وحين نشر الملاك الرداء عليه صار واحداً مع جسده . ورسم عليه علامة الصليب ، توارى عن عينيه .

وفى اليوم التالى بدأ جهاده . فكان الحانقون عليه يعذبونه الى أن يداخلهم الشك فى أنه مات فيتركونه ملقى فى السجن ويذهبون لحال سبيلهم ويعودون اليه فى اليوم التالى فيجدونه ما زال على قيد الحياة فيعاودون تعذيبه . واستمروا على هذا الحال من الحادى عشر الى الثامن عشر من بؤونة ١٩٥٥ ش ( سنة ٩٧٩ م ) . ثم جاهم رسول السلطان الى الرسول الرالى يحمل خطاباً فيه الأمر بترك جرجس وشأنه . وقد قال الرسول السلطاني شفاهياً بأن اثنين من سكان القاهرة قد اعتنقا المسيحية وأن السلطان تركهما وشأنهما ( عدا الواضح بن الرجاء ) . ولكن حدة الغضب التى كانت قد استولت على القلوب جعلتهم يتجاهلون أمر السلطان . ففى صبيحة يوم الخميس ١٩ بؤونة ذهبوا الى السجن وقالوا لجرجس بأن عليه أن يختار بين المرت وبين انكار المسيح . ولكن تهديدهم ضاع هباء منثوراً إذ يأخلن لهم استعداده لتقبل العذاب لا الموت فقط . وعندها اخرجوه خارج أعلن لهم استعداده لتقبل العذاب لا الموت فقط . وعندها اخرجوه خارج قطعوا جسده ورموا بالأحزاء فى البحر وهناك ضربوه على رأسه الى ان تحطمت ثم قطعوا جسده ورموا بالأحزاء فى البحر .

وحدث فى اليوم عينه ان شماساً كان ماشياً عند الشاطئ فسمع صوتاً يقول له : « يا أيها المؤمن المار على هذا الشاطئ - باسم المسيح انتظر الى أن تقذف الأمواج اليك بجزء من جسد الشهيد جرجس المزاحم . فخذه وأعطه لزوجته المباركة سيولا » . وانتظر الشماس حسب الأمر . وأخذ الجزء الذى قذفت به الأمواج الى بيته . وأعطاه لأمه وأبلغها الرسالة التى

سمعها . فأخذت أمه الرفات ولفته بقماش أبيض وأوصلته الى السيدة البارة سيولا ، التى وضعته بدورها في بيت أبيها فترة من الزمن ثم في الكنيسة بعد ذلك . وقد جرت منه آيات وعجائب عديدة (١١) .

VI William P A Page 10

**\*** \* \* \*

<sup>(</sup>۱) عن المخطوط المحفوظ بكنيسة القديس الشهيد جرجس المزاحم - كتبه الواهب مينا الذي ضمن هذا القديس أمام الوالى حينما كان الوالى متردداً في أمره . وقد عثر على هذا المخطوط إلى جانب الأنبوبة التي تحتوى على رفات القديس الشهيد في هيكل الكنيسة المسماة باسمه . وهذه الكنيسة تقع الآن تحت كنيسة السيدة العذواء القائمة في الكنيسة المسادى ، السنكسار الأثبوبي....ترجمة واليس بودج جدا ص١٠١٧-١٠١٥ .

#### السحب تتكاثف

٤٦ - وصاية برجوان على ولى عهد العزيز بالله .

٤٧ - سكر تير قبطى لبرجوان ٠

١٨- تلاعب التاجر ابرا هيم بن بشر .

44 - ازادة الله تعالى تتجلى بصورة عجيبة .

۵۰- الاتباز کریایطیب خاطر ابر اهیم بن بشر .

۵۱- شبع سنین رخاء .

٥٢ - النعيم ينقلب بؤسا.

٥٣ - الاحكام الشاذة تقع على قوم دون غير هم .

٥١- رمي الاتبازكريا للاسود.

۵۵ – حرق كنيسة القيامة بالقس الشريف.

٥٦ - صوت من الجراة والبسالة .

۵۷ - جمود بقيرة في خدمة المجتمع ورعاية ابن القسطال للشعب.

٥٨ - الابن الضال يرجع الى نفسه (١)

٥٩ - الراهب بيمن .

٦٠ - الخصب بعد الجدب ،

٦١ - ولع الحاكم باحاطة نفسه بالخفاء •

٦٢ - الغوض المحيط باختفاء الحاكم .

٦٣- نياحة الاتبازكريا.

٦٤ - مدى حنان هذا البايا الاسكندري .

٦٥ - بولس بن الرجاء .

٤٦ - وأنتهت الواحد والعشرون سنة المرسومة لحكم العزيز بائله ، ففاجأته المنية وهو في حمامه في بلبيس سنة ٩٩٦ م وكان له ابن دعاه الحاكم بأمر الله . وكأنه استشعر في أعماق ننسه أنه قد يموت قبل أن يبلغ وحيده سن الرشد ، فرتب عناية منه بالشعب - أنه في حالة انتقاله الى الدار الباقية وابنه قاصر يقوم بالوصاية عليه وزيره برجوان . وحدث أن توفى العزيز وابنه في الحادية عشرة من عمره ، فتولى برجوان الوصاية عليه تنفيذاً لوصية العزيز وكان برجوان عبداً سلاقونيا (١) تربى في قصر الحلاقة وأبدى من المهارة ما أكسبه ثقة الخليفة فرقاه درجة درجة حتى أقامه وزيراً ، ثم أوصى باقامته و سيأ على ابنه القاصر . فلما وجد برجوان نفسه صاحب نفوذ واسع وثروة طائلة امتلاً غروراً زهواً ، فلم يكن بعيد النظر ولم يتبصر في عواقب الأمور، بل زعم أنه في امكانه بسط نفوذه أكثر فأكثر .

<sup>(</sup>۱) لرقا ۱۵ : ۱۱–۳۱ .

 <sup>(</sup>۲) السلاقونيون هم القبائل التي انحدر منها الروس والبلغار وسكان رومانيا وبولانده
 وأيلليريا وسيليزيا . وبوهيميا وبوميرانيا .

وقد نجح بالفعل في استمالة الجيش الى مناصرته . وعندها تجاوز حدود سلطته فتغافل عن رغبات الحاكم – وهو ولى العهد . ثم تمادى في غروره فتسلى باطلاق اسم و وزغة و العلم الحاكم بأمر الله . وربا كان مثل هذا الغرور وهذا التعدى لحدود سلطته ميزة لبرجوان لو أنه كان يعامل شخصاً مستكيناً ، ولم يفطن الى أن تبجحه هذا يستثير غضب الأمير الموكول اليه أمره الى أبعد الحدود . على أن الحاكم – رغم ثورته النفسية ضد الوصى عليه – استطاع أن يتمالك نفسه أربع سنين كاملة . ولما بلغ الخامسة عشرة لم يستطع أن يكبح جماح غضبه ، فأرسل في طلب برجوان ( الذي كان أستاذه أيضاً ) قائلاً : و ان الوزغة الصغيرة قد أصبحت تنيناً كبيراً وهي تأمرك بالحضور و . وارتاع الوصى لهذه اللهجة ولكنه لم يستطع الا أن يلبى الأمر . وأدرك أن الزمام قد أفلت من يده ولكن بعد فوات الأوان . وما أن أدخل الى حضرة الحاكم بأمر الله حتى أصدر الأمر بقطع رقبته على الفور .

27 - وكان لبرجوان سكرتير قبطى اسمه فهد بن ابراهيم معروفاً للحاكم لأنه كان يحمل رسائل رئيسه يومياً الى قصر الخلافة ويتلقى من المسئولين فيه أوامرهم بخصوصها . بل لقد كانت له خطوة كبيرة اذ قد قال عنه المقريزى في كتابه « الخطط » « انه في غطاس سنة ٢٨٨ هـ ضربت المضارب والأسرة في عدة مواضع على شاطئ النيل . ونصبت أسرة للرئيس فهد بن ابراهيم النصراني كاتب الأستاذ برجوان . وأوقدت له الشموع والمشاعل وحضر المغنون والملهون . وجلس مع أهله الى أن كان وقت الغطاس فغطس وأنصرف » .

وحينما رأى فهد رأس برجوان تسقط على الأرض امتلأت نفسه فزعاً وأصفر وجهه اضطراباً . على أن الحاكم هدأ من روعه وأمنه على حياته ، بل لقد أطلق عليه لقب « الرئيس أبي العلاء » . فسعى فهد جهده لاكتساب رضا الحاكم وصار يترقى في المناصب المختلفة إلى أن أصبح وزيراً . واستمر في هذه الرتبة خمس سنين وتسعة أشهر انتهى معها رضى الحاكم بأمر الله فقتله (٢٦) .

<sup>(</sup>١) الوزغة هي السحلية الصغيرة .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر في العصور الوسطى لستانلى لاين پول ( بالانجليزية )
 ص ۱۲۸ ، و تاريخ الأمة القبطية ، ليعقوب نخلة روفيلة ص ۱۱۶ ، ۱۱۹ .

٤٨ - وكانت سنة ٩٩٦ م من السنوات الحاسمة في تاريخ مصر الطويل إذ لم تنتقل الخلافة فيها من يدى العزيز بالله إلى يدى ولى عهده فحسب بل لقد أعتلى خلالها بابا جديد للسدة المرقسية التي لم تبق شاغرة غير ستة شهور بعد نياحة الأنبا فيلوثيئوس.

وكان فى الاسكندرية تاجر غنى اسمه ابراهيم بن بشر طمع فى اعتلاء الكرسى المرقسى وبخاصة لأنه كان صديقاً لجميع الولاة فى القطر المصرى . وكان يستعين بشروته لقضاء حاجاته عندهم . فزعم - استنادا الى هذه الثروة عينها - أنه يستطيع الوصول الى الخلافة المرقسية . وبالفعل وجد استجابة من الولاة جميعاً .

٤٩ - وما أن سمع الأساقفة بما فعله ابراهيم بن بشر حتى عارضوه كل المعارضة فاجتمعوا في كنيسة القديس مرقس الشهيرة باسم ( القمحة ) للتداول معاً . وكان في الاسكندرية إذ ذاك كان متبتل اسمه زكريا ، وقد جمع الى رعاية كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل - الاشراف على كافة الكنائس في تلك المدينة ، وكان الأساقفة ضيوفه في كنيسته مدة اقامتهم بالاسكندرية . فكرس نفسه لخدمتهم بأمانة تامة . ولتواضعه المتناهي كان يقضى حوائجهم وحوائج الكهنة والشعب بنفسه . فلم يخطر ببال أحدهم ترشيحه . إلا أن الله تعالى ، العجيب بالمجد ، الذي اختار داود مع كونه أصغر اخوته ، اختار هذا الكاهن المتواضع ليكون راعياً لشعبه . وقد تجلى الاختيار الإلهى بصورة عجيبة تتلخص في أن زكريا صعد إلى السطح ليستحضر من المخزن جرة خل للطباخ . وفيما هو نازل انزلقت قدماه فسقط وتدحرج على عدد من الدرجات . وعلى الرغم من ذلك فقد قام وكأن شيئاً لم يحدث ، فلم يصبه أى أذى ولا انكسرت الجرة . وحين علم الأساقفة يذلك قالوا : « حقاً أن هذا الرجل بار ، إذ لولا بره ما حفظه الله من هذه السقطة » . وعندئذ بدأوا يستفهمون عنه من الكهنة والشعب . فأجمع الكل على أنه خادم أمين ، وراع ساهر ، ممتلئ نعمة ومحبة ، مستعد لخدمة الصغير قبل الكبير . فاستقر الرأى بالاجماع على رسامته في اليوم التالي إذ تصادف أنه يوم الأحد . وبالفعل ألفوا موكباً فخماً وساروا به الى الكنيسة المرقسية حيث احتفلوا باقامته الخليفة الرابع والستين للقديس مرقس البشير .

.ه - وفى تلك الآوانة كان ابراهيم بن بشر فى القاهرة منشغلاً بمقابلة الوالى ليتفق معه على أن يعاونه لكى يصل الى بغيته . وفعلاً حصل على مرسوم سلطانى يخوله الحق فى اعتلاء الكرسى المرقسى . فزعم أنه فاز حقاً بأمله ، وأخذ المرسوم السلطانى وسافر لفرره الى الاسكندرية لعله يصلها والأساقفة لا يزالون فيها لكى يضعوا اليد عليه . على أنه وصلها بعد فوات الأوان . لأن الأساقفة كانوا قد وضعوا اليد على المختار من الله للبابوية قبل وصوله بساعات معدودات .

وما أن يلغ ابراهيم بن بشر مشارف الاسكندرية حتى سارع البه أحد أصدقائه وأبلغه أن زكريا راعى كنيسة رئيس الملائكة مبخائيل قد نال الكرامة العظمى على أيدى الأساقفة . فلما سمع هذا الخبر أصيب برعدة هزته من قمة رأسه الى أخمص قدمه ، فهرع الى بيته وقد امتلأت نفسه خيبة . وعندها رأى الأنبا زكريا وأساقفته أن يطيبوا خاطره فاتفقوا على رسامته أسقفا على أول ايبارشية تخلو . ومن ثم زاره بعضهم وقالوا له : و أن البابوية دعوة من الله تعالى . فطب نفساً ولا تضطرب . وعند خلو أول ايبارشية سنرسمك أسقفا . ولكى يثبتوا له عزمهم على تحقيق وعدهم استصحبوه الى الكنيسة حيث رسموه قساً وألبسوه الملابس السوداء (۱۱) . فهدأت نفس ابراهيم بن بشر ، وزالت عنه الرعدة التى كانت قد اعترته . ولما خلت ايبارشية منوف ، حقق له الأساقفة وعدهم له اذ قد رسمه الأنبا زكريا أسقفاً عليها .

واستقرار ، فكانت السنوات السبع الأولى لخلافة الحاكم بأمر الله سنوات سلام واستقرار ، فكانت أشبه بالسبع سنوات التى سادها الشبع والتى سبقت السبع سنين العجاف (٢٠) . وخلال هذه السنوات أبدى الحاكم عناية فائقة بالشعب المصرى الى حد أنه أمر بتعليق الفوانيس المضاءة فوق أبواب المنازل وواجهات المحال التجارية بعد الغروب ليتمكن الناس من البيع والشراء ومن السير فى الطرقات فى أمن وسلام حتى فى الليل . فاتسعت التجارة وازدادت ثروة البلاد . ولم يكتف الحاكم بذلك ، بل كان يخرج بنفسه ليلأ

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن هذه أول مرة توصف فيها الملابس الكهنوتية بالسواد .

<sup>(</sup>۲) تكوين ٤١ : ١٧ - ٣١

ويتمشى فى الشوارع ويختلط بالشعب ، فيسمح للعابرين أن يقتربوا منه ويتقرسوا فيه ويكلموه . ولشدة فرح الناس بهذه المعاملة كانوا يرفعون أكفهم بالضراعة الى الله تعالى ليبارك خليفتهم الشاب .

ولم تقتصر عناية الحاكم بأمر الله على التجارة والصناعة ، بل شملت الثقافة أيضاً. فانشأ مكتبة ضخمة أسماها و دار العلوم ودار الحكمة ، وكانت جدران هذه المكتبة مزخرفة زخرفة فنية آية في الإبداع . وتجمعت الكتب في هذه المكتبة من أركان العالم الأربعة . ولقد أباح الحاكم لسائر الناس دخولها : فمنهم من يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للنسخ ، ومنهم من يحضر للنعلم ، وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام والورق والمحابر (۱) . وكان الطلاب يتعلمون الى جانب الفقه علوم اللغة والفلك والطب والرياضة والفلسفة والمنطق والتنجيم . كذلك كان يسر الحاكم أن يدعو الأطباء والفقهاء وغيرهم ليتناظروا كل في موضوع تخصصه الحاكم أن يدعو الأطباء والفقهاء وغيرهم ليتناظروا كل في موضوع تخصصه ثم يمنح المتناظرين جوائز قيمة (۱) . كذلك كانت هناك سلسلة من الدراسات في الفلك والنحو والصرف والبيان والقانون (۳) .

97 - على أن هذه الهناءة لم تدم غير سنين سبع تبدل النعيم بعدها بؤساً وظلاماً . ذلك أن الحاكم كان ذا نزعة عنيفة للخفاء . وكان التعلق بالخفاء من شيم الفاطميين جميعاً منذ عهد المعز لأنهم ادعوا معرفة الغيب (1) . وأحاطوا أنفسهم بالكثير من الغموض ليكتسبوا نوعاً من القدسية والمهابة ، حتى لقد بلغ الأمر أنه اذا رأى أحد المغاربة سحابة عابرة ترجل وانحنى لها بحجة أن الخليفة الفاطمي مستتر خلفها (٥) . ولقد ظهرت هذه النزعة على أشدها في الحاكم بأمر الله . وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان في وصف الحاكم : « كانت شخصية الحاكم لغزاً محمد عبد الله عنان في وصف الحاكم : « كانت شخصية الحاكم لغزاً مدهشاً ، وكانت خلاله مزيجاً من الأهواء والنزعات المدهشة المتناقضة في

<sup>(</sup>١) مصر في عصر الدولة الفاطمية لمحمد جمال الدين سرور ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمة القبطبة - ليعقوب نخلة روفيلة ص ١١٤ - ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) مصر في القرون الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين پرول ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الخطط للمقريزي جر ١ ص ٤٥٨ .

 <sup>(</sup>۵) نظم الحكم بحصر في عهد الفاطميين للدكتور عطية مصطفى مشرفة - الطبعة الثانية ص ٣٦ .

معظم الأحوال ... وقد رأينا أن هذا الذهن الهائم ، كما أنه يهبط في تصرفاته أحياناً الى ضروب مثيرة من التطرف والتناقض والهوس ، فإنه يرتفع كذلك الى ضروب من الحكمة والسمو تحمل على التقدير والتأمل. ولعل التاريخ الأسلامي لم يعرف شخصية يحيط بها الخفاء كتلك الشخصية العجيبة التى تثير من حولها الدهشة والروع فى كل تصرفاتها الخاصة والعامة ، والتي يلازمها الخفاء لا في هذه الحياة الدنيا وحدها ، ولكن في الحياة الأخرى أيضاً ، حيث تغادر هذا العالم في ظروف كالأساطير . وتيقى هذه الظروف لغزأ على التاريخ حتى يومنا هذا (١١) . وتحقيقاً لهذه لهذه النزعة كان كثيراً ما يدعو وزراء للاجتماع به في الليل . وكثيراً ما كان يركب حماراً رمادى اللون ويتسلق به جبل المقطم في جنح الظلام بدعوى أنه سيرقب النجوم ويسير غور أسرارها . وهذا الغموض والتخفى الذي التحف بهما غيرا من معاملته لشعبه . فبدلا من رعايتهم والسهر على راحتهم ، تحول الى التضييق عليهم والبطش بهم دون سبب ظاهر . وكانت أوامره أشبه بهذيان المحموم . فمثلاً أصدر أمراً بمنع بيع البيرة والخمر ، فأمر يترك الكروم حتى تجف ، كما أمر بصب العسل في النيل ! ثم أمر بقتل جميع الكلاب ، وبعدم ذبح الماشية الا في عيد الأضحى . وحدث أنه رأى أن يمنع السيدات من الخروج بتاتاً ، ولكي يضمن تنفيذ مثل هذا المنع الغريب أمر بمصادرة أحذيتهن ، وبعدم صنع أحذية جديدة لهن . ولم يكتف بذلك ، بل حرم على النسوة التطلع من النوافذ أو الجلوس على أسطح المنازل . وكانت هذه الأوامر مشددة الى حد أن من تجاسر على عصيانها كان جزاؤه الجلد وأحياناً الاعدام (٢).

٥٣ - ولم يكن شذوذ الحاكم منصباً على فئة معينة بل ذاق الشعب كله الهول منه ، فعاش ثلاث سنين في ذعر مما قد يصيبه ، اذا لم يعرف أحدهم من منهم سيكون الفريسة التالية ولا ما الأمر الشاذ الذي سيصدره الحاكم

 <sup>(</sup>١) راجع مقاله و عصر الخلفاء في مصر الأسلامية ، الذي نشر في مجلة الهلال عدد
 ديسمبر سنة ١٩٣٦ ص ١٥٣ - ١٥٦ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين پوول ص ١٢٥ – ١٢٦ ، مصر : من مينا الى فؤاد الأول بالفرنسية لبول دى هنو ص ٢٣٤ ، تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ١١٥ – ١١٦ .

اليهم . وبعد أن انقضت هذه السنوات الثلاث رأى الحاكم ان يختص قوماً دون قوم بأحكامه المقلقة ، قصوب سهامه الى نحور القبط وذلك بأن حكم عليهم بأن يعلق كل منهم صليباً من الخشب حول عنقه ، وأن يلبسوا جميعاً الملابس السرداء ، ولا يتنعموا بلبس الألوان الزاهية والأقمشة الناعمة . وحرم على القبطى تشغيل خادم مسلم فى بيته ، واستخدام مراكبى مسلم أن شاء أن يعبر النيل ، ولكى يقطع على القبط سبيل الشفاعة قطع رأس فهد بن ابراهيم القبطى الذى كان وزيره مدى خسس سنين وتسعة أشهر . ثم استتبع هذه الأحكام بأمر يقضى بهدم الكنائس ومصادرة الأملاك الموقوفة عليها . وزاد على ذلك بأن استولى على الأملاك الماضة . وبعد أن نشر الحاكم الفزع بهذه الأحكام الجائزة ، أصدر منشوراً أعلن فيه بأن من أعتنق الاسلام أصبح فى مأمن منها كلها . فكان لمثل أعلن فيه بأن من أعتنق الاسلام أصبح فى مأمن منها كلها . فكان لمثل هذا المنشور أثره فى ضعاف الايمان .

غير أن هذا كله لم يشبع شهوة الفتك التي استولت على الحاكم آنذاك ، فاستدعى كبيراً من كبراء القبط اسمه غبريال بن نجاح ، وعرض عليه أن يقيمه وزيراً إن هو اعتنق الاسلام . فرجا منه غبريال هذا أن يهله أربعاً وعشرين ساعة . فلما قبل الحاكم امهاله ، عاد الى بيته ، وجمع عائلته وأهله وأصدقائه ، وأبلغهم العرض الذى عرضه عليه الخليفة ، وأعلن لهم استعداده لأن يموت على دين المسيع ، ثم أعطاهم وصيته الأخيرة . وبالطبع كان من بين قرمه من حاول أن يثنيه عن عزمه ولكن محاولاتهم باحت بالفشل . وذهب غبريال بن نجاح في اليوم التالي الى الحاكم ورجا منه أن يقيمه وزيراً دون أن يشترط عليه الاسلام لأنه لا يبغى عن دينه بديلاً . فثارت ثائرة الخليفة وأمر جنده بأن يجلدوه ألف جلدة . ولكنهم ما كادوا يصلون الى نصف العدد المقرر حتى كان ابن نجاح قد استودع روحه يدى الآب السماوى .

واستمرأ الحاكم خطته التي اتبعها مع غبريال بن نجاح ورأى أن يجربها مع غيره ، فاستدعى عشرة من كبار القبط وأبدى لهم رغبته في أن ينضموا إلى الاسلام ، فرفضوا بالاجماع . وعندها نادى على جنده وأمرهم بجلد هؤلاء العصاة ، فانهالوا عليهم بالجلد فوراً . ولم يلبث ستة منهم أن أسلموا الروح ، بينما أعلن الأربعة الآخرون رضوخهم لحكمه ، فكف الجند

عن جلدهم . وفي الليلة عينها مات واحد من هؤلاء الأربعة متأثراً بجراحه وبوخز ضميره . أما الثلاثة الباقون فانزووا بعيداً عن الأنظار الى أن مات الحاكم ، فظهروا مرة أخرى وأعلنوا توبتهم جهاراً فقبلتهم الكنيسة بفرح .

الذي تتضاعف فيد شهوة الفتك اذا ما اشتم راتحة الدم ، فلم يكفد ما فعله الذي تتضاعف فيد شهوة الفتك اذا ما اشتم راتحة الدم ، فلم يكفد ما فعله بالأراخنة والشعب بل زاد عليه القاء الأنبا زكريا في السجن مدى ثلاثة شهور . ثم أخرجه بعد ذلك من السجن ورماه للأسود . على أن الله تعالى الذي سد أفواه الأسود أمام دانبال النبي (۱) قد سد أفواه الأسود عن صفيه البابا السكندري ، فلم تقترب منه ولم تمسه بسوء . وحينما رأى الحاكم هذا ظن أن الحراس أطعموا الأسود ، فأمر بوضعها تحت حراسة خاصة ويمنع الأكل عنها ثلاثة أيام . ثم أمر بذبح شاة وتلطيخ ملابس الأنبا زكريا بدمائها قبل طرحه للأسود مرة ثانية . ورغم كل هذه الاحتياطات وقفت الأسود تنظر الى البابا الاسكندري دون أن تقترب منه . فكان لموقفها بأزاء رجل الله أثر بعيد اذ قد أمر الحاكم بأمر الله باطلاق سراحه (۲) .

00 - ومن العجيب أن يكون الوحش أكثر انسانية من الإنسان في بعض المواقف ، وأن يحس بالرهبة أمام أصفياء الله في الوقت الذي يتعدى عليهم اخوتهم من الناس . هكذا كان موقف الحاكم ، ولكنه اتعظ بالأسود وأخلى سبيل الأنبا زكريا ، ثم لم يلبث أن نسى الدرس الذي لقنته إياه هذه الضوارى ، وعاودته شهوة الفتك . على أنه رأى أن ينفس عنها بصورة جديدة ، فلم يقتل ولم يستعن بالكواسر ، بل أرسل أمراً عاجلاً إلى والي القدس يأمره فيه بحرق كنيسة القيامة . وخاف الوالي أن هو لم ينفذ أمر مولاه أن يلحقه الأذى . فاشعل النار في الكنيسة فوراً (٣) .

على أنه أمعن في تعسفه بأن أمر كاتبه النصرائي - ابن عبدون - أن

<sup>(</sup>۱) دانیال ۲: ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) القول الابریزی للعلامة المقریزی . طبع فی القاهرة سنة . ۱۸۹ علی نفقة مرقس جرجس ص ۸۸ ، تاریخ بطارکة الکنیسة المصریة للأنبا ساویرس أسقف الأشمونین نشره مع ترجمته الی الانجلیزیة یسی عبد المسیح ، عزیز سوریال عطیة ، أوسولد برمستر – المجلد الثانی – ج ۳ ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمة المصرية ... ص ٢٠٥ ـ ٢٠٩.

يوقع بالنيابة عند أمر احراق كنيسة القيامة . وجبن هذا القبطى أمام بطش مولاه فرضى أن ينقذ أمره على الرغم من أنه وصف بأنه « ثقة ثقات السيف والقلم » (١) ولكن الجبن لم يحم ابن عبدون لأن الحاكم لم يلبث أن استغنى عن خدماته وأخرجه من ديوانه . وبعد أيام رأى الحاكم أن يستغنى عنه نهائياً فأمر بقتله وبمصادرة أمواله .

ولما كانت أهواء الحاكم في تقلب مستمر فقد عين كاتباً نصرانياً بدل ابن عبدون ولو أنه كان هذه المرة من الخلقيدونيين وهو زرعة بن عبسي بن نسطور . واستمر هذا الخلقيدوني يتمتع بثقة الحاكم ما يقرب من عامين ثم أكفهر الجو حوله فجأة فصدر الأمر بقتله من دون مقدمات . وامتد بطش الحاكم بعد ذلك الى جميع المسيحيين من خلقيدونيين وقبط فأمرهم بلبس السواد وتعليق صلبان من الخشب حول أعناقهم على أن يكون طول الصليب ذراعاً ووزنه خمسة أرطال ويوضع على الصدر فوق الثياب ليكون مرئياً من ذراعاً ووزنه خمسة أرطال ويوضع على الصدر فوق الثياب ليكون مرئياً من الخشب جميع المارة ، كذلك تكون سروج الحمير والبغال التي يركبونها من الخشب والسيور السوداء الخالية من كل زينة ولا يركبون الخيل اطلاقاً . وتشدد في تضييق الخناق عليهم بانزال أشد العقاب بن لا ينقذ هذه الأوامر . فكان هذا التعسف سبباً في دفع البعض الى انكار مسيحيته واعتناق الاسلام .

ولم يكتف الحاكم بهذا كله بل أمر بابطال الاحتفالات التى كانت تقام حتى بعد ذلك العصر بأحد الشعانين وبعيدى الصليب والغطاس إذ كانت العادة أن يخرج القبط فى مواكب احتفالية رائعة : بالصلبان والشموع والمباخر ويطوفون بالشوارع وعلى ضفاف النيل حتى ساعات متأخرة من الليل . كذلك كتب الى ولاته فى مختلف بلاد مصر أن يستبيحوا أوانى الكنائس وأوقافها مما أدى الى نهبها ثم هدمها . وفى هذه الضيقة هدم العامة دير القصير وهو أحد الأديرة التى طالما تغنى بها شعراء المسلمين . ثم قام بدور خاص بأن هدم كنائس خط راشدة والمقس واستولى على الأراضى التى كانت مقامة عليها كما استولى على كل ما وجده فيها من أوانى وملابس (۱) .

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي جـ ٢ ص ٢٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) شرحه ج ۲ ص ۲۸۷ و ۲۹۵ - وخط راشدة والمقس كانا من الأحياء الواقعة خارج مدينة القاهرة . كما أن المقريزى يعلق على مسدى السلب الذى حدث إذ ذاك يقوله : « فانتبهوا منها ما يجل عن الوصف » .

والصناع القبط طريقاً تظهر فيه مواهبهم . فقد كان ملك الحبشة يومذاك والصناع القبط طريقاً تظهر فيه مواهبهم . فقد كان ملك الحبشة يومذاك لاليبالا الذى رغب فى أن يشيد عدداً من الكنائس فبعث الى مصر برجاء الى البابا المرقسى يطلب منه ايفاد الاخصائيين فى البناء والزخرفة . فسارع اليه عدد غير قليل وتحتوا له مجموعة من الكنائس فى الصخور الطبيعية لا تزال للآن آية من آيات الفن المسيحى (١) .

كذلك بدت المراحم الإلهية في مصر نفسها إذ قد رن صوت من الجرأة والبسالة وسط الذعر والإضطراب . فقد كان في ديوان الخلافة كاتب قبطي اسمه بقيرة ، شق عليه أن تنزل كل هذه البلايا بقومه . فاعتزل منصبه ، وحمل صليبه ودخل قصر الخليفة . ولما وصل الى بوابته ، وقف وصرخ بأعلى صوته : « أن المسيح هو ابن الله ، فما أن وصلت كلماته مسامع الحاكم حاتى استحضره وأمره بانكار دينه . فكرر بقيرة في حضرته ما فاه به عند البوابة . والغريب أن الحاكم لم يأمر بقطع عنقه وانما أكتفى بالقائه في السجن وتطويق عنقه بسلسلة حديدية . وذهب صديق له أسمه مينا ليعوده في السجن ، فوجده وافقاً يصلى في نشوة روحية عجيبة . فلما رآه على هذا الحال تهلل بالروح . وحينما هم مينا بالخروج سأل بقيرة ان كانت هناك أية رسالة يريد تبليغها الأهله . فقال له بقيرة : « قل لهم طيبوا نفوساً لأننى سأكون معكم الليلة ، وقد تحققت كلمات هذا الشاهد الأمين للمسيح ، أذ قد جاء مرسوم من الحاكم بالافراج عنه ويمنحه الحرية في أن يتجول حيث شاء ، ويشتغل بما يروق له من المهن . وبهذا المرسوم خرج بقيرة ، وأخذ ينتقل بين عائلات القبط ، يشجعهم ويعزى قلوبهم ، وينبئهم بأن هذه الشدة ستزول بعد ثلاثة أيام . ثم قرن كلماته المعزية بهدايا من الطعام والشراب - وظل بقيرة في تجواله ، وفي توزيع عطاياه خلال الأيام الثلاثة التي تنبأ عنها .

وفى اليوم الرابع صدر مرسوم بتوقيع الحاكم يأذن فيد للقبط بأن يباتشروا صناعاتهم وزراعاتهم وتجارتهم ، وأن ينتقلوا حيث شاءوا بكل حرية . ومن أراد منهم أن يسافر إلى الحبشة أو غير من البلاد يستطيع ذلك دون مانع ولا عائق .

<sup>(</sup>١) كنيسة الأسكندرية في أفريقيا لزاهر رياض ص ٩٨ - ٩٩ .

٥٧ - وظل بقيرة بعد هذا الفرج يوالى زياراته ، فافتقد المحبوسين منهم والمعوزين والغرباء . وعثر ذات يوم على قبطى مسجون لأنه عجز عن أداء الضريبة المفروضة على من يعبر النيل ، فدفعها عنه وبذلك هيأ له سبيل الحرية . ثم رأى بقيرة أن يقوم عند أنبثاق الفجر ، ويبحث عن الأشخاص أو العائلات المعدمة تماماً ، ويقدم لهم الطعام والشراب عن سعة . وذات يوم أشترى عدداً كبيراً من الأرغفة وزعها كلها ولم يستبق منها رغيف واحد لنفسه . ولما كان معتاداً أن لا يأكل الا عند غروب الشمس ، فقد جلس يومئذ ليأكل الرغيف في تلك الساعة . ولم يكد يأخذ منه لقمة حتى دق الباب ، ففتحه ، وإذا بشيخ عجوز جاء يطلب طعاماً ، فأعطاه الرغيف على الفور لأن الدكاكين كانت قد أغلقت اذ كان الوقت ليلاً .

وكان بين الرهبان أنذاك كاهن اسمه أبو ياسر بن القسطال ، عالماً فاضلاً كثير التأمل في الأسفار الإلهية وفي ما آل البه القبط. وقد وجد نتيجة لهذا التأمل أن هناك أخطاء اجتماعية يمكن ملاقاتها بشئ من التبصر . فقد رأى الكثير من الأزواج في شجار مع زوجاتهم لذلك كتب كتاباً قال فيه بأنه يجب على الخطيب والخطيبة أن يتقابلا متى انعقدت نيتهما على الزواج . لأنهما في تقابلهما سيعرف كل منهما أن كان قد راق في عيني الآخر . ومتى قبل كل منهما الآخر عن رضى ومن غير اكراه شرعت العائلتان في اتخاذ اجراءات الزواج - وذلك منعاً لما قد يحدث من تخاصم نتيجة لجهلهما بعضهما البعض أو للاكراه من جانب الآباء والأمهات . كذلك كتب ضد الختان اذ كان قد وجد أن بعض الآباء والأمهات يزعم أنه ضرورة الى حد أنه لا يعمد طفله قبل اختتانه . فبين أنه عادة اجتماعية فقط كانت مفروضة عند اليهود ولكنها لم تعد فرضاً في المسيحية فمن شاء ممارستها نفذها ومن لم يشأ تركها . أما المعمودية فهى الباب الوحيد الذي يستطيع المؤمن أن يدخل منه الى الإيمان المسيحي فهو ضرورة موضوعة على الجميع . على أن مثل هذه النصائح لم ترق لغالبية الإكليروس والشعب مما أدى الى طرده من الدير الذي كان مترهباً فيه . وكان هذا الدير بنواحي طرة ويجانبه بستان فسيح زرعه واعتنى به هذا الكاهن فلم يسمحوا أله حتى بالاقامة في البستان . ثم حدث في أوائل العصر الأيوبي أن صدر الأمر بالاستيلاء على أوقاف الأديرة والكنائس فكان هذا البستان ضمن ما تم عليه الاستيلاء. وكان لأبى ياسر صديق يهودى شديد الولع بالبحث فى الأمور الروحية فكان كلاهما يتناقشان معا فى هذه الموضوعات . ولقد نجح أبو ياسر فى أن يجتذب صديقه اليهودى الى الإيمان المسيحى . فدأب هذا الصديق على الدراسة وعلى تعلم اللغة القبطية الى حد أنه رسم شماساً على كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة حيث عاش الى النفس الأخير مكرساً كل جهوده لخدمة هذه الكنيسة وشعبها (۱) .

 ٥٨ - وفي تلك الأثناء عاود الحاكم بأمر الله خطة الارهاب فأمر باغلاق عدد كبير من الكنائس . ولما كان لا يتورع عن الاستخفاف بأى شخص علت مكانته أو كبر سنه ، فقد رأى أغلب الأساقفه أن يلجأوا الي الصحراء ليجدوا الفرصة للتعبد والتضرع الى الله تعالى أن يتراف على شعبه . وأعتاد بعض المؤمنيين أن يقصدوا الى الصحراء مرتين سنويا : في عيد الغطاس وفي عيد القيامة ليتمكنوا من الصلاة في مأمن من غدر الحاكم . على أن الغالبية لم تستطع الذهاب الى الصحراء لبعد المسافة من جهة ولأن السفر اذ ذاك كان شاقاً بالإضافة الى ما يتطلبه من المصروفات . ولكى تستطيع هذه الغالبية أن تستمتع بالمشاعر الدينية ، لجأت الى رشوة الحراس ليتغاضوا عنهم بعد الغروب ، ومن ثم اعتادوا أن يقيموا صلواتهم ليلاً بدلاً من النهار . واستمرت هذه الحالة غير الطبيعية تسع سنين متتالية . وحدث ذات يوم أن تجمع عدد من القبط الذين أنكروا الإيمان هرباً من الضيق ، ووقفوا بجموعهم في طريق الحاكم . وما أن رأوه حتى هتفوا بصوت واحد : « أسمح لنا أن تعود الى ديننا » فسألهم : « أين صلبانكم وأحزمتكم وغيرها من العلامات التي أمرت المسيحيين بحملها ٢ ، فأخرج كل منهم لفوره الأشياء المطلوبة التي كانوا يخفونها بين طيات ثيابهم . وعندها أمرهم بأن يلبسوها أمامه . فقعلوا . فسمح لهم بالعودة الى دينهم ، وأعطى كلا منهم كتاباً يضمن لهم الأمان على حياته ومباشرة أعماله والتنقل حيث شاء .

٥٩ - وحدث أن كان بين القبط الذين أسلموا وعادوا الى مسيحيتهم
 بهذه الوقفة الغريبة راهب اسمه بيمن . وتقدم هذا الراهب الى الحاكم برجو

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الأمة القبطیة لیعقوب نخلة روفیلة ص ۱۵۰ – ۱۵۳ ، دائرة المعارف القبطیة
 لرمزی تادرس جـ۱ ص ۱۷ .

منه أن يسمح له بتجديد دير على مقربة من القاهرة يعرف بدير شهران ، فمنحه الأذن على الفور . ولما انتهى بيمن من تجديد هذا الدير اجتمع معه عدد من النساك ، وعاشوا معه عيشة مشتركة ونال بيمن حظوة عظيمة في عينى الحاكم إلى حد أنه كان لا يرفض له طلباً . فاعتاد كل قبطى أن يلجأ اليه ان كانت له حاجة عند الحاكم . كذلك أعتاد الخليفة أن يذهب إلى هذا الدبر ليقضى فيه أياماً للتسامر مع الرهبان (١) .

.٦- وكان الأنبا زكريا قد قصد إلى دير الأنبا مكارى الكبير ببرية شيهيت على أثر الأفراج عنه من سجنه ليجد في رحاب الصحراء وسكونها الهدوء والاستقرار اللازمين للصلاة والضراعة . وهناك قضى أيامه ولياليه يصلى بدموع غزيرة لكى يتراخ الله على شعبه . فلما حُل السلام بعد سنى الأهوال التسعة ، تقدم بيمين الى الحاكم يرجو منه أن يأذن له بالذهاب الى برية شيهيت ليطلب الى البابا الاسكندرى أن يعود إلى مقر رياسته . وكما يتساقط المطر فيحمل الخصب في نقاطه ، هكذا تبدد سخط الحاكم وغضبه الى رضى مثمر . فلم يأذن للأنبا زكريا بالعودة فحسب ، بل أبدى رغبته في أن يقابله . وعندها سارع المندوبون الى برية شيهيت يحملون إلى البابا الاسكندرى أخبار السلام الذي أستتب . فعاد معهم ، يصحبه عدد من الأساقفة ، وقصدوا جميعاً الى دير شهران وبعد أيام من وصولهم ، جاء الحاكم إلى الدير ، وسأل بيمين عنهم . ولم تمض دقائق حتى دخل الجميع قاعة الاستقبال . وتفرس الحاكم فيهم واحدا واحدا وقد بدت أمارات الدهشة على وجهه ، لأن الأنبا زكريا كان قصير القامة ، بسيط الملبس . خالياً من كل مسحة الوجاهة أو الوسامة . ورغم ذلك فقد حقه الوقار وشع منه الجلال . وكانت غالبية الأساقفة طويلة القامة ، لا يخلو أحدهم من وجاهة . وقد أحاطوا جميعاً بباباهم في احترام وألفة . وسألهم الحاكم : « أهذا كبيركم » أجابوه : « نعم . هو بعينه » . فعاد يسألهم : « وإلى أين يمتد سلطانه ؟ » قالوا : « ان سلطانه يمتد من مصر إلى النوبة فالسودان فالحبشة جنوباً ، وإلى الخمس مدن غرباً وإلى فلسطين شرقاً » . واستمر الحاكم في تساؤله : « وبأية قوة يستطيع أن يجعل هؤلاء أقوام يطيعونه ؟ » أجابوه في ثقة : « لا قسوة له اطلاقاً . ولكن هؤلاء الأقوام

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة القبطية ( الحلقة الثانية ) لكامل صالح تخلة وفريد كامل ص ١١٩.

يطبعونه بقوة الصليب » ولأن الحاكم كان وقتئذ في ساعات رضاه فقد أعجب بصراحتهم وقال لهم : « أنتظروا قليلاً » ثم غادر قاعة الاستقبال وجلس في المكتب حيث كتب مرسوماً جاء كالغيث بعد الجفاف . فقد نص على فتح الكنائس المغلقة ، وتجديد المتداعية ، ورد جميع الأملاك المصادرة الى أصحابها – سواء في ذلك الأملاك الموقوفة على الكنائس أر الأملاك الخاصة . كذلك نص هذا المرسوم على أنه لا داعى لتعليق الصلبان الخشبية وغيرها من العلامات على الصدور ، وعلى السماح بدق أجراس الكنائس في مواعيدها . فكان يوماً سعيداً حقاً : يوماً استعاد فيه القبط كامل حريتهم مواعيدها . فكان يوماً سعيداً حقاً : يوماً استعاد فيه القبط كامل حريتهم للعبادة وللعمل،وأحسوا بالاستقرار النفسي،وسعدوا بالسلام.فخرجت جموعهم كهنة وشعباً الى الكنائس ، ورفعوا شكرهم للآب السماوى الذي تداركهم كهنة وشعباً الى الكنائس ، ورفعوا شكرهم للآب السماوى الذي تداركهم الحاكم هبأ لهم الفرصة لتعبيد الغطاس على ضفاف النيل كما كانوا يفعلون ألحاكم هبأ لهم الفرصة لتعبيد الغطاس على ضفاف النيل كما كانوا يفعلون في أيام العزيز والمعز كذلك استعادوا الحرية في أن يطوفوا الشوارع بمواكبهم في أيام العزيز والمعز كذلك استعادوا الحرية في أن يطوفوا الشوارع بمواكبهم آحاد السعف،فرنت أصوات ألحائهم في الطرقات والميادين مرة أخرى (١٠) .

<sup>(</sup>١) من الأدلة على تسامح المعز والعزيز ثم الحاكم حين ثاب إلى رشده أنه يوجد في الفترينة المسدسة بالجهة الشرقية في الخزانة حرف [ بالمتحف القبطي ملف على ورق كتان ملصق على قماش يتضمن انعامات لرهبان الأديرة هذا نصه : « عماراتكم ولا تطالبوا بحشد في حرب ، ولا بخروج وإعزاز كل راهب يخرج منكم إلى الضياع للتعيش فيها وقضاء حاجات من وراه منكم وألا تلتزموا بعمل يحمل النصر من الميرة وما يجرى مجراها مكساً ولا غرما قل أوجل وأن تحفظوا ما لكم من زرع وغلة وعوامل من مبانى النواحى وألا يعترض ما يخلفه بموت من رهبانكم خارجاً عن دياراتكم في حال تردده إلى الريف وغيره للتصرف في مآريكم من كل شئ يلكه ليكون جمعية عائداً على إخوته في رهبانيته دون كل قريب له ونسيب غيرهم فان الإمام المعز لدين الله والإمام العزيز بالله والإمام الحاكم بأمر الله قدس الله أرواحهم تقدموا بكتب سجلات بإمضاء ذلك كله لكم وسألتم كتب سجل بتجديدها كانت أمضته لكم الأثمة وتوكيد ما دعته أكافئكم من الحرمة وحفظ ما لكم من هذه الموات والأزمة فأمر أمير المؤمنين بكتب هذا السجل المنشور يحملكم على مقتضى النص المذكور وموجب الشرع المنظور واقراره في أيديكم حجة بذلك باقية على مر الأيام والدهور حتى لا يعترضكم معترض بما يزيل هذا الاتعام عن حده أو يتأول متأول بما يصرفه عن جهته وقصده والذنب عنكم لمن قراه أو قرئ عليه من الأولياء والولاة والمتصرفين في الأموال والجباة وسائر عبيد الدولة وخدمها على أختلاف طبقاتهم وتراجع درجاتهم فليعلمه من أمير المؤمنين ورسمه ليعمل عليه وبحسبه إن شاء .. ) مرشد المتحف القبطى لوديع شنودة ص ٨٢ - ٨٣ .



قطعة من النسيج عليها كتابة كوفيه وزخارف مسيحية - صناعة الفيوم في القون العاشر الميلادي - محفوظة بدار الآثار العربية رقم السجل ٩٠٥٢.

نشرت مع مقال للدكتور زكى محمد حسن عنوانه و بعض التأثيرات القبطية في الفنون الأسلامية ، في مجلة الآثار القبطية - المجلد الثالث - القاهرة سنة ١٩٣٧ .

على أن التأثيرات القبطية أمتدت خلال الفنون الأسلامية إلى أوربا فيقول المستشرق الفرنسي جاستون فييت ما نصه :

(L' Europe se mit à lécole de la civilization Orientale : la production en Occident se transforma. C'est d'Orient que nos ancêtres apprirent á fabriquer les étoffes de luxe .. le satin, le velour, les étoffes brochés d'or et d'argent, ou les tissus legers comme la mousseline, la gage, le taffeta .. avec l'usage de l'alun pour fixer les couleurs .. C'est encore á l' Orient que l'Occideut emprunta l'art de faire le papier, la confiserie, les sirops . De la même source, enfin, nous vinrent certaines espéces, dont la culture devait susciter des industries nouvelles Comme la canvre et le lin ...).

وترجمته ما يلى : و لقد أنتسبت أوربا إلى مدرسة الحضارة الشرقية وبذلك تطور الإنتاج في الغرب . فمن الشرق تعلم أجدادنا نسج أقمشة كالساتان والقطيفة والأقمشة المزركشة بالذهب والفضة والأقمشة الخفيفة كالموسلين والشيفرن والتافتاه ... مع استعمال حجر الشب ( الشبة ) لتثبيت الألوان ... ومن الشرق أيضا تعلم الغرب صناعة الورق والحلوى والشربات . ومن المنبع ذاته وردت الينا أنواع معينة من النبات التي أدت زراعتها إلى قيام صناعات جديدة : كالكتان والتيل » (١) .

. . . .

 <sup>(</sup>١) و تاريخ الأمة المصرية ، ج ٤ مصر العربية من الفتح العربى إلى الفتح العثمائى
 سنة ٦٤٢ - سنة ١٥١٧ م لجاستون فيبت ص ٣٨٦ .

۱۳ - على أن الحاكم - رغم عودته إلى جادة الحق فى معاملة القبط - ظل يحيط نفسه بالخفاء والغموض الذى كان شيمة آله جميعاً. فاستمر يخرج ليلاً بمفرده على ظهر حماره ويصعد فوق جبل المقطم والظلام مخيم . وفى هذا التجول الليلى ، كان يلبس ثرباً أبيض وعمامة بيضاء ، ويكتفى بهذه البساطة المتناهية فى الملبس ، فلا يتحلى بجوهرة واحدة - سواء فى ثوبه أو فى عمامته . وكان قد بنى مرصداً للنجوم فى فى أعلى هذا الجبل ليقضى فيه الساعات الطويلة . وكانت إحدى وسائله لإرهاب شعبه ادعاؤه معرفة الغيب والرؤيا فى الظلام . حتى لقد أعتقد بعض الناس أنه يستطيع أن يستشف الخفايا . وكان خروجه ليلاً بمفرده لا يحيط به حرس ولا يمشى خلفه تابع ، لأن الخفاء الذى أشاعه عن نفسه وقوته الجسمية الخارقة وعدم تورعه عن الفتك بأى شخص - كل هذه الصفات الجسمية الخارقة وعدم تورعه عن الفتك بأى شخص - كل هذه الصفات أحاطته بسياج من الرهبة وكانت بمثابة حرس ساهر عليه .

۱۳ - ثم تجاوز الحدود وادعى الألوهة . وتثبيتاً لهذا الأدعاء فى القلوب أعلن حرمان ابنه الظاهر من العرش وأوصى بتوليه أحد المشايعين له من بعده كذلك ظل يبطش بالمسلمين رغم مهادنته القبط ، وزاد على هذا كله تعريضه بشرف أخته التى قضت حياتها يغير زواج والتى كانت على جانب كبير من الذكاء والدهاء . فنقمت عليه ، وتآمرت ضده مع بعض المتبرمين به من حرس القصر . فحدث بعد أن عرض الحاكم بشرف أخته بأيام قليلة - أن خرج ليلاً كالمعتاد ولم يعد . ولم يعثر أحد على جثته ولا حتى على بقية منها ، مع أن حماره وجد مثخناً بالجراح . وظل اختفاءه سراً مكتوماً . فادعى مشايعوه أنه أختفى مؤقتاً وأنه سيعود إلى الظهور يوماً ما ، بينما أشاع غيرهم أنه قصد إلى جبل الدروز حيث نادى بدين جديد (۱) . وهناك تقليد قبطى يقول أنه ذهب إلى دير شهران حيث بدين جديد (۱) . وهناك تقليد قبطى يقول أنه ذهب إلى دير شهران حيث سلمت مقاليده للأمير الظاهر الذي كان قد حرمه أبوه .

٦٣ - أما الأنبا زكريا فقد عاش ثلاث سنين بعد الحاكم ، تمتع خلالها

 <sup>(</sup>۱) تاریخ مصر فی العصور الوسطی ( بالانجلیزیة ) لستانلی لاین پوول ص ۱۳۳ ۱۳۶ مختصر تاریخ مصر ( بالغرنسیة ) الجـز، الثانی المبحـث الثانی لجاستون قبیت
 ص ۱۸۲ - ۱۸۳ .

هو وشعبه بالأمن والاستقرار . لان أخت الحاكم أولاً ثم الظاهر ثانياً اتبعا خطة المعز والعزيز في حسن المعاملة وفي اقرار حق الجميع : مسلمين وقبط سواء بسواء . وتنسم القبط عبير هذه الحرية فرحين مسبحين الله الذي فرج كربهم وأراح قلوبهم بعد التعب والعناء (١١) .

٦٤ - ولقد تجلت نعمة الله تعالى في شخص الأنبا زكريا إذ كان عطوفاً على اخوته الأساقفة وعلى أبنائه الكهنة والشعب . وقد بدا هذا العطف واضحاً بأزاء الأنبا مرقوريوس أسقف تلبانة . فقد أصيب هذا الأسقف فجأة بالبرص ، فامتلأت نفسه حزناً وقصد إلى دمرو حيث كان البابا الاسكندري مقيماً . وما أن وقعت عينا رجل الله على أخيه المريض حتى أنهمرت الدموع عليه وقال له في دعة وتوجع : « انني حزين القلب من أجلك يا أخى ، لكن اسمح لى أن أقول لك أن كهنوتك في خطر ان لم يرفع الله عنك هذا المرض لأنه من الأمراض التي قيل عنها في الكتاب المقدس بأنها نجسة » . وبكى الأسقف المريض بكاء مرأ ثم قال : « أسألك يا أبي أن تصلى الأجلى » . وتركه على هذه الكلمات وذهب الى كنيسة في ايبارشيته على اسم السيدة العذراء والدة الإله . وكانت الكنيسة في بلدة اتمى ولها كاهن شيخ اسمه فرج . وكان وصول الأنبا مرقوريوس إلى هذه الكنيسة يوم الأثنين . فنادى تلميذه وقال له : « أتركني وحدى ثلاث أيام . ثم تعال لترى ماذا أصابني يوم الأربعاء » فتركه التلميذ ومضى . ووقف الأسقف المريض أمام أيقونة السيدة العذراء طوال الاثنين والثلاثاء ، وفي يوم الأربعاء غلبه تعبه وصومه ودموعه فمال رأسه إلى الأمام وأستند إلى أيقونة أم الرحمة في شبه إغماءة . وعندها أحس بيد السيدة العذراء تمتد إليه وتمسح جسمه كله . فأفاق في يقظة تامة وتفرس في نفسه فإذا بجلده أبيض لا بقعة فيه اطلاقاً . وتهلل قلبه فنادى على الكاهن فرج . وكان في رنين صوته ما يبين انفعاله فسارع إلى القمص . فرجا منه الأسقف مرقوريوس أن يفحص جسمه بالتدقيق فأطاعه ووجده معافى . فرفع الكاهنان صلاة الشكر للأب السماوي ، وسبحا تسبحة التمجيد للسيدة العذراء في نشوة وانتصار .

 <sup>(</sup>١) السنكسار الأثيوبي ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج جـ١ ص ٢٣٩ - ٢٤٣ ،
 مصر في عصر الدولة الفاطمية لمحمد جمال الدين سرور ص ٥٨ .



# أخت الحاكم بأمر عن قصر

\* فحدة علم غلاون بعن المحالسة في هذا الاسوع المتشاف يؤه بن القمراطفوي المعلم اللي ممتن فهم فهمة المعلم بالراقة . السابيات المعلم بالراقة وكان يتوسط عنه الله المعلم بالراقة وكان يتوسط عنه الله المعلم بالراقة بالراق معنى يعثقال ثاقة م

الدرسة والعسنى ومقابا أوال زهابية فوشيات القائل المؤخرية فوتتياتة يدوية في المدرسة والعسنى ومقابا أوال زهابية فوشيات بالأنت بقابا الكمل مالانها . وحدى الزهرمة من الطوب الأمير العسمي المعجم والمطلق بالبيس ، وكانت نوى واميات بستى القامات . ومن الحال اللسم كانت القصور بقسية واوين الحكم الى جنس مساهن المحكم ومن الحا اللسم كانت القصور بقيرة واوين الحكم الى جنس مساهن المحكم ومائلة ، وكانت القصور عنى أولا تبيتام خوابا الذي .

وست اللك الذي ماتبت في حمر متلاكر بن ١٠٠ شنة لم يكن الاسعة مقلول هليش وطر على شارك في العكم ولكرينال أنها ربها كان لها مائير عني الهها العاكم علي الله . يل النامية على لمنتر الاتار الإسلام منط



مكمنا زمامي ما راز يعمى الكمل. م

معوان فلعب الصوير كا بنو يسامس هأمع البلطار ملاون اقلق بناه المشمه الدرم باتك والم المشمد العاقر عم قلاد وسه الله

وفى المساء جاء تلميذ الأنبا مرقوريوس ليرى ماذا به حسب الاتفاق .

فقال له الأسقف : « لقد تحنن على سيدى ومخلصى الحبيب وشفانى بشفاعة السيدة العذراء أمه الحنون ، لذلك سأبقى هنا ثلاثة أيام أخرى لأرفع آى شكرى وتمجيدى لله العلى . فاتركنى هذه الأيام الثلاثة ، وعد إلى يوم السبت ، وأحضر معك دابة » فأطاعه تلميذه وخرج . وأحضر القمص فرج طعاماً لأسقفه الذى لم يأكل غير قطعة من الخيز وشرب قليلاً من الماء . ثم عاد صلواته ولكن في بهجة ومديح . وفي يوم السبت عاد التلميذ إلى أسقفه الذى غادر الكنيسة وركب الدابة التي أحضرها له تلميذه وقصد إلى دمرو ثانية ، فوصلها صباح الأحد ووجد أن الأنبا زكريا لا يزال قيها فقال له : « لقد تقبل الآب السماوى صلواتك عنى يا أبي » . أجابه الشيخ القديس : « أن إيمانك هو الذي شفاك » . ثم تهلل الحبران معا وسبحا الله الرحيم . وحين دخلا الهيكل قال البابا الاسكندرى للأنبا مرقوريوس : الرحيم . وحين دخلا الهيكل قال البابا الاسكندرى للأنبا مرقوريوس : الأسقف شعائر القداس الإلهى في بهجة وتهليل ، وسرت فرحته إلى الشعب فشاركه إياها .

على أن عطفه لم ينصب على رجال الكهنوت وحدهم بل شمل الشعب أيضاً إذ كان يكتفى بالقليل من القوت والملبس ويوزع كل ما يأتيه من مال على المستورين والفقراء . ومن طريف ما حدث له أن أتته امرأة ذات يوم وقدمت له مبلغاً من المال . فقال له الأنبا زكريا : و الرب يقبل عطاياك » وصمت . وانتظرت هي أن يقول شيئاً آخر ولما لم يقل خرجت وهي تشعر بالضجر . فجاء تلميله يخبره بأمرها . فقال البابا : و امض وادعها » فلما دخلت إلى حضرته ثانية أمر تلميله باحضار ميزان . ثم وضع تقدمتها في كفة وفي الكفة الاخرى وضع ورقة كتب عليها الرب يقبلها منك » وأمر تلميله بأن يرفع الميزان . وعندما رفعه رجحت الكفة الني فيها الورقة . وقال لها البابا : و يا ابنتي خلى منهما ماأردت » فخرت على ركبتيها باكية وأخذت الورقة ثم رجت منه أن يصلى لأجلها . فخرت على ركبتيها باكية وأخذت الورقة ثم رجت منه أن يصلى لأجلها .

وهكذا بالخدمة والدعة ، وبالمشاركة الوجدائية والصلوات غير المنقطعة ،

قضى الأنبا زكريا أيامه ، ولقد انعكست محبته على القلوب ، فبادله أبناؤه هذه المحبة وأخلصوا له الولاء فرعاهم ، وسهر عليهم في مدى سبع وعشرين سنة وأحد عشر شهراً أنضم بعدها إلى صفوف الكنيسة المنتصرة (١١) .

some first and a second of the second

the state of the section of the sect

the court of the state of the s

who is the term of the second of the second

The second second

Professional Control of the control

Charles and the second

e v little King ofgan er soll (١) تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية للأتبا ساويرس أسقف الأشمونين نشره مع ترجمته إلى الانجليزية يسى عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وأوسولد برمستر - المجلد الثاني - الجزء الثاني ص ١١١ - ١٥١، السنكسار الأثيوبي... ترجمة واليس بودج ج ١ ص ٢٣٩ - ١٤٣

# بولس ( الواضح ) بن الرجاء

٦٥ - وثمة صورة ساطعة تلمع أمامنا من وراء القرون عن هذه الفترة التي سادها السلام والطمأنينة : هي صورة الواضح بن الرجاء . فلقد شابه هذا الرجل شاول الطرسوسي حين وقف شاهدا على رجم استفانوس أول شهيد إذ وقف الواضح شاهدا ومشاركاً في قتل أحد المؤمنين من المسيحيين ، ثم شابهه حينما أصبح بولس إذ آمن بالمسيح ولذلك اختار أن يتخذ لنفسه اسم بولس أيضاً . وتتلخص سيرته في انه بعدما اشترك في قتل المسيحي ذهب ليحج . وكان السفر للحج قديماً شاقاً محفوفاً بالمخاطر أذ كان يضطر الحجاج الى قطع الصحراء الشاسعة على ظهور الجمال . وحدث عند العودة من الحج أن نزل القوم في ذات مساء ليشربوا ويسقوا جمالهم . فضل عنهم الواضح وخاصة لأن الظلام كان قد أسدل أستاره . وفيما هو قلق ومتحير ماذا يعمل لينجو بنفسه من هذا القفر المترامي الذي غطاه الظلام إذا بفارس يرتدي الملابس الرسمية ويمتطى صهوة جواده يقف أمامه ويسأله : « ماذا حدث لك ؟ » فلما أخبره بما هو فيه من مأزق قال له الفارس: « مادمت قد فقدت جملك وضللت عن القافلة التي كنت معها فاركب خلفي على جوادي » . وتنفس الواضح الصعداء وركب خلف الفارس . ولم يعرف من هو ولا ماذا فعل به ولكنه وجد نفسه بعد دقائق داخل بناء فسيح . وكان البناء هو كنيسة أبى السيفين ببابلون ولو انه لم يعرفها طبعاً . ولكنه رأى القناديل موقدة ورأى على ضوئها أيقونات القديسين فأدرك أنه داخل كنيسة ما . ونام مطمئناً إلى الصباح . وعندما دخل بواب الكنيسة كعادته لينظفها ورآه ظن أنه لص وكاد يستغيث ولكن الواضح أشار إليه بالسكوت رروى له كل ما أصابه . ولم يصدقه البواب فعاد الواضح يسأل عن القديس شفيع الكنيسة التي هو بها فاعلمه أنه أبو السيفين . فرجا منه أن يريه صورته إذا كان ذلك ممكناً . وحينما وقف أمام الأيقونة هتف : « حقاً ان هذا هو الفارس الذي أنقذني من الموت في الصحراء . فهذا لباسه وهذه منطقته وهذا حصانه وهذان سيفاه ١ ، وذهل البواب وزعم أن الرجل قد جن . ولكن الواضح طلب إليه أن يأخذه الى قمص شيخ يفهم الحقائق الروحية فأجابه الى طلبه . وحينما سمع الرجل الروحاني بما جرى صدقه ولبي طلب الواضع في أن يقرأ الكتاب المقدس وكتب الآباء . وأكب الواضح على القراءة وتفتح قليد قرجا من القبص أن يعمده . وتردد القمص في بادئ الامر واقترح عليه أن يذهب الى برية شيهيت كي يكون بعيداً عن أهله ومعارفه . ولكن الواضح ألح عليه قائلاً : و أن الطريق بعيد وقد يفترسني وحش أو أموت بسبب من الأسباب قبل أن أصل إلى الوادى المقدس وأنال نعمة المعمودية ي . وعندها صبغه القمص بالصبغة المقدسة ( المعمودية ) باسم بولس ثم عاد يطلب اليه أن يذهب الى البرية فلبي طلبه وترك كنيسة الى السيفين التي ظل مقيماً بها منذ أن أحضره شفيعها اليها .

ووصلت القافلة التى كان الواضح أحد أعضائها . وذهب صديق أبى الرجاء ليعلمه أن ابنه ضل عنهم ولم يقفوا له على أثر فظنت العائلة أنه توفى وعملت عليه مناحة .

على أن الرهبان قالوا للواضح بأن معموديته لا تدعمها غير شهادته أمام عارفيه فترك البرية وعاد الى كنيسة أبى السيفين . ورآه أحد عارفيه فذهب الى أسرته يقول : و لقد رأيت اليوم شاباً نصرانياً شديد الشبه بابنكم » . فذهب اخوته الى منطقة الكنيسة يراقبونه عن بعد فلما رأوه تيقنوا أنه هو فأمسكوا به وأخذوه الى البيت واشتد معه أبوه وأساء معاملته فقبلها في رضى . واشتكى أمره للخليفة العزيز فلما استوضح الخليفة الحزيز فلما استوضح الخليفة الحقيقة امر يتركه حراً وهياً له فرصة للمناظرة الدينية في قصره أمام المسلمين والقبط . فاستمتع بولس إذ ذاك بالحرية .

على انه لما آل الحكم الى الحاكم بأمر الله عاد أبو و الواضع ، الى التضييق عليه فحبسه واستبد به ومنع عنه الطعام والشراب عدة أيام . ثم أخرجه فوجده فى صحة ونضرة ولم يكن يدرى أن الأتبا مكارى الكبير ظهر له فى الحبس وقواه وأطعمه . وعند ذاك ضاعف استبداده وأخيراً ذهب يشتكى منه الى الحاكم بأمر الله . ولكن شامت المراحم الإلهية أن تكون هذه الشكوى فى فترة من فترات الصفاء . فأمر الحاكم بأن يأتى المشتكون والمشتكى عليه أمامه . فلما مثلوا بين يديه أمرهم أن يتحاجوا أمامه . وبعد أن استمع إلى الطرفين أعجبه كلام الواضع فأمر بتركه وشأنه . فلما أخلى سبيله للمرة الثانية ذهب الى البرية حيث ترهب بدير الأنبا مكارى الكبير . وفى تلك الأثناء تعرف بالأنبا ساويرس أسقف الأشمونين ووضع نفسه تحت خدمته بأن جمع له كل السير التى وجدها فى الدير . كذلك

وضع كتابين سمى أحدهما « الواضع » لأنه ضمنه توضيحاً صريحاً للعقيدة التي اعتنتها، أما الكتاب الثاني فدعاه و نوادر المفسرين ، (١) فلما رأى الرهبان ما تحلى به من الفضل والعلم أمسكوا به قسرا وقدموه إلى الأب البطريرك الذي كان يزور البرية آنذاك فرسمه قسا . فتعرض بهذه الرسامة لغضب العربان المقيمين بتلك الجهات وخاف عليه الرهبان من القتل فقالوا به : « لقد شهدت لإيمانك وسط العالم فلا تعرّض نفسك للموت الآن بل أمض إلى الريف (٢) وعش هناك ، . فمضى إلى بلدة صندفا حيث صار قيما لكنيسة الشهيد ثيثودورس يخدمها ليلاً ونهاراً مدة سنتين . واتفق أن جاء شماس من أهل منوف اسمه تيدرا بن مينا الى هذه الكنيسة فوجد هذا القديس محموماً . ولقد قال له بولس حين رآه : ﴿ مطانوة أن لا تفارقني لأنى لم يبق لى غير يومين على هذه الأرض . فمتى أسترد الآب السماوي وديعته فادفنى قبل أن يعلم أحد ، ولما تنيح هذا الرجل البار تحير الشماس في أمره قليلاً اذ كان بعض الغوغاء قد سمعوا بالخبر رغم الحرص الذى أبداه الشماس . فبدأوا يتجمعون حول الكنيسة . وفيما هو يروح ويغدو في داخلها مصلياً مفكراً انزلقت رجله تحت العتبة واذا به يجد مطمورة حسنة نظيفة فأنزل بها جسد جسد القديس وردم فوقها وأصلح موضع العتبة . ثم فتح باب الكنيسة . فلما دخلها الفوغاء لم يجدوا شيئاً فتركوا الكنيسة الأصحابها في سلام (٣).



<sup>(</sup>١) جاء فى دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس جدا ص ٣٥ بأنه كتب أربع رسائل لا إثنتين ، عنوان الرسالة الثالثة هو و هتك المحجوب ، والرابعة سيرته الخاصة ، كذلك بنى كنيسة باسم رئيس الملاتكة ميخائيل فى رأس الخليج .

<sup>(</sup>٢) الريف في نظر الرهبان هو البلاد المصرية كلها ما عدا الصحراء.

<sup>(</sup>٣) تاريخ يطاركة الكنيسة المصرية للأنها ساويرس أسقف الأشمونين نشره مع ترجمته إلى الانجليزية يسى عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وبورمستر - المجلد الثانى الجزء الثانى ص ١٠١ - ١١٣ .

### التراخى الموجع

٦٦ - التنافس في الانتاج الفكرى والفنى ـ

٦٧ - التــداول فــی امــر انتخـــاب الیابا
 الاسکندری -

٨٨- العودة الى السمونية ونفور الشعب

من باباه .

٦٩ - فترة من الجوع والفوضى -

٧٠ معاهدة مع امبر اطور القسطنطينية
 ٧١ - ولاء القبط لكنيستهم رغم الجفوة

بينهم وبين باباهم .

٧٧ - الراحة الكبرى للأنبا شنودة الثاني .

٦٦ – وعاد السلام إلى البلاد المصرية . وسار الخليفة الظاهر بن الحاكم بأمر الله على خطة التسامح والألفة (١) التي سار عليها جده العزيز بالله . وقد نتج عن هذه الحرية وهذا التسامح أن كثر الإنتاج الفكرى والفنى : فتبارى العلماء والأدباء في تأليف الكتب الدينية والأدبية والعلمية وتنافس الشعراء في نظم القصائد (٢) . وراجت سوق العلم والأدب واستمتع الشعب بالموسيقي والغناء (٣) .

بل أن الظاهر ذهب في تسامحه إلى أبعد من هذا لأنه منح الذين غيروا دينهم في عهد أبيه الحق في أن يرجعوا إلى حظيرة دينهم القديم كما سمح باعادة بناء الكنائس المتهدمة (٤) .

كذلك اندفع ذور المواهب فى الإنتاج الفنى فاستمروا يزينون الخشب وينقشونه ، فبعد أن كانوا يرسمون صور الرسل والقديسين خلال هذه الزينة أصبحوا يستخدمون الأشكال الهندسية والنباتية التى تتخللها الطيور

<sup>(</sup>١) يقول لنا محمد جمال الدين سرور بأن الخليفة الظاهر كان على النقيض من أبيه الحاكم نحو أهل الذمة ، فلم يكد يتولى الخلافة حتى عمل على إكتساب عطفهم بأن أصدر بيانا أعلن فيه أنهم أحرار في شعائرهم وعقائدهم وأنه لا إكراه في الدين – راجع كتابه عن « مصر في عصر الدولة الفاطمية ص ٥٨ » .

 <sup>(</sup>۲) و نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين به لعطيه مصطفى مشرفة ص ۹۲ - ۹۶.
 ويجدر القول هنا بأن أحد أولاد المعز كان شاعراً.

<sup>(</sup>٣) بل لقد إستمتعوا بالخيال (أو خيال الظل كما نسميه الآن) فيخرج الناس في يعض الأعياد ويطوفون شوارع القاهرة بالخيال والتمائيل والسماجات كما احترف بعضهم التقليد والمحاكاة عن كتاب و مصر في عصر الدولة الفاطمية ، لمحمد جمال الدين سرور ص ٢١٤ – ٢١٥ .

<sup>(1)</sup> تاريخ القدس لعارف باشا العارف ص ٦٢ .

والحيوانات في تزيين منتجاتهم . ومن الطريف أنهم هيأوا الفرصة أمام الآتين بعدهم ليعرفوا شيئاً عن معيشتهم إذ قد صوروا الكثير من المناظر التي تبين طريقة حياتهم من صيد وقنص ومن لهو وتسلية . ونما يزيد هذا الصور طرافة أنها وجدت داخل الكنائس (۱۱) . ومن الأمثلة على مثل هذا التفنن باب له أربع مصاريع يحتوى كل منها على ست حشوات مستطيلة منقوشة نقشاً بارزاً من الأشكال النباتية ويتوسط الحشوة حيوانات مختلفة كالأرانب والغزال والأسد ، الا أن بعض الحشوات يتوسطها شخص جالس القرفصاء يشرب من كأس بيده أو يعزف على آلة موسيقية . وكان هذا الباب أحد أبواب الكنيسة المعلقة (۱۱) .

على أن التفنن في صناعة الخشب لم يقتصر على مثل هذه الزخارف اذ أن هناك صندوقاً مقسماً من الداخل إلى ستة أجزاء لحفظ أواني الزيت المقدس وتزين مسطحاته الخارجية نقوش لصلبان وأشخاص . أما غطاؤه فينزلق عليه في مجرى صغير .

۱۷ - وفي وسط هذه الحياة الناعمة انتقل الأنبا زكريا إلى عالم الأرواح ، وإذ بعدد من الأراخنة يتنافسون في سبيل اعتلاء السدة المرقسية الجليلة . فلما علم بقيرة بذلك ، جمع بعض المسئولين في الكنيسة وقصدوا جميعاً إلى دار الخلافة حيث قابلوا الوزير على بن أحمد وبينوا له حق الشعب في انتخاب راعيه الأعلى . وكان هذا الوزير رجلاً عاقلاً متزناً فقال لبقيرة : « أنت تعلم أن من الأعباء الملقاة على البابا الاسكندري دفع ثلاثة الان دينار لخزانة الدولة . ولكننا سنتنازل عن حقنا هذا اكراماً لكم . فاتخذوا الخطوات اللازمة لتحقيق أمنيتكم في انتخاب من ترونه صالحاً لكم . وسيروا بخوف الله » . فكانت كلماته هذه بلسماً لقلوب بقيرة وصحبه . وبعد أن شكروه استأذنوا في الانصراف . ثم أبلغوا الشعب بكل ما جرى . ومن ثم اجتمع الأساقفة مع رؤساء الأديرة والأراخنة ، واستعرضوا أبرز الرهبان الذين يصلحون لمثل هذه الكرامة العليا . وفيما واستعرضوا أبرز الرهبان الذين يصلحون لمثل هذه الكرامة العليا . وفيما هم يتبادلون الرأى ذكر أحد الخاضرين اسم شنودة الذي بدأ حياة الرهبنة في

<sup>(</sup>١) مرشد المتحف القبطى لوديع شنوده ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) شرحه ص ۱۷۱ .

الرابعة عشرة من عمره . وبعد أن قضى السنين الطوال فى الدرس والعبادة والتأمل رسم قسأ على دير الأنبا مكارى الكبير . فأيده بعض الأساقفة بينما اعترض عليه البعض الآخر لتقدمه فى السن . وتداول الطرفان ثم انصرفا دون أن يستقر قرارهما تهائياً . وفى رؤى الليل تراحى شيخ فى ثياب بيضاء لواحد من الأساقفة وقال له : « ان الراهب الذى سيكون أول من يدخل الكنيسة فى الصباح غدا ويقبل رفات التسعة والأربعين شيخاً هو المختار للخلافة المرقسية » . فلما أستيقظ هذا الأسقف أبلغ أخوته الأساقفة عا رأى . فدخل جميعهم الكنيسة . وما كادوا يجلسون فى أماكنهم حتى دخل شنودة وقبل رفات القديسين . فلم يتريث الأساقفة ليتأكدوا من صحة الحلم الذى لم يره غير واحد منهم فقط بل عملوا بموجبه مباشرة فأمسكوا بشنودة وساروا به لساعتهم إلى الكنيسة المرقسية بالاسكندرية حيث رسعوه الخليفة الخامس والستين لكاروز ديارنا المصرية سنة . ٤٧ ش ( ١٠٢٤ م ) باسم الأنبا شنودة الثانى (١)

7. وبعد رسامته بأيام جاء أراخنة الاسكندرية يذكرونه بأن أسلافه مدينون للاسكندريين بجبلغ ألف دينار سنوباً مقابل الأوقاف الكنسية التى كان الأنبا ميخائيل الثالث ( البابا الاسكندري الـ ٥٦ ) قد اضطر إلى بيعها . فاعتذر لهم الأنبا شنودة الثاني بفداحة المبلغ لا سيما وأنه لا يملك منه شيئاً وأن مطالب الكنيسة العديدة تتطلب منه شتى المصروفات . فتفاوضوا معه ، ورضوا بأن يدفع لهم خمسمائة دينار سنوياً . وما كادوا ينتهون إلى هذا الاتفاق حتى دخل بقيرة وبعض أصحابه ورجوا من باباهم أن ينبذ السيمونية نبذ النواة ، ولا يراعى في اختيار اللائق للرتب الكهنوتية غير خيرة الرهبان . فلم يوافقهم الأنبا شنودة الثاني على هذا الطلب شفوياً فحسب بل أعطاهم تعهداً كتابياً بذلك . فخرج الجميع من عنده فرحين مستبشرين .

غير أند لم تمض شهور على هذا الاتفاق الكتابى حتى نقضه البابا الاسكندرى ، ليتسنى له دفع الضريبة المفروضة عليه من الدولة إلى جانب

 <sup>(</sup>١) لم تكن مثل هذه الرؤيا كافية لأنها لم تظهر الا لشخص واحد ربا يكون قد أدعاها
 هذا من جهة ومن الأخرى تصرف الناخبون بمقتضاها من غير بحث ولا تمحيض مع أن
 الآباء جروا على نصيحة يوحنا الحبيب القائل: « أمتحنوا الأرواح ... » ١ يو ١٠٤ .

الخمسمائة دينار التي تعهد بدفعها إلى الاسكندريين . وكان السبب المباشر لنقضه عهده هو أن بعضاً من المقربين إليه قالوا له : • هل أنت خير من أسلافك الذين فرضوا الأموال ثمناً لمنح الرتب الكهنوتية ؟ أم ترى أنت أغنى منهم وأقدر على دفع الضرائب المفروضة عليك ؟ ، وبهذه الكلمات ومثيلاتها غروه على اتخاذ السيمونية خطة له . وقد أستثارت السيمونية شهوة الغنى في نفس الأنبا شنودة الثاني فبدأ بفرض مبالغ بسيطة ثم أخذ يضاعفها على مر السنين . وكلما جمع المال إزداد جشعه . وأخذ يوزعه على أقاربه ومحظوظيه متناسياً مطالب الشعب وأعباء الرعاية . ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لهان الخطب . الا أن هذا التصرف غير المنتظر قد أحزن القلوب ، فبدلاً من أن يلتف القبط حول باباهم ويعطوه ولامهم الخالص كما كان يفعل أجداداهم مع الرعاة الساهرين ، نفروا منه وأعرضوا عنه . وقد تزايد هذا النفور نتيجة لما حدث عند زيارته القاهرة لأول مرة بعد رسامته . وذلك أنه قصد إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخانيل . فاجتمع عنده جمهور من الكهنة والشعب لتحيته وأخذ بركته ، ومن بينهم الأرخن بقيرة حامل الصليب فالتفت اليه الأنبا شنودة الثاني وقال له : الرب ملك فلتسخط الشعوب » (١). فسأله بقيرة « ماذا تعنى بهذه الآية يا أبي ؟ » أجابه لساعته : « لقد كان مطمعي منذ سنوات أن أكون البابا الاسكندري ولكتكم انتخبتم الأنبا فيلوثيئوس فالأنها زكريا . وها قد أصبحت أنا الخليفة المرقسى الآن دون أن يكون الأحدكم صوت في الأمر ، وتبادل الأراخنة نظرات الألم الممزوج بالغضب ، وأستأذنوا في الخروج وعندها قال بقيرة : « لقد ترنم صاحب المزمور بهذه الآية للتعبير عن أن السيد المسيح ملك رغم إرادة اليهود . ومثل هذا التشبيه غير لائق » . وبهذه الكلمات خرج جميع الأراخنة بلا استثناء فكان خروجهم تعبيرا صحيحا عما في نفرسهم من خيبة . ولو أن الأنبا شنودة الثاني كان ضمن الرعاة المدركين لعظم مسئوليتهم لسعى إلى تدارك الأمر ، ولحاول أن يستعيد ثقة الشعب ولكنه لم يأبه لهم . ثم تمادى في طغيانه ورسم أسقفاً الأسيوط دون أن يستشير أحداً من أراخنتها الأند كان قد قبض منه مبلغاً من المال . فواجه الأسيوطيون هذا التصرف بأن وقفوا في وجه الأسقف ومنعره من دخول

<sup>(</sup>۱) مز ۹۹ .

مدينتهم . ثم بعثوا برسالة إلى الأنبا شنودة الثانى قالوا له فيها : « لقد قال مخلصنا الصالح مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا » (١) فإن كان - له المجد - قد منحك الكهنوت مجاناً فكيف تستسيغ أن تعطيه لغيرك بالمال ؟ ولقد أعلن الرسل ، وخلفاؤهم من بعدهم ، الحرم على من يبيع الكهنوت أو يشتريه . غير أن هذه الرسالة لم تجد صدى في نفس البابا الاسكندرى فلم يحاول تصحيح الموقف . وأصر الأسيوطيون على موقفهم . ولما لم يتمكن يحاول تصحيح الموقف . وأصر الأسيوطيون على موقفهم . ولما لم يتمكن الأسقف المغروض من أن يصل إلى عاصمة كرسيه ، عاد إلى الأنبا شنودة الثانى ورجا منه أن يعيد له المال الذي أخذه منه ويرده الى ديره ، أو يحاول التفاهم مع الأسيوطيون ليسمحوا له بالدخول الى عاصمتهم . على أن البابا الاسكندرى أصم أذنيه عن الطلبين ، فلم يجد الأسقف أمامه سبيلاً غير العودة الى ديره . فتزايد نفور الشعب من باباه لهذا التصرف .

٦٩ - وكأن هذا الركود الروحى ، وهذا الأسى الذى عم القبط لم يكن كافياً فجاء الفيضان ناقصاً سنتين متواليتين . وكانت النتيجة الطبيعية أن شحت الزراعة وانتشر الجوع . وزاد الطين بلة أن الأشقياء أخذوا يسطون على الشعب المسكين كما تسطو الذئاب الجائعة على القرى الآمنة . وتمادى هؤلاء الأشقياء في سطوهم فلم يتورعوا عن الأعتداء على قوافل الحجاج . وانتهز السوريون فرصة اختلال الأمن فثاروا واعتدوا على الحدود المصرية .

٧٠ - وفى سنة ١٠٢٧ م جاء الفيضان وافياً فأعاد الرخاء كما أعاد الأستقرار الى البلاد . وفى تلك السنة عينها وقع الظاهر معاهدة مع قسطنطين الثامن مؤادها أن يرمم امبراطور الروم المسجد القائم فى القسطنطينية ويطالب المسلمين بالدعوة للظاهر فى صلواتهم ، وتعهد الخليفة مقابل هذا أن يمنح الامبراطور الحق فى ترميم كنيسة القيامة التى كان أبوه الحاكم قد أحرقها (٢) . وهكذا أعيد بناء الكنيسة التى تضم القبر المجد بين جوانبها بعد ثمانى عشرة سنة من إحراقها . وتهلل القبط مع بقية المسيحيين لهذه الفرصة السعيدة وتعاونوا على اعادة بناء الكنيسة التى كانوا يتباركون جميعاً بزيارتها فى مختلف المناسبات المجيدة .

<sup>(</sup>۱) متى ۱ : ٨ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ مصر فی العصور الوسطی ( ہاااُنجلیزیة ) لستانلی لاین برول ص ۱۳۵ –
 ۱۳۲ الخطط للمقریزی جـ ۱ ص ۳۵۵ .

۷۱ – ولم يتسرب اليأس إلى قلوب بقيرة وصحبه بل عاودوا الكرة لعلهم يفلحون فى اقناع باباهم بالعدول عن خطته ، وتقابلوا معه عدة مرات ليذكروه بأن السيبد له المجد قد قال أن الذى يعبد المال لا يقدر أن يعبد الله (۱۱) . غير أنه نما يؤسف له أن جهودهم جميعاً ذهبت أدراج الرياح . لأن الأنبأ شنودة الثانى كان يعدهم بالعدول عن خطة السيمونية ثم لا يلبث أن ينسى وعده عند خلو أول كرسى .

وفى تلك الفترة رزح المصربون تحت نير عاملين كليهما مر: فقد امتلأت نفوس القبط خيبة إذ رأوا باباهم يتمادى فى التفاضى عن رغباتهم ، وفى السعى نحو هدف واحد هو اكتناز المال . وفى الوقت عينه أخذ الظاهر يلهو عن مهام الملك بالانفماس فى السهر والعبث ، فأحاط نفسه بالراقصات والمغنيات وتناسى كل شئ آخر . على أن حكمة الوزارء تلافت عبث الظاهر ، أما انزلاق الأنبا شنودة الثانى فلم يكن له من يوقفه . لأن هذا البابا رفض أن يصغى إلى نصح الناصحين كما رفض أن يسلم ادارة الكنيسة لأى شخص . ورغم ما أحس به القبط من ألم وخيبة فقد ظلوا على ولائهم لكنيستهم : يتمسكون بإيمانها ويحضرون الصلوات بانتظام . وقد نبع ولاؤهم هذا من اعتزازهم بماضيهم ومن اعتبارهم بدم الشهداء وجهاد ولاؤهم المعترفين ، ومن ثقتهم التامة فى مواعيد الله . كذلك أدركوا أن ولاءهم يحتم عليهم أن يحافظوا على التراث الذى تسلموه عن الآباء ليسلموه الى يحتم عليهم أن يحافظوا على التراث الذى تسلموه عن الآباء ليسلموه الى الأبناء فكانوا يشددون عزائم بعضهم بعضاً وبتخذون من مواسمهم وأعيادهم فرصاً للتساند والأستبشار .

۷۲ – وحدث أن أصيب الأنبا شنودة الثانى بخفقان شديد فى قلبه وبألم فى أذنيه وبكحة عنيفة تهزه هزا . وبذل الأطباء قصارى جهدهم من غير جدوى . فظل المرض على شدته ثلاث سنين كاملة والبابا يئن ويتوجع ، ويتناول الأدوية لعله يجد فيها الراحة التى فقدها . وبعد هذه المدة من الألم وملازمته الفراش وجد الراحة الكبرى اذ قد انتقل الى دار الخلود سنة وملازمته الفراش وجد الراحة الربع عشرة سنة وسبعة شهور (۲) .

<sup>(</sup>۱) متى ۲ : ۲٤ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ بطاركة الاسكندرية - مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعى البرموسى عن النسخة المحفوظة بدير البرموس ج ۱ ص ۳٤۷ - ۳۵٤ .

## خادم أميين

٧٣- د غيرة بيتك اكلتني، (١)

٧٤ - الاجماع على انتخاب خريستودواس

٧٥ - تشييد الكنائس ورسامة الكمنة

٧٦- اتخاذ القساهرة مقسر الرياسة

الكرازة المرتسية.

٧٧ - عدل المستتصر بالله .

٧٨- دهاء اليازوري ورعايته للفن .

٧٩- الاحتفاظ بالصلة بانطاكيـــة
 والنوبة .

٨٠ - الكاتب الفارسي ناصر الخوسسرو .

٨١ - توافد الامراء والشعراء على مصر ٠

٨٧- ازمة مفاجئة .

٨٣ - عدد من القبط في ديوان الخليفة .

٨٤ – اشتباك بين الجند السودانين والجند الترك ـ

٨٥- القحط والافلاس والوباء .

٨٦ - انهيار في كل نواحي الحياة ـ

۸۷ - « غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله » (۲) .

۸۸ - تبادل الرسائل بين حبرى الاسكندرية وانطاكية .

۸۹ - انتقال الانبا خریســتودولس الی بیعة الابکار ـ

٩٠ - لحة عن الزاهب بيسوس.

٩١ - الاتبا ميخائيل اسقف تنيس .

٩٢- الشماس الاسكندراني .

٧٧ - « غيرة بيتك أكلتني » - هكذا ردد يوحنا الرسول كلمات قاديه الحبيب ، ويقوة هذا الترديد وهذه الذكرى للتعاليم الإلهية التي تلقوها أندفع الرسل يعلمون ويبشرون . وكانت حياتهم قدوة مثلى للآلاف ممن جاموا بعدهم والتهبوا بنورهم . ومن بين هؤلاء الآلاف الذين كرسوا حياتهم للتبشير والتعليم شماس اسكندرى اسمه موهوب بن منصور بن مفرج . فقد كتب يقول في مقدمة كتاب سير البطاركة الذي وضعه : « منذ أن عني آباؤنا الأبرار بتدوين سير الباباوات ، والقديسين مبتدئين باللحظة التي وطئت فيها قدما مرقس البشير أرضنا الحبيبة حتى الأنبا شنودة الثاني خليفته السادس والخمسين لبنيان المؤمنين ، رأيت أن أنهج على منوالهم وأكمل سير الآباء الذين تعاقبوا على الكرسي المرقسي من بعد الأنبا شنودة . وكان هدفي بنيان المؤمنين وبنيان نفسي . فبدأت عملي بأن شعودة . وكان هدفي بنيان المؤمنين وبنيان نفسي . فبدأت عملي بأن قصدت الى دير الأنبا مكارى الكبير حيث تقابلت مع الشماس أبي حبيب

<sup>(</sup>١) يوحنا ٢ : ١٧ .

<sup>(</sup>۲) متى : ۱۹ : ۲۹ .

ميخائيل بن بدير الدمنهررى الذى تبادلت الرأى وإياه عن غايتى من جمع سير الآباء . وقد زرنا معاً كل الأديرة القائمة فى تلك المنطقة المقدسة وفرحنا اذ وجدنا سبعمائة راهب فيها : أربعمائة منهم فى دير الأنبا مكارى الكبير ، ومائة وخمسة وستين فى دير الأنبا يؤنس القصير ، وخمسة وعشرين فى اليرموس ، وأربعين فى وعشرين فى اليرموس ، وأربعين فى دير الأنبا بيشوى وستين فى السريان ... بينما وجدنا تأسكين عائشين فى صومعة الأنبا موسى الأسود أحدها قبطى والآخر حبشى (۱۱) . وقد قابلنا هؤلاء الرهبان السبعمائة ولكننا لم نسعد يرؤية المتوحدين والسياح المنتشرين فى أنحاء المنطقة . فأطلعناهم على رغيتنا وفرحنا اذ وجدنا خمسة وستين سيرة مكتوبة . فعزمت بنعمة الله أن أتتبع سيرة الأنبا خريستودولس البابا الاسكندرى السادس والستين وسير من تعاقبوا بعده على السدة الجليلة . وألقيت رجائى على الآب السماوى ليعينني على الوصول الى بغيتى ع. فكان هذا الشماس الغيور قد أدرك بقلبه تلك الحقيقة العظمى التى عبر عنها أمير الشعراء أحمد شوقى حين قال :

ما الناس الا أول يعضى فيتبعد الأخير الشقير السقير السقير

٧٤ - وبهذه المقدمة التي أستهل بها موهوب بن منصور بن مفرج الاسكندراني كتابه ، أخذ يسرد سيرة الأنبا خريسنودولس فقال : لما خلت السدة المرقسية بانتقال الأنبا شنودة الثاني على دار النعيم أجتمع كهنة الاسكندرية وأراخنتها للتشاور ، وبدأوا يستعرضون أسماء الرهبان الممتازين حسب العادة . فذكر أحد الحاضرين راهبا فاضلا اسمه خريستودولس كان قد قضى بضع سنين في دير البرموس نال خلالها رتبة الكهنوت . ثم ترك الدير وانفرد في صومعة على شاطئ البحر ليكرس نفسه للتأمل في الإلهيات ورغم وحدته وبعده عن العالم فإن عبير قداسته ملأ الأرجاء . فلما جاء اسمه على لسان من ذكره وأفق الكل بالاجماع على أنه راهب متفوق جدير بالكرامة العليا . ومن حسن الحيظ أن أشيين هذا الراهب كان بين

 <sup>(</sup>١) تقع كل هذه الأديرة في برية شيهيت ، وعما يؤسف له أن ديري الأتبا يؤنس القصير
 والأثيا موسى الاسود قد خربا ولم يتبقى سوى أطلالهما .

الحاضرين فانتدبوه ضمن الوقد الذى قرروا ايفاده إلى صومعة خريستودولس . فلما وصلوا إلى المنطقة وجدوا باب الصومعة مسدودا . فتقدم أشبينه ونادى عليه وأخذ يتحدث اليه فى ثقة وهدوء إلى أن أقنعه بفتح باب صومعته . وما كاد يفتحه حتى اندقع الوقد إلى الداخل وحملوا خريستودولس رغما عنه إلى الاسكندرية . ولما سمع الاسكندريون باقتراب الوقد من مدينتهم سارعوا إلى استقباله عند مداخلها . ثم ألفوا له موكبا رائعا ، وساروا به وهم يترفون بالمزامير والألحان الكنسية حتى وصلوا إلى الكاتدرائية حيث رسمه الأساقفة الخليفة السادس والستين للقديس مرقس سنة ٧٥٧ ش ( ٢٠٣٩ م ) .

٧٥ - وقد استهل الأنها خريستودولس باباويته بتشييد عدد من الكنائس الجديدة في الاسكندرية ، وبالتالى برسامة الكهنة والشمامسة اللازمين للخدمة فيها . وقد تهللت القلاب جميعاً حين وجدت البابا الجديد يتخير الخدام الأمناء المتلئين غيرة وسعبة للكنيسة ويزودهم بنصحه وبركته ، وإزدادت القلوب فرحاً إذ أعلن هذا البابا الغيور ان الآباء الرجال المرسومين للخدمة لا حق لهم في مال الكنيسة اطلاقاً . ثم كتب الرسائل إلى أبنائه يحثهم فيها على التمسك بالصوم والصلاة ومراعاة المراسم الكنسية المختلفة ، والمواظبة على حضور القداسات وغيرها من الصلوات المقدسة التي رسمها الآباء وختم رسائله بتحذير الكهنة والشعب من الاستعانة بالحكام المدنيين في علاقتهم ببعضهم البعض .

ولقد وجد هذا البابا الأمين - في تجواله بين أبنائه - أنهم في حاجة إلى معرفة القوانين الكنسية لأن قوانين المجامع المسكونية والآباء الرسوليين كانت قد وضعت في القرون الأبعة الأولى أو ما يتجاوزها بقليل . وبذاك لم يعد نسخها . ثم قامت أحداث مختلفة وظروف جديدة لم يتناولها المشرعون بالبحث إذ لم تكن قد حدثت أيام أن وضعوا تشريعاتهم . فرأى الأنبا خريستودولس أنه - بوصفه الحارس الأمين على الوديعة التي تسلمها - مسئول عن توضيح القوانين التي سبق الآباء أن وضعوها ، وعن وضع القوانين اللزمة لمقابلة الظروف الجديدة . وقد نشر أول مجموعة لهذه القوانين في الثامن من شهر مسرى المبارك سنة ٢٦٤ ش ( أول أغسطس سنة ١٤٨ م ) . ولا تزال هذه القوانين محفوظة بحمد الله ، وتتعلق سنة ١٤٨ م ) . ولا تزال هذه القوانين محفوظة بحمد الله ، وتتعلق

بالمواسم الكنسية ووجوب مراعاتها ، وما يجب على الرعية نحو رعاتها ، ومسك الكهنة نحو روسائهم الدينيين (١١) .

٧٦ - وفي أول زيارة جاحا الأنبا خريستودولس الى القاهرة رأى ضرورة اتخاذ هذه المدينة مقرأ لرياسته بدلاً من الاسكندرية . لأن وجود الحكام المدنيين فيها - واضطراره الى التشاور معهم في شتى المناسبات بوصفه المسئول الأول عن الكرازة المرقسية جعل وجوده في الاسكندرية أمرأ عسيراً . ولما أستقر رأيه على وجوب الإقامة في القاهرة رأى أن يجعل من كنيسة السيدة العدراء الشهيرة بالمعلقة مقره المختار . على أنه رأى وجوب المحافظة على خطة أسلافه بإقامة القداس الأول في كنيسة القديسين سرجيوس وواخس ( الشهيرة بأبي سرجة ) . غير أن الشعب ألح عليه في أن يصلى بالمعلقة فنزل على رغبته ، ولكنه رأى أن يسترضى كاهن أبي سرجة باقامة القداس الثاني في كنيسته فتهلل الشعب عندما وجد أن الأنبا خريستودولس يسعى الى ارضاء الجميع بالطرق المشروعة وفي حدود القوانين الكنسبة .

٧٧ – ولقد ساد الشعب شعور بالطمأنينة والأستقرار لأن الأب الروحى والحاكم الزمنى – كلاهما – كانا يعملان على راحة الجميع . فلقد كان المستنصر بالله قاصراً عند وفاة أبيه الظاهر ، فتولت أمه الوصاية عليه . وكانت أصلاً جارية سودائية ، فلما أنجبت ولى العهد أصبحت الملكة . على أنها لم تلبث أن سلمت مقاليد الملك لإبنها عندما بلغ سن الرشد . ومن حسن الحظ أنه كان مسالماً ، عادلاً ، واسع الصدر .

٧٨ - وكان وزير المستنصر رجلاً على جانب عظيم من الدهاء اسمه بازورى وحدث فى ذلك الحين أن شق التونسيون عصا الطاعة على الخليفة الفاطمي . فرأى بازورى فى دهائه أن لا يبدد قوى الجيش المصرى في .

<sup>(</sup>۱) هناك أربع نسخ لهذه القوانين : احداها في المتحف القبطى ببابلون (مصر القديمة ) وثانيتها في المكتبة الأهلية بباريس ، والثالثة بمكتبة الفاتيكان ، والرابعة في مكتبة المتحف البريطاني بلندن - راجع مقال أوسولد بورمستر ( بالانجليزية ) عن و قوانين خريستودولس بطريرك الاسكندرية السادس والستين ، نشر في مجلة موزيون المجلد مد على ١٠٠ - ٨٧ .

محاربة التونسيون الثائرين . وكانت في مصر بومئذ قبائل تعرف باسم بني هلال . كانت هذه القبائل موصومة « بالتمرد والعناد » . فرأى يازورى أن ينقذ مصر من براثن هذه القبائل المخربة بتسليطها على التونسيين وبالفعل أرسلها لإخضاعهم . فضرب عصفورين بحجر واحد لأنه أراح المصريين من شر هذه القبائل وأخمد الثورة التونسية في آن واحد (١١) .

وفى عهد المستنصر أستمر ازدهار الفنون الجميلة التى شجعها الفاطميون ووزراؤهم . ومن طريف ما يروى عن الوزير يازورى أن اثنين من الفنانين كانا يتفاخران أمامه بابداعهما فى الرسم ابداعا يوهم الناظر أن ما يراه حقيقة واقعة . فطلب اليهما أن يثبتا له ما يدعيان . وكان لهذا الوزير قصر شيد مدخله على هيئة قوس . فأخذ أحد الفنانين ناحية من هذا المدخل ، ونحت فوق قاع أسود راقصة فى ثوب أبيض فبدت للناظرين كما لو كانت خارجة من الحائط وأخذ الفنان الثانى الناحية المقابلة ، ونحت على قاع أصغر راقصة فى ثوب أحمر ، فبدت للناظرين كما لو كانت داخلة فى أصغر راقصة فى ثوب أجوب أبيض العطاء (١٠) .

٧٩ – وفى هذه الآوانة بعث خليفة مارمرقس برسالة الشركة الى أخيه يوحنا بطريرك أنطاكية . وقد حمل رسالته الأنبا ميخائيل أسقف تينيس والأتبا غبريال أسقف صا لأنهم كانا يجيدان اللغة اليونانية فقضيا فى أنطاكية بضعة أيام لقيا فيها كل مودة وترحاب . وعاد الى مصر يحملان معهما أجمل الذكريات .

كذلك حرص الأنبا خريستودولس على الصلة الطيبة التى ترتبط بين الكنيسة المصرية وأهل النوبة . فما أن وصلته رسالة جرجس ملك النوبة يرجو منه فيها رسامة أسقف له لنياحة أسقفهم حتى بادر بأختيار راهب ممتاز ورسمه وأرسله لهم فى أسرع فرصة . ففرح النوبيون لهذه التلبية السريعة ، وبخاصة لأن الأسقف المتنيح بنى كنيسة فعاجلته المنية قبل تكريسها .

 <sup>(</sup>١) و مختصر تاريخ مصر » ( بالفرنسية ) الجزء الثانى المبحث الثانى لجاستون فييت
 س ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) مصر : من مينا الى فؤاد الأول ( بالفرنسية ) للأب دى هينو ص ٢٣٨ .

وكان هذا الملك قد قطع الجزية المفروضة على بلاده لمصر ، فأوصاه البابا – الاسكندرى بدفعها حرصاً على صلات المودة بين البلدين على أن البابا – حين بعث للملك النوبى بهذه الوصية – أكد له أن هدفه هو حفظ السلام فحسب وهو لا يريد التدخّل فى شئون الدولة اطلاقاً لأنه يتمثل بخطة آباء الاسكندرية وهى جعل رسالته قاصرة على الدين وترك الأمور السياسية لأصحابها (۱) .

٨. – ولأن ذلك العصر ساده السلام فقد وفد على مصر عدد كبير من السياح والجوابين وبين هؤلاء السياح البارزين الكاتب الفارسى ناصر الخوسرو . فما أن وطئت قدماه أرض مصر ، ووقف على ما فيها من آثار وفنون حتى وصفها وصفا غاية فى الروعة والدقة ، وأن وصفه ليعتبر وثيقة تاريخية مشيقة لأنه يصور القاهرة يوم ذاك تصويرا مسهبا يمكن القارئ من أن يعرف ما كانت عليه هذه المدينة الكبيرة من رونق ونظام . فقد قدر ناصر الخوسرو عدد منازلها بعشرين ألفا ، كما ذكر أن البعض من هذه المنازل كان يتألف من خمسة طوابق أو ستة . وتتخلل المدينة الحدائق والقنوات ليتنزه فيها القاهريون .

وبعد أن وصف المبانى والحدائق انتقل الى التحدث عن الفنادق التى كانت من مفاخر القاهرة إذ ذاك ، فقال ان عددها يبلغ المائتين . على أن أدق وصف وأيلغه هو ما أختص به بركة الحبش فقال عنها : « أيا بركة الأحباش ، أن اليوم الذى قضيته فوق سطح مياهك كان أشبه بالحلم الجميل ، ومرت الساعات فى بهجة وسرور . فما أجمل زهور الكتان السابحة فوق سطحك : بعضها متجمع متماسك كالفتيات الرقيقات الحالمات ، وبعضها منفرد فى أنفة واعتزاز » (٢) . وعلى مقربة من هذه البركة قام دير القديس يوحنا به حدائقه الغناء التي وضع تصميمها الخليفه المعز بنفسه . فكانت الركن المفضل عنده وعند خلفائه كلما شاءوا الاستجمام من عناء الحكم .

ولم تكن الحدائق والقنوات مفردة بالجمال في حكم ناصر الخوسرو ، لأنه

<sup>(</sup>١) كنيسة الاسكندرية في أفريقيا لزاهر رياض ص ١٦٨ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين پوول ص ١٤٠٠ -

انتقل بعد ذلك الى الاسهاب فى وصف الاسواق وما تحويه من بدائع الفن لم يرى لها مثيلاً . فى أية مدينة أخرى فالأوانى الفخارية دقيقة الصنع رائعة الرسوم الى حد أنه لم يسعه إلا أن يتفرس فيها مأخوذاً بها . كذلك أذهلته رقة النقوش التى يتفنن فيها صانعوا المصابيح النحاسية وزاد هذه النقوش جمالاً أن الزجاج الذى كان يوضع داخلها للاتارة كان ملوناً شتى الألوان . وحين كانت توقد هذه المصابيح كانت الأنوار المنعكسة منها خلال الزخرفة الشبيهة بالدانتلا والألوان العديدة تجعل المرء يشعر بأنه فى فردوس من الجمال .

كذلك رأى ناصر الخوسرو سبع سفن راسية على شاطئ النيل ، كانت من السفن التى استعملها جيش المعز قبل أن يراها الكاتب الفارسى بما يقرب من ثلاثة أرباع القرن ، فقال عنها إن طول الواحدة منها كان مئة وخمسين ذراعاً وعرضها - عند الوسط - ستين ذراعاً (١١) . وقد تبدو هذه المقاييس صغيرة الآن ، ولكنها كانت كبيرة جداً منذ عشرة قرون .

واسترسل الخوسرو بعد ذلك في وصف النسيج الذي كان المصربون ينتجونه فقال ألوان الكتان من أرق ما رأى ، بل ان النسيج الذي كانوا ينتجونه في تنيس كان ذا ألوان تتغير بتغير ساعات النهار . فكان الناس في الشرق والغرب يستوردونه لجماله المنقطع النظير . وكانت هناك ألف سفينة مجهزة تروح وتغدو في هذا الميناء الذي كانت الحركه فيه يومية . وكانت بعض هذه السفن ملكاً للخليفة والبعض الآخر ملكاً للتجار . وكان الخليفة يدفع للعمال الذين ينتجون له النسيج المطلوب منه عن سعة فكانوا يعملون برضي وسرور . ولم يكن النسيج الرائع بالانتاج الوحيد الذي يصنعه التينيسيون بل كانوا ينتجون السكاكين والمقصات الدقيقة (۱۲) . وكان على مقربة من تنيس بلدة واقعة على بحيرة المنزلة ينتجون فيها أنواعاً من الأقمشة الحريرية المزركشة تعرف بالديقي نسبة اليها الأن اسمها دببق (۱۳) .

<sup>(</sup>۱) شرحه ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمة المصرية ... ص ٣٠٣ - ٣٠٤، ويعقب جاستون فيبت على معاملة الخليفة السمجة بمقارنتها بما كان الأمراء الاقطاعيون يفرضونه من السخرة في أوربا في تلك القرون .

<sup>(</sup>٣) د القاهرة : تاريخها وآثارها ... » لعبد الرحمن زكى ص ٣٨ والهامش به .

وان دل وصف ناصر الخوسرو للصناعات التى تغنى بها على شئ فإغا يدل على تقدم الصناعة فى بلادنا العزيزة فى القرون المفروض بأنها قرون مظلمة . لأن هذه المنتجات صنعها عمال مصريون اذ لم يكن الاستعمار الغربى قد أشاع بيننا ادعاء بأن بلادنا زراعية فحسب ولا بأنه علمنا الصناعة التى كنا نجهلها .

ولم يكن جمال الابتكار المصرى بالشئ الوحيد الذى أذهل ناصر المنوسرو ، بل أذهله أيضاً خصب التربة المصرية . فأبدى اعجابه بالفاكهة المتعددة الأنواع والخضروات الطازجة . وكانت أسعار هذه الحاجبات محددة ، فإن تجاسر بائع أن يزيد عليها كان عقابه أن يركب جملاً ويسير جمهور وراءه ، فينتقلون من شارع الى آخر ، بينما هو يرن جرساً ويعلن بنفسه خطأه الذى أرتكبه . وكان الضمير الجماعى في تلك الأيام خير رقيب على التجار . كذلك كان الأمن مستتباً الى حد أن أصحاب المحال التجارية كانوا لا يحتاجون الى اغلاقها بالمفاتيح ، بل كانوا يكتفون بربط درفتى الباب بقطعة من الحبل للدلالة على أن المحل مغلق .

۸۱ – وانتهى الرحالة الفارسى الى القول بأن بلاط الخليفة كان مقصد الشعراء والأدباء من كل بلد ، لأنه كان يجزل لهم العطاء . كذلك كان البلاط يموج بالأمراء والأشراف من المغرب واليمن والنوبة والحبشة ، ومن القوقاز وما يجاوره وأحياناً كان يأتيه ضيوف من التركستان والهند . وكان يحلر لهؤلاء الزوار أن يشاركوا المصريين أعيادهم الخاصة بالنيل ، والتى كان يحتفل بها القبط والمسلمون على السواء . فكان الجميع يخرجون ليلاً في مراكب تسطع منها المشاعل العديدة . وكان الخليفة المستنصر بالله يرأس هذه الأحتفالات بنفسه أسوة بأسلافه (۱) .

<sup>(</sup>۱) و تاریخ مصر .... لستانلی لاین پوول ص ۱۳۹ - ۱۶۱ ، راجع أیضاً مقال دکتور حسن الباشا المنشور بصحیفة الأهرام الصادرة فی ۱۹/۱/۲۶ عن کتاب ناصر المنوسرو سفر نامة به الذی نقله الی العربیة عن الفرنسیة دکتور یحیی الخشاب وصدر پالقاهرة سنة ۱۹۶۵ ، پینما یخیرنا دکتور حسن حبشی نقلاً عن ناصر الخوسرو بأنه کان فی زمن هذا الرحالة الفارسی و رجل نصرانی ، وأن الجمیع کانوا یتوقعون حدوث مجاعة تعم القطر بأجمعه ، فما کان من هذا القبطی إلا أن تقدم إلی الوزیر مخبراً إیاه بأن فی شونه قدراً من القمع یکفی لتموین القاهرة ست سنوات به - راجع کتابه و أهل الذمة به ص ۲۲۲ .

۱۸ - ثم تعكر صغو السلام فجأة ومن غير مقدمات إذ قد حلا لبعض الدساسين أن يوقع بين البابا الاسكندرى وبين الخليفة ، فأدعى أمام يازورى بأن الأنبا خريستودولس قد بنى عشرين كنيسة جديدة فى منطقة دمرو ( المحلة الكبرى ) . ولم يتريث يازورى ليعرف صدق الرواية من بهتانها ، يل أمر الدساس لفوره بأن يهدم الكنائس الجديدة ويغلق القديمة مع وضع أختام الدولة على أبوابها ، وتحديد جزية لفتح كل واحدة منها . وحمل مثيرو الفتنة أمرأ كتابياً من الوزير ، وذهبوا الى دمرو حيث اقتحموا البيت الذى كان البابا الاسكندرى يقيم فيه . وفيما هم داخلون وجدوا على البوابة كلمات و باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين ، فأخرج أحدهم سيفه وكشطها . فقال له الأنبا خريستودولس فى هدوء تام : و لئن كشطت هذه الكلمات من على الأبواب فلن تستطيع كشطها من قلوبنا ، فدهش المعتدى من هذا الرد الرصين ومضى لحال سبيله .

على أن يازورى لم يكتف بما حدث فى دمرو بل أمر باغلاق جميح الكنائس فى القطر المصرى ، ولم يفقه الى أن مثل هذا العمل سيغضب المسلمين أنفسهم . فقد ثارت نفوس العقلاء منهم لهذا التعنت الذى لا مبرر له . وخلال هذه الفترة قامت فتنة فى الصعيد الأوسط أدت الى الفتك بجميع رهبان دير أبانوب قرب الأشمونين . ولقد أندفع المسلمون العقلاء بدافع نفوسهم الثائرة فقصدوا الى الخليفة المستنصر واحتجوا أمامه يشدة على يازورى . فصدر أمر الخليفة بإقالة وزيره ثم ينفيه الى مدينة تنبس . وأعقب ذلك أن أعيدت كنيسة مارجرجس بخط الحمراء ( خارج القاهرة ) الى القبط فرمحوها على الفور . الا أن العامة تذمروا لهذا الترميم فعاودوا الى القبط فرمحوها على الفور . الا أن العامة تذمروا لهذا الترميم فعاودوا تخريبها ولكن القبط لم يلبثوا أن استرجعوها مرة أخرى وجددوا بناحا فدشنت من جديد . ويبدو خلال هذا المد والجزر أن تزايد استياء المسلمين من بديد . ويبدو خلال هذا المد والجزر أن تزايد استياء المسلمين من يازورى لأن الخليفة لم يلبث أن أمر بأعدامه (١١) وتولية ناصر الدولة مكانه .

۸۳ - ووضح للجميع أن المستنصر يستهدف العدالة لرعاياه كلهم مما جعل المصرية أذ ذاك يعيشون في ألفة وتفاهم . كذلك نال بعض القبط

<sup>(</sup>١) أهل الذمة في الأسلام ترجمة حسن حبشي ص ٥٧ .

حظوة خاصة فى عينيه فعينهم فى ديوانه منهم أبو سرور ويؤنس بن يوسف الأبح الذى كان كاتم سر الخليفة والذى أتاح له منصبه أن يرمم كنيسة أبى سرجة حينما وجدها متهدمة (١).

وفى عهد الفاطميين استمتع القبط بالأحتفاء بأعيادهم الدينية بصورة رائعة ما عدا في الفترات القاقة أيام الحاكم بأمر الله ... ومن أيهي الأحتفالات الاحتفاء بعيد الميلاد فكانوا يوقدون المشاعل والشموع العديدة ويزينون الكنائس. وكانت الشموع بألوان مختلفة وفي أشكال متباينة فمنها ما هو على شكل تمثال ومنها ما هو على شكل عامود أو قبة ومنها ما هو مزخرف أو محفور ولم يضيئوا الكنائس والمنازل بها فقط بل كانوا يعلقونها في الأسواق وأمام الحوانيت . ومن الطريف أن الفاطميين كانوا يوزعون بهذه المناسبة المجيدة الحلاوة القاهرية والسميذ والزلابية والسمك المعروف بالبورى . والعيد الثاني كان يشترك الخلفاء الفاطميون مع القبط في الاحتفاء به كان عيد الغطاس . فكان القبط يخروجون من الكنيسة في مواكب رائعة ويذهبون الى النيل حيث يسهر المسلمون معهم على ضفاف نهرهم الخالد . وفي كل من ليلتي الميلاد والغطاس كانوا يسهرون حتى الفجر . وكان شاطئا النيل يسطعان بآلاف الشموع الجميلة والمشاعل المزخرفة . وفي هذه الليلة كان الخلفاء يوزعون النارنج والليمون والقصب وسمك البورى . أما في أحد الشعانين ( السعف ) فكان القبط يخروجون من الكنائس حاملين الشموع والمجامر والصلبان خلف كهنتهم ويسير معهم المسلمون أيضاً فيطوفون الشوارع وهم يرتلون . كذلك كان خميس العهد فرصة للتعبير عن البهجة والتآخى فكان الفاطميون يضربون خمسمائة دينار على شكل خراريب ويوزعونها على الناس. وكان و يباع في أسواق القاهرة من البيض المصبوغ ألوان ما يتجاوز حد الكثرة فيقامر به العيبد والصبيان والفوغاء ، وكان القبط يتبادلون الهدايا من البيض الملون والعدس المصفى وأنواع السمك المختلفة كما يقدمون منها لاخونهم المسلمين (٢) .

وثمة عيد آخر ليس دينيا بالمعنى الدقيق ولكنه ارتبط بالأعياد الدينية

<sup>(</sup>١) و الدير المحرق » للأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا والبحث العلمي - هامش ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الخطط للمتريزي جـ ١ ص ٢٦٥ - ٢٦٦ ، ٤٩٤ .

وهو عيد النيروز الذى أطلق عليه الآباء اسم « عيد الشهداء » حينما ربطوا بين السنة المصرية القديمة وبين ما جرى فى عصر دقلديانوس من اضطهاد . وقد رأى الفاطميون أن يشتركوا فى أحياء هذا العيد أيضاً فكان يوم عطلة عامة تغلق فيه الاسواق وبوزع فيه الخليفة الكسوة على رجال الدولة ونسائهم وأولادهم ويصرف حوائج العيد من بيت المال (١) .

ولقد سار والى الاسكندرية - حصن الدولة - على خطة الخليفة المستنصر فقامت بينه وبين القبط مودة وصداقة ولم يأذن لهم بالسير فى مواكبهم أيام هذه الأعياد فحسب بل أنه زاد على ذلك أيضاً بأن أمر رجاله وحفظة الأمن فى المدينة أن يشتركوا مع القبط فى هذه المواكب كى يحافظوا عليهم من الرعاع.

وفى هذه الفترة السعيدة ظل الأنبا خريستودولس مقيماً فى دمرو . وكان يرسل للاسكندريين سنوياً ثلاثمائة وخمسين ديناراً من غير أن ينتظر مطالبتهم إياه . فقنعوا بهذا المبلغ لكونه يصلهم بسهولة وانتظام .

٨٤ - وعما يؤسف له أن المستنصر بدأ بعد ذلك ينصرف إلى ملاذه ولهوه تاركا دفة البلاد في يدى وزيره ناصر الدولة . واتبع الوزير خطة مناهضة الجند السودانيين الذين تناصرهم أم الخليفة ، وتشيع للجنود الأتراك . فقامت منافسة عنيفة بين هذين الفريقين وصلت إلى الحرب . وانتصر الأتراك ، واضطروا السودانيين الى أن يلتجنوا إلى الصعيد . ولم يرض السودانيون بالفشل ، فأخذوا يناوشون الأتراك برا وبحرا ( على النيل ) . وأخذت أم الخليفة تدبر المؤامرات لعلها تعيد إلى مواطنيها نفوذهم ولكن الترك ظلوا قابضين على زمام الأمور . فأسكرهم فوزهم ، وتشددوا في المطالبة بزيادة مرتباتهم . وكلما نالوا زيادة طالبوا بغيرها حتى أفلست الخزينة . وعندها صحا المستنصر إلى واجبه وعزل ناصر الدولة الذي هرب إلى الاسكندرية حيث كان الجيش موالياً له . وزحف بهذا الجيش على الدلتا ، بينما كان الصعيد لا يزال تحت سيطرة الجنود السودانيين .

٨٥ - وعما زاد الطيم بلة أن الغيضان جاء ناقصاً فأنتشر الجوع والقحط.
 وانتهز أشقياء الناس الفرصة فعاثوا في البسلاد فساداً ونشروا الذعر بين

<sup>(</sup>۱) شرحه جد ۱ ص ٤٩٣ .

أهلها .واشتدت وطأة الجوع على القاهرة خاصة لأن الاتصال بينها وبين الريف كان معتذراً . واستمر الجوع سبع سنين متتالية حتى لقد روى بعض المؤرخين أن هناك من الناس من تحولوا الى وحوش ضارية تفترس غيرها من الناس .

وكانت المعارك التى دارت أولاً بين الأتراك والسودانين ، وثانياً بين أتباع ناصر الدولة وأتباع الخليفة قد أضعفت هيبة الحكومة الى حد بعيد ، كما أضعفها افلاس الخزانة ، فزال الأمن وعم الإضطراب . وضاعف الفوضى انتشار الوباء الذى كان دائماً نتيجة حتمية للقحط . ولما كان الناس يعانون الجوع والخوف فقد ضعفت مقاومتهم إلى حد بعيد ، فمات الآلاف منهم . وكان الوباء يقضى على عائلات بأسرها ، فلم ينج بيت من براثنه .

٨٦ - وفى هذه الفترة تداعت كل الأنظمة والمثل العليا . فضعفت الحكومة المركزية التى تضمن الأمن ، وتلاشى الفن والعلم والأدب ، وتدهورت الأخلاق وزال كل ما كان يستهدفه الإنسان من سمو وعذوية . ومن أروع الأدلة على الإنحلال الذى ساد إذ ذاك أن المكتبة التى وصفها المقريزى كأنها أسطورة من نسج الخيال ، والتى كانت تحوى مئة ألف مجلد إلى جانب آيات الفن فى القصور والمتاحف أصبحت نهبا لكل ناهب ، وتبددت بأتفه الأثمان ، لعل الدراهم القليلة المدفوعة فيها تسد غائلة الجوع ولو لبضع ساعات .

۸۷ – على أنه من دواعى فخرنا واعتزازنا أنه حالما أستتب الأمن مرة أخرى عاود المفكرون جهودهم ونجحوا إلى حد أنه حين تولى صلاح الدين الملك بعد ذلك بما يقرب من قرن وجد فى القاهرة مكتبة تحوى مئة وعشرين ألف مجلدا (۱) أما فى هذه الساعات الحالكة ، فلم يوجد للجشع الإنسانى حد . فإن الأشقياء لم يكتفوا بنهب سكان المدن و القرى ، وبالقتل والسلب ، بل زحفوا على الصحارى وأعتدوا على رهبانها ، فقتلوا كل راهب عثروا عليه ولم ينج من بطشهم غير الرهبان الذين لجأوا إلى الصعيد فبدا للمصريين المعذبين الفزعين أن الله تعالى نفسه قد حجب وجهه عنهم .

 <sup>(</sup>۱) أورد ستانلي لاين بوول في كتابه و تاريخ مصر في العصور الوسطى »
 ( بالانجليزية ) تفصيلات ما حدث من فظائع خلال هذه الفترة ص ١٤٥ – ١٥٠ .

ولكن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله ، فجاء الفرج من لدته بصورة غير متوقعة ، هي أن المستنصر حين وجد أن البلاء قد أستحكم ، ثاب الى رشده وبعث بخطاب سرى الى بدر الجمالي والى عكا ، وطلب اليه الاسراع إلى نجدته وتولى أمر مصر . وكان بدر هذا أرمني الأصل بلغ درجة الولاية لأنه انتصر في معركتين قاد فيهما السوريين ضد الأتراك . فقبل طلب المستنصر بشرط واحد هو أن يستصحب معه جنوده السوريين . قرحب الخليفة بهذا الشرط . وعندها ركب بدر الجمالي البحر بجنوده رغم أن السفر في شهر ديسمبر محفوف بالأخطار . ووصل القاهرة في أوائل فبراير . ولم يكن الأتراك يعرفون ما فعله المستنصر فتلقوا بدر الجمالي بالترحاب . وكان بدر ذا دهاء ، فعين لكل ضابط سوري ضابطاً تركياً يقتله . وفي الصباح التالي دخل السوريون يحمل كل منهم رأس التركي الذي كان منوطأ به . وهكذا قضى بدر على بطش الأتراك في ليلة واحدة . ولشدة الفرح الذي ملا قلب المستنصر عين بدر الجمالي أميرا للجيوش ووزيراً في آن واحد ولم يتوان بدر في أن يعيد الأمن والنظام الى البلاد ، والهدوء والأستقرار إلى النفوس . فلم يعد الفزع والجوع والهول غير ذكرى كابوس - مر وكأنه لم يكن .

۸۸ - وباستتباب الأمن استطاع الأنبا خربستودولس أن يعاود مهامه الراعوية في سكينة وثقة . ثم بلغه أن بطريركا جديدا قد أعتلى السدة الأنطاكية فبعث إليه برسالة الشركة صوناً للعلاقات المتينة القائمة بين الكنيستين الرسوليتين . على أن رسالته اختلفت عما سبقها من رسائل : كان الجزء الاول منها يتضمن العقيدة التي تجمع بين أنطاكية والاسكندرية كما جرى التقليد ، أما الجزء الثاني منها فقد خالف التقليد تماماً إذ قد تضمن شكوى مريرة نما جرى له ولشعبه ، تتلخص في وصف الأهوال والأوجاع التي جازوها معاً ، ثم قال أنهم اضطروا إلى دفع الجزية تلو الجزية حتى بلغت قيمة ما إضطروا إلى دفعه مئة ألف دينار . فرد يوحنا ردا يفيض نعمة ومحبة ثم اختتمه بقوله : « ما حاجتنا الى المال - نحن الذين حسبنا أهلاً لأن تنال كرامة الكهنوت العظمي بنعمة الله ؟ لقد أكل فادينا الحبيب ورسله الطعام الذي كان يمنحه إياهم أهل الخير مع أنه هو رب الحبيب ورسله الطعام الذي كان يمنحه إياهم أهل الخير مع أنه هو رب الحبياة . وعاش رسله فقراء لا يملكون شروى نقير . ولقد روى المؤرخون عن

يوحنا الحبيب أنه كان يكسب عيشه بتنظيف أبراج الحمام فى أفسس وبهذه السحابة العظمى من الشهود ، كيف نستطيع أن نقتنى المال آ وكيف نستطيع أن نقتنى المال آ وكيف نستطيع أن نشتكى لأن المال الذى كان لنا قد اغتصب آ إن كنوزنا يجب أن تكون فى السماء ، وعلينا أن نخدم فى دعة وقناعة مستودعين أمورنا جميعها يدى ذاك الذى دعانا لخدمته والذى وعد أن يعتنى بنا » .

۸۹ - وكانت كلمات البطريرك الأنطاكى بلسماً لقلب البابا الاسكندرى ، فكرس حياته لتقوية عزائم أبنائه وتعزية قلوبهم . على أنه كان قد قارب النهاية إذ قد أنهكته السنون ، وأضنته الشدائد ، فانتقل إلى بيعة الأبكار في كيهك سنة ٧٨٦ ش ( ديسمبر .١٠٧ م ) ، بعد أن رعى الشعب القبطى تسعا وعشرين سنة وثمانية شهور . وأقام عليه الأساقفة الشعائر الجنائزية الخاصة بالباباوات الاسكندريين . ثم دفنوه في كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة . وبعد فترة وجيزة نقلوا جثمانه إلى دير الأنبا مكارى الكبير ببرية شيهيت (١) .



<sup>(</sup>١) كتاب تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعي البرموسي عن النسخة المحفوظة بدير البرموس ج ، ص ٣٦١ - ٣٨٤ .



أيقونة للميلاد المجيد - وهي واحدة من مئة عثرت عليها بعثة الآثار البولندية برياسة البروفسور كازيمير ميخالوفسكي (١) بينما كانوا ينقبون في منطقة النوبة ليحاولوا استخلاص الآثار من الفيضان الذي سيغمرها بعد الانتهاء من السد العالى .وفي بلدة فراس (٢) وقف المنقبون مذهولين إذ وجدوا أنفسهم داخل كنيسة قد زينت جدرانها بالأيقونات الملونة التي حفظت الرمال بهاءها حتى لكأن العمال قد انتهوا من صنعها أمس فقط . وقد بدأت البعثة البولندية تنقيبها على أثر النداء الذي وجهته هيئة اليونسكو إلى العالم لإنقاذ آثار النوبة سنة .٩٩١ وعثرت على هذه الكنيسة وغيرها ألى العالم لإنقاذ آثار النوبة سنة .٩٩١ وعثرت على هذه الكنيسة وغيرها ألى العالم لإنقاذ آثار النوبة منة أو بصور للآلهة القديمة اوقد ذكر غيرها جميع الصحف العالمية من بينها مجلة صنداى تايز (٣) في عددها الصادر في ١٤ يونيو سنة ١٩٦٣ . وجاء في هذه المجلة أن الأيقونات بيزنطية وعللوها بأن النوبة ظلت على صلتها ببيزنطية رغم انقطاع هذه بيزنطية وعللوها بأن النوبة ظلت على صلتها ببيزنطية رغم انقطاع هذه

<sup>(1)</sup> Prof. Kozimierz michalowski.

<sup>(2)</sup> Faras.

<sup>(3)</sup> TheSunday Times Magazine July 14, 1963 pp. 1-11.

الصلة بحصر ١ وأن بيزنطة هي التي أوصلت المسيحية إلى النوبة ولو أنهم يناقضون أنفسهم في المقال عينه إذ يقولون أن كنيسة مصر هي أيضاً أرسلت بعثة تبشيرية للنوبة . ويدلاً من النقاش في هذا الموضوع أوردنا الصورتين التاليتين ؛ أيقونة للسيد المسيح من النوبة وأخرى تزين القبة الرئيسية لكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة لأن الاثنتين متشابهتان الرئيسية لكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة لأن الاثنتين متشابهتان إلى حد بعيد . ومعنى هذا أن القنائين المصريين هم الذين رسموا هاتين الأيقونتين كما رسموا غيرهما ، وأنهم كانوا في ذلك الوقت ما زالوا متأثرين بالقن البيزنطي فجاء إنتاجهم بيزنطياً في تعبيره .

ويلاحظ فى أيقوئة الميلاد أن الفتان قد رسم فى أسفل الركن الشمالى صورة رجل على رأسه تاج ، ويستنتج المؤرخون أنه الأمير الذى تم بناء الكنيسة فى عهده .



أيقونة السيد المسيح - وهي واحدة من مئة عثرت عليها البعثة البولاندية في بلاد النوبة

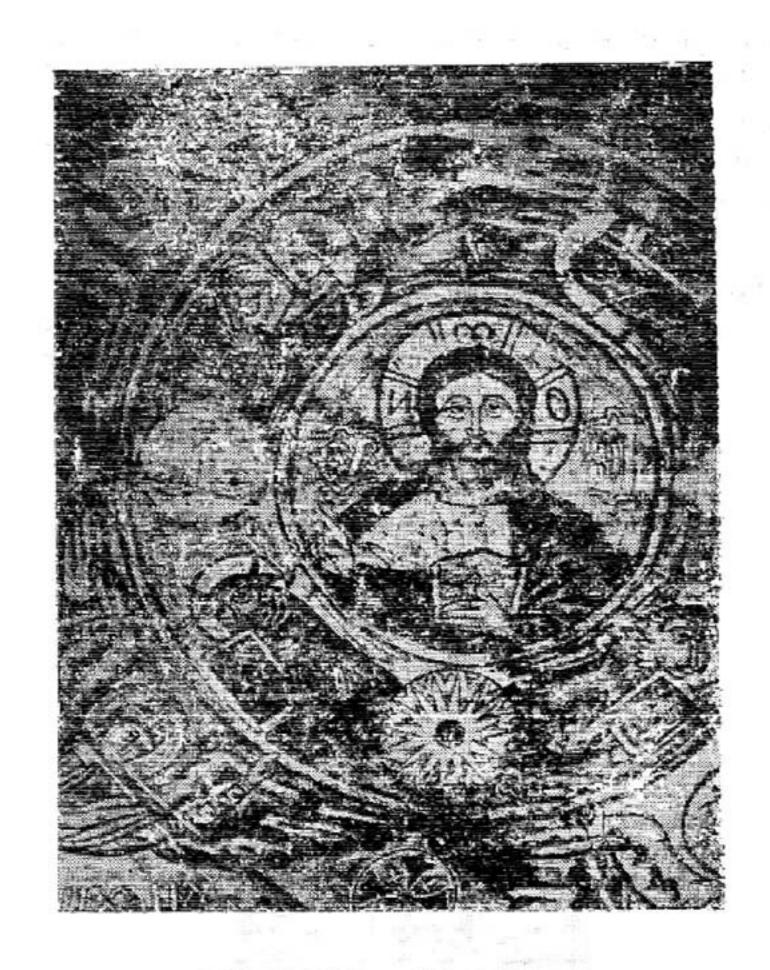

كتيسة حارة زويلة - قبة الهيكل الأساسي

#### لمحة عن الراهب بيسوس

.٩ - ولما كان الله تعالى يظهر عجائبه في قديسيه - حال وجودهم بالجسد وحال وجودهم خارج الجسد - فقد تجلت مراحمه بصور شتى في شخص الأنبا خريستودولس نفسه ، وفي الأحداث التي جرت في أيامه ، وفي النعمة التي فاضت على معاصريه . فقد أوضع الله تعالى مجده حين حفظ هذا ألبابا الاسكندري من بطش الأسود ، وإلى جانب ذلك فقد حدث أن الأنبا إيليا أسقف طموه كان يؤدي شعائر القداس الإلهي يوم عيد الشهيد العظيم مار بقطر بكنيسته في الجيزة . ولم يكد يصل إلى منتصف الصلوات حتى سطع على أيقونة السيدة العذراء نور يخطف الأبصار . وقد البتول هي أم النور » (١) .

أما معاصرو هذا البابا الأمين فكان منهم الراهب بيسوس الذى تنسك بدير الأنبا يؤنس كامى . وكانت صلة هذا الراهب بالله تعالى متينة عميقة جعلته يتمتع لدى خالقه بدالة عظمى . وحدث أن انتشر وباء الجدرى فراح ضحيته واحد وعشرون ألف طفل حتى فزعت قلوب الآباء والأمهات من قتك هذا المرض . فبعثوا برسلهم إلى الراهب بيسوس يطلبون إليه أن يشفع فيهم وفى الشعب المصرى المعذب لدى الآب السماوى . فوقف هذا الراهب القديس يصلى طول الليل ، وظل فى ضراعته إلى أن انبثق الفجر . وعندها قال للرسل الموقدين إليه : « عودوا فى طمأنينة وقولوا للذين أرسلوكم

<sup>(</sup>۱) لقد سعد الناس في عصرنا هذا بتجلى السيدة العذراء فوق قباب الكنيسة التي تحمل اسمها بضاحية الزيتون . وكان أول ظهورها مساء ٢ أبريل سنة ١٩٦٨ في شكل إنساني . ومذاك وهي تتجلى تارة في شكل إنساني وأخرى في شكل نوراني ، وأحبانا يسلطع نور كالبرق أو كطوق مضمئ وأخرى يطير حمام أبيض ساطع كسرب أو كواحدة فقط ، وقد شاهد هذا التجلى مئات الألوف من الناس : مصريون وأجانب ، قبط ومسلمون . لأنها ما زالت تتجلى بعد انقضاء سنتين من ظهورها الأول ومن يدرى إلى متى يستمر هذا التجلى العجيب وهذه نعمة عظمى أسبغها الله على المصريين في القرن العشرين إذ قد أعطاهم أولاً الدليل على عنايته ومحبته وثانياً على أن الطواهر الروحية التي ذكرها الناس في عصور مختلفة ما زالت حقيقة واقعة تخطف الأيصار وقلاً القلوب ...

أن سيدنا المسيح تحنن علينا، وسيرفع عنا هذا الوباء بتعمته ». فعاد الرسل لساعتهم . وحين وصلوا إلى مرسليهم وجدوا أن الوباء قد تلاشى (١) .

# الأنبا ميخائيل أسقف تنيس

٩١ - ومن بين الرهبان الذين أستضاءت مصر ينورهم في هذا العصر الراهب أبو حبيب ميخائيل بن بدير الدمنهوري الذي اندفع بحماسة شبابه وتوقد روحه إلى الترهب بدير الأنبا مكارى الكبير ببرية شيهيت . وقد كان أبوه بناءً ونجاراً رقد اعتنى هو وزوجته بتربية ولدهما تربية روحية فعالة . وكان خاله مينا مهندسا ورئيسا للنشارين العاملين في خدمة الدولة . وبما أن مينا هذا كان من خدام الدولة فقد تصادق مع بقيرة الرشيدى وكان السبب في أن يتعرف ميخائيل ابن اخته على هذا الأرخن الحامل الصليب . فقامت بينهما صداقة متينة . ثم نال ميخائيل رتبة الشماسية فأثبت بجهاده المتواصل جدارته بهذه الرتبة الكهنوتية . وحينما انشغل فكره بتدوين سير باباوات الأسكندرية ترك دير الأنبا مكارى الكبير وأنزوى عند الراهب بيسوس بدير الأنبا يؤنس كامى خمسة عشر يومأ بصحبة بعض الأراخنة من بينهم بقيرة . وانشغل الجميع في الكتابة والمراجعة طول التهار وحتى منتصف الليل فكانوا يتدارسون من الصباح ويستمرون معا : بعضهم يكتب والبعض الآخر يراجع ثم يقرأون معا ما روجع مما يضطرهم إلى الأستمرار في العمل إلى وقت صلاة نصف الليل . وبهذا الدأب كل يوم وكل ليلة كتبوا لنا سيرة عشر باباوات : من البابا السادس والخمسين إلى البابا الخامس والستين . كذلك تعاون الشماس ميخائيل بن بدير مع الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين حينما كان هذا الأسقف الساهر منشغلا بكتابة تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية بأن ترجم له السير الباباوية من اللغة القبطية إلى اللغة العربية .

ثم انتخب الأنبا أبرام بن زرعة ليكون كاتبه ووضع عليه كتابة « السنوديقا » - أى كتابة الرسالة العقيدية التى كان البابا الاسكندرى يبعث بها إلى أخيه فى الخدمة الرسولية البطريرك الأنطاكى . واستمر

<sup>(</sup>١) • تاريخ البطاركة ، نقله القمص شنوده ... جـ ٢ ص ٣٧٥ .

يكتب هذه الرسالة العقيدية تحت رياسة خمسة من الباباوات المرقسين . فلما اعتلى الأنبا خريستودولس الكرسى المرقسى رأى ألا يكتفى بهذه الخدمة من جانب الشماس أبى حبيب ميخائيل بن بدير الدمنهورى فرفعه إلى درجة الأسقفية إذ رسمه أسقفاً على تنيس مع استمراره في عمله ككاتب للسنوديقا . وبعد أن كتب الرسالة ( السنوديقا) على لسان الأنبا خريسودولس انتخبه هذا البابا ليحملها بنفسه إلى أنطاكية بصحبة الأنبا غبريال القديس أسقف صان الحجر . فلما عاد إلى مصر كتب أخبار الكرسى الأنطاكي ولو أنه وضعها ضمن سيرة الأنبا زكريا البابا الرابع والستين .

وحدث حينما توسط بقيرة وبعض زملائه من الأراخنة بين الأنبا شنودة الثانى وبين أهالى الاسكندرية لتسوية الخلاف الذى كان قائماً إذ ذاك حول الخمسمائة دينار الذى كان على البابا دفعها لأهالى تلك المدينة أن كان أبو حبيب ميخائيل بن بدير الدمنهورى حاضراً معهم . وحينما كتب سيرة هذا البابا قال ضمن ما قاله عنه : « وكتب أنا البائس ميخائيل غير المستحق أن أدعى أسقف تنيس وأنا يومئذ شماس ففرحت بهذا الأمر وساعدته عليه وكان قد جعلنى كاتب لأن قوماً من أصحابى وصفونى له فأخذنى أكتب له ه . ثم أختتم سيرة هذا البابا بقوله : « وتنيح الأب البطريرك وأنا جالس عنده وأغمضت عينيه بيدى واجتمعنا للصلاة ودفناه فى الكنيسة الكبرى يدمرو » .

ولا يعرف بالضبط يوم نياحة هذا الأسقف اليقظ إلا أنه يتضح من المخطوطات الباقية بين أيدينا أنه تنيع في أواخر أيام الأنبا خريستودولس إذ قد ورد في سيرة هذا البابا الجليل أنه رسم القس سيمون من بيعة القديس مرقس البشير أسقفا على تنيس باسم الأنبا صموئيل . كما أنه في الحديث عن الإحتفاء برسامة الأنبا كيرلس الثاني جاء بأن الأنبا صموئيل أسقف تنيس كان ضمن الأساقفة الذين حضروا هذا الاحتفال المهيب . وهكذا عاصر الأنبا ميخائيل ستة من الباباوات . خدم الخمسة الأولين منهم بوصفه شماساً وكاتباً للسنوديقا وخدم الأخير بوصفه أخاً في الخدمة الرسولية (١) .

<sup>(</sup>۱) مقال لكامل صالح نخلة عن والشماس ميخاتيل بن بدير الدمنهوري، نقله عن كتاب تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية للأتبا ساويرس الأشموني ونشره في مجلة و رسالة نهضة الكنائس، العدد الرابع من السنة الثالثة الصادر في القاهرة في أبريل سنة ١٩٤٧ ص١٣٣-١٣٦ .

۹۲ - واسم الأنيا ميخائيل يقترن باسم شماس آخر ظل شماساً طيلة حياته لأنه كان ممن عاشوا في العالم فلم يذهب إلى الدير - وهذا الشماس هو موهوب ابن متصور بن مفرج الاسكندراني الذي اشتهى أن يجمع سير الآباء البطاركة (۱۱) إذ قال: « اشتهيت أنا الخاطئ البائس أن أجمع سيرهم وأكتبها ليكون ذلك ربحاً لي ولمن يقرأها بعدى ، فاستعنت بالله تعالى ذكره وصرت إلى ديرو القديس أبو مقار بوادي هبيب المقدس فوجدت هناك الشماس أبا حبيب ميخائيل ابن بدير الدمتهوري » (۱۲).

وبعدما تحدث موهوب إلى هذا الشماس اليقظ اتفقا معاً على جمع سير البابوية وتنفيذاً لرغبتهما تنقلا في مختلف الأديرة فوجدا في دير السيدة العذراء بنهيا سيرة اثنين وآريعين من الباباوات ابتداء من مارمرقس كاروز ديارنا إلى الأنبا سيمون وفي دير الشهيد الجليل تادرس بابلاج سيرة آربعة منهم : هم الأربعة الذين تعاقبوا بالتتالى من بعد الأنبا سيمون وبذلك أكتملت لدى الباحثين سير سته وأربعين بابا . أما التسعة الذين جاءوا من بعد ذلك ( أي من البابا السابع والأربعين إلى البابا الخامس والخمسين ) فقد وجدا سيرهم في دير السيدة العذراء بنهيا أيضاً ، ثم وجدا سير الباباوات العشر ( من السادس والخمسين إلى الخامس والستين ) في دير الأنبا مكارى الكبير . فجمعا هذه السير واجتمعا معا وتقلاها . ويقول لنا موهوب بأن الأنبا ميخائيل أسقف تنيس كتبها إذ طلب إلى راهب من أولاده اسمه لقوط بأن ينقلها له .

ولم يكتف الشماس موهوب بنقل السير التى وجدها بل أدرك أن واجبه يحتم عليه الاستمرار فكتب سيرة الأنبا خريستودولس الذى عاصره . فحقاً أن الله لا يدع نفسه بلا شاهد على مدى العصور (٢٦) .

<sup>(</sup>١) راجع ما جاء عند في ف ٧٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ يطاركة الكنيسة المصرية للأنبا ساويرس أسقف الأشبوئين المجلد الثانى الجزء الثانى - نشره مع ترجعته الأنجليزية يسى عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وأوسولد برمستر ص١٥٩ . نشره مع ترجعته الأنجليزية يسى عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وأوسولد برمستر ص١٥٩ . (٣) شرحه ص ١٥٩ – ١٦١ – هذا ولم يبق أى أثر للديرين اللذين ذكرهما هذا الشماس - وهما دير السيدة العذراء ينهيا ودير الشهيد تادرس بابلاج . وقد ذكر ايفلين وايت فى كتابه و أديرة وادى النطرون ، (بالانجليزية) جـ٢ ص .٣٦ نقلاً عن موهوب بن منصور بأن عدد الرهبان فى دير فى القرن الحادى عشر كان أربعمائة فى دير الأنبا مكارى الكبير،ومئة وخصة ومدين فى دير الأنبا يؤنس كامى، و عشرين فى دير الأنبا يؤنس كامى، و عشرين فى دير الرموس،وأربعين فى دير الأنبا يؤنس كامى، و عشرين فى دير الرموس،وأربعين فى دير الأنبا بيشوى، وستين فى دير السريان،واثنين فى مفارة الأنبا موسى الأسود أحدهما قبطى والثانى سريانى .

## مشرع حكيم

٩٣ - الزاهب جورجيوس يصبح الاتبا كيرلس الثانى .

94 - الانتاج المعمارى اعظم مخلفات هذا العصر .

> 90 - التقاء البابا المرقسى بالخليفة المستتصر والوزير .

> > ٩٦-فيض الميرون.

٩٧ – تبادل رسائل الشركة مع الحبر الانطاكى ـ

٩٨- انز اك صحيح للمسئولية .

٩٩- الالفة بين مصر وجيرانها .

۱۰۰- دلیس احد ترك بیتا . . . الا ویا خذمنة ضعف (۱)

۱۰۱ - حرص الاتباكير لس الثانى على التعاليم الرسولية .

١٠٢ - مزيد من البركات.

١٠٢ - نشر القوانين الكنسية .

١٠٤-تكريس كنيسة القيامة بالقس الشريف.

۱۰۵- الاتباكيراس الثانى يصل الى نماية شوطه .

٩٣ - وخلت السدة المرقسية بانتقال الأنبا خريستودولس إلى مساكن النور ، فوجد الأساقفة والأراخنة أن الضرورة موضوعة عليهم للمبادرة إلى دير الأنبا مكارى الكبير ببرية شيهيت ليتفاهموا مع رؤساء الأديرة في أمر من يصلح لأن يخلف القديس مرقس الرسولي. وبعد أن قضوا به شهرين دون أن يصلوا إلى نتيجة انتقلوا إلى دير الأنبا يؤنس كامي إذ كانوا قد سمعوا عن الشيخ الناسك الجليل بيسوس العائش في هذا الدير . فما أن وصلوه حتى اتجهوا صوب صومعة بيسوس ، وأمسكوا به ، وأرادوا أن يقتادوه إلى الأسكندرية قسرا . فأخذ يردد بصوت جهوري : « أنا ابن عبد حقير فكيف تقيموني على السدة المرقسية التي لا يستحقها غير حر آ » قعرا وفد الأساقفة والأراخنة شئ من الذهول وصمتوا حينا ، فانتهز الراهب بيسوس الفرصة ليقول لهم في توكيد : « لماذا تجهدون أنفسكم في البحث عمن يخلف المتنبح الأنبا خريستودولس ؟ أن الراهب الذي تنشدونه موجود عمن يخلف المتنبح الأنبا خريستودولس ؟ أن الراهب الذي تنشدونه موجود في دير الأنبا مكاري الكبير ، واسمه جورجيوس . وهذا الراهب مزكي من البابا الراحل نفسه » وتأثر الجميع بهذا التصريح الجرئ،فعادوا إلى دير الأنبا مكاري الكبير واقتادوا هدذا الراهب إلى الاسكندرية حيث أقيمت المراسيم مكاري الكبير واقتادوا هدذا الراهب إلى الاسكندرية حيث أقيمت المراسيم مكاري الكبير واقتادوا هدذا الراهب إلى الاسكندرية حيث أقيمت المراسيم

<sup>(</sup>١) متى ١٩ : ٢٩ .

الدينية ، وبها أعتلى الراهب جورجيوس السدة المرقسية باسم كيرلس الثاني، فأصبح البابا الاسكندري السابع والستين سنة ٧٨٦ ش (١٠٧٠م) .

٩٤ - وكانت مصر تنعم إذ ذاك بسلام كله إنتاج . لأن بدر الجمالي لم يلبث أن أقر العدالة والأمن . وكان بعيد النظر ، ثاقب الرأى . وضع نصب عينيه هدفأ واحداً : هو أن يجعل من مصر دولة قوية تنعم بالرخاء . وقد استطاع أن يصل إلى هذا الهدف بسرعة عجيبة . وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها هي العمل على تنمية التجارة ، فأقرض المشتغلين بها مبالغ كبيرة تسدد على أقساط طويلة . كذلك مكنهم من الأتجار مع البلاد الأخرى خارج مصر : ثم رأى أن يولى الزراع عنايته أيضاً فتنازل لهم عن ضرائب ثلاث سنين متأخرة عليهم . وفرحوا بهذا الكرم غير المنتظر فضاعوا جهودهم ، ومن ثم تضاعفت محاصليهم وعاد نشيد العمل في الحقول والمتاجر والمصانع . وترددت أصداؤه في الوادي العتيق . وكانت النتيجة الطبيعية للرخاء المادي أن نشط الفكر ، وعاد الناس يكتبون ويبتكرون . فازدهرت العلوم والفنون . على أن أعظم ما أنتجته هذه الفترة هو الفن المعمارى . ذلك لأن بدر الجمالي أراد أن يحصن القاهرة ببناء سور منيع حولها ، فنفذ المهندسون رغبته . وقد جعلوا لهذا السور ثلاث أبواب هي باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة . وقد وضع تصميم هذه الأبواب هذه الأبواب راهب قبطى اسمه يؤنس (١).

90 - وبينما كان الزارع يعمل فى حقله ، والتاجر يشتغل بتجارته ، والصانع يتفنن فى إنتاجه ، كان الناس منصرفين كل إلى أموره فى هدو ، وهكذا وجد الأنيا كيرلس الثانى الفرصة أمامه للقيام بأعبائه الراعوية بلا مانع ولا عائق . فما أن تمت رسامته حتى غادر الاسكندرية وقصد إلى القاهرة . وحالما بلغ ضواحيها ذهب إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل التى كانت مقامة على جزيزة فى النيل . فسارع الأنبا ياكوبوس أسقف بابلون لاستقباله . وكان قد أبلغ الشيخ أبا الفضل ناظر الأبواب (٢) بمقدم البابا الاسكندرى . فسارع هذا الشيخ بدوره إلى إرسال حصان أبيض بصحبه عده

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر في القرون الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين پوول ص ١٥٢ ونقلاً عن أبي صالح الأرمني ( أو بالأحرى أبي المكارم القبطي ) .

<sup>(</sup>٢) أي رئيس الشرطة .

من حفظة الأمن ورجال القصر إلى كنيسة الملاك ميخائيل. فركب الأنبا كيرلس الثانى الحصان الأبيض وأحاط به الأساقفة والأراخنة والرجال الموفدون من قبل الشيخ أبى الفضل . وساروا تتبعهم الجموع إلى قصر الخليفة . وقد تقدم هذا الموكب الشمامسة حاملين الشموع الموقدة والمباخر التى يتصاعد منها البخور الزكى . وما أن وصلوا إلى باب القصر حتى خف مأمون الدولة ( أستاذ الخليفة ) (١) لاستقبالهم . ودخل الجميع قاعة الضيافة . ثم دخل اليابا المرقسى مع مأمون الدولة إلى قاعة بجانبها حيث كان الخليفة المستنصر وأمد وأخته في الانتظار . وقد حملت السيدتان زجاجات العطور ، وأخذتا ترشان الضيف الكبير ، وتعطران أرجاء القاعة . ثم قالتا : و تفضل فباركنا وبارك قصرنا ، فاستجاب رجا هما على الفور مما أفرحهما للغاية . ثم مشى الأنبا كيرلس الثاني إلى الباب الفاصل بين القاعتين ، وطلب إلى الأنبا بطرس أسقف دميرة أن يرفع صلاة شكر لله تعالى ثم يقرأ رسالته الراعوية . وأصغى المستنصر وأمه وأخته في اهتمام بالغ لهذه الصلاة وهذه الرسالة . ولما انتهى الأسقف ، تبادل الجميع التحية . ثم خرج البابا على رأس موكبه في تجلة واكبار . وقصد إلى دار بدر الجمالي الذي ما كاد يلمح الموكب البابوى آتيا نحوه حتى خف لاستقباله بكل مظاهر الأبهة والاجلال . وتقدم إلى البابا مع كل أفراد أسرته راجيا منه أن يمنحهم بركاته . ثم تلا الأنبا بطرس الرسالة الراعوية مرة أخرى . وكان والى القاهرة ووجوه الشعب حاضرين هذه الزيارة فلما انتهت طلب بدر الى الوالى أن يخرج في معية الأنبا كيرلس الثاني ليوصله إلى الدار البابوبة . وأن يلازمه وينفذ كل طلباته . فشكر البابا الاسكندري للرزير حسن وفادته ، واتصرف إلى الكنيسة المعلقة التي كان سلفه قد اتخذها مقرأ له بعد أن نقل مركز الرياسة من الاسكندرية الى القاهرة .

97 - وبعد أسابيع قصيرة بدأ الصوم الكبير ، فنهج الأنبا كيرلس الثانى منهج أسلافه بأن قصد دير القديس مكارى الكبير لقضاء أيام الصوم فيه لكى يجد في سكون الصحراء وتراميها إلى الأفق الفرصة اللازمة للتأمل في مراحم القدير . وفي هذه الفترة قام البابا الاسكندرى بتأدية الشعائر

 <sup>(</sup>١) كان الأساتذة في عهد الفاطميين خواص الخليفة وأقرب الناس إليه . راجع « نظام الحكم بمصر في عصر الفاطميين ، لعطبة مصطفى مشرفة - الطبعة الثانية . ص ٨٩ .

الخاصة بتكريس الميرون . وقد بلغت حرارة صلواته درجة جعلت الميرون يغيض ويسيل من الوعاء الذي هو فيه على المذبح . واهتزت القلوب نشوة حين أيصروا هذه الظاهرة ، ومجدوا الله الذي أعطاهم راعياً بهذا الصلاح .

۹۷ – وظل الأتيا كيراس الثانى فى الدير إلى أن احتفى بصلوات عيد القيامة المجيدة . ثم عاد إلى القاهرة حيث وجد رسالة الشركة من مار ديونيسيوس بطريرك أنطاكية . فقرح بها وأمر بقراءتها فى جميع كنائس مصر . ثم بعث بالرد مباشرة ، جدد فيه العهد مع شريكه فى الخدمة الرسولية ، وأعلن له تمسكه بالايمان الأرثوذكسى الذى يربط بين كتيستيهما .

۹۸ - وعما يؤثر عن الأتها كبرلس الثانى أنه كان قلبل العلم عند انتخابه ، فلما وجد نفسه بين عشية وضحاها جالساً على السنة المرقسية كرس نفسه للدرس والاطلاع كما فعل الأتها ديمتريوس الكرام الذي سبقه بسبعة قرون (۱) . ولشنة رغبته في تعويض ما فاته استوعب الكثير من العلوم حتى لقد ترك تراثاً مجيداً يشهد له بالتفوق (۲) .

٩٩ - وفي تلك الفترة - كثرت المراسلات بين مصر والنوبة والحبشة . كذلك كانت المقابلة الأولى التي قت بين الأنبا كيرلس الثاني وبين الخليفة المستنصر سبباً في توثيق العلاقات بينهما . فكان الخليفة يستشيره في مختلف الأمور وبدعوه إلى قصره للائتناس به والاسترشاد بآرائه .

١٠٠ - وكانت المتاوشات بين ولاة منطقة أسوان وملوك النوبة لا تهدأ
 إلا لتعود على أن بدر الجمالي رأى بثاقب فكره أن مسالمة الجيران خير
 من استعدائهم . وهكذا استقر السلام بين أهالي المنطقة كلها .

وفى تلك الفترة - حينما اطمأنت نفس سلمون ملك النوبة إلى حالة بلاده - رأى أن يتنازل عن العرش لجورجا ابن أخته لأنه أحس برغبة قوية في الدخول إلى الدير . واختار دير القديس الأنبا نوفر السائح في الوادى الذي يحمل اسمه والذي يقع على الحدود المصرية النوبية . وكان والى

<sup>(</sup>١) راجع سيرته في الجزء الأول لهذا الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) وقواتين كيرلس الثانى البايا السابع والستين للاسكندرية، (بالانجليزية) مقال
 لاوزولد يرومستر تشره في مجلة وموزيون، العدد ٤٩ سنة ١٩٣٦ ص ٧٤٧-٢٤٨ .

أسوان إذ ذاك أسمه أسعد الدولة . فجاء بعض رجاله ذات مرة يسألونه : « أتريد أن نأتى إليك بسلمون ملك النوبة ؟ » ورغم السلام السائد الذي أقر دعائمه بدر الجمالي أجاب أسعد الدولة : « إن ذلك ليسعدني ، فذهبوا خلسة إلى حيث يقيم الملك وأخذوه على غرة وأحضروه إلى واليهم . فجاء معهم من غير مقارمة إذ كان قد اختار طواعية ترك أمجاد العالم . وهيأ له أسعد الدولة حرس شرف ليرافقه الى القاهرة إذ قد رأى ايفاده إلى الخليفة . وما أن أشرف على المدينة وسمع رجال الحكم بمقدمه حتى سارع بدر الجمالي إلى استقباله بالطبول والدفوف ثم أعد له منزلا مستكمل الأثاث والأوانى وأنزله فيه . وتقبل الملك سلمون كل مظاهر الحفاوة بدعة وسكون . وقد لاحظ بدر الجمالي أثناء زيارة هذا الملك المسيحي الوديع قوة الصلة التي تربط بينه وبين القبط من ناحية وبينه وبين الأحباش من الناحية الاخرى . ولما كان يسعى إلى تعزيز الروابط بين مصر وجيرانها فقد كاشف البابا كيرلس الثانى وأساقفته وأراخنه شعبه برغبته في عقد معاهدات مع هذين البلدين لتسهيل طرق التجارة وأمتدادها . وقد أقروه على رغبته وسعوا إلى تحقيقها بأن أخذ الأنبا كيرلس على عاتقه مفاوضة المستولين فيهما . ونجحت مفاوضاته . فازدادت منزلته ارتفاعاً لدى الخليفة ولدى بدر الجمالي . وشمل التقدير القبط وبالتالي تقلد عدد منهم الوظائف العالية فى دوارين الحكومة . وكانوا في ذلك العهد قد تمكنوا من اللغة العربية إلى حد أنهم ألفوا فيها مؤلفات تشهد لهم بغزارة المادة . ولم يفوزوا بالوظائف فحسب بل فازوا بألقاب التقدير التي كان الخلفاء في تلك الأيام يطلقونها على من يعرفون فضلهم ومن هذه الألقاب : « الرئيس . هية الله . الأمجد . الأسعد . الشيخ . نجيب الدولة . تاج الدولة . فخر الدولة ي (١١) .

وهكذا كانت اقامة الملك سلمون سبباً في تعزيز صلات المودة والتقدير بين القبط والمسلمين رغم أنها لم تدم غير سنة انتقل بعدها إلى دار النعيم ودفن بدير الخندق (٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ١٤١ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المعروف الآن بأنها رويس ولم يبق من الدير غير كنيسة باسم هذا القديس وكانت ملاصقة لكنيسة باسم السيدة العذراء ولكنها هدمت في ماير ١٩٦٨ لأنه أقيمت كاتدرائية عظمى باسم مامرقس شغلت الجزء الأكبر من مساحة الأرض وذلك عناسية الاحتفال بجرور تسعة عشر قرناً على استشهاد كاروز الديار المصرية وعودة رقاته بعد غيبة زادت عن ألف سنة في مدينة البندقية .

١٠١ ثم وجد الأنبا كيرلس الثانى عدداً من الايبارشيات شاغراً قرأى أن يسير بموجب التعاليم الرسولية وتقاليد الآباء الرسوليين فجد فى البحث عن الرهبان الصالحين الممتلئين نعمة ورسمهم على هذه الكراسى . كذلك دأب هذا الراعى الصالح على تعليم الشعب مداومة قراءة الكتاب المقدس له وتفسيره منعاً لبلبلة الأفكار . ومن نعمة الآب السماوى أنه تحنن على الجميع بفيضان واف كل سنة من سنى بابويته فعم الخير البلاد .

١٠٢ – وكان هناك رجل اسمه يوحنا بن الظالم ظفر بأسقفية سخا ، أختلف مع البابا وتمكن من أن يضم إليه بعض الأساقفة وجمهورا من الشعب . وذهب الأساقفة ( وكانوا جميعاً من الوجه البحرى ) إلى باباهم معربين له عن استيائهم من بعض الرجال المحيطين به ورجائهم في أن يبعد هؤلاء الرجال . على أنه لم يبعد غير واحد منهم . فعاودا إليه يعاتبونه . وكان في ديوان الخليفة إذ ذاك رجل اسمه أبو زكريا يحيى بن مقارة شيخاً وقوراً عاقلاً ذا كلمة مسموعة نجح في مصالحة الجميع (١) . على أن أسقف سخا وبعض أنصاره لم يكتفوا بهذه المصالحة فاحتكموا إلى بدر الجمالي الذي صارحهم تبجيله للبابا المرقسى . ثم طلب إلى كل من الفريقين أن ينظم القوانين التي يرى ضرورة العمل بموجبها لتكون قاعدة الفصل في التعامل بين الجميع . وبعد ذلك بأيام دعا بدر الجمالي البابا الاسكندري وأساقفته إلى قصره ، فلبي دعوته سبعة وأربعون منهم (٢) . وكان الوزير يستهدف السلام من دعوته هذه الأنه كلمهم بكلمات كانت كالوحى من الروح القدس إذ قال لهم : « كونوا جميعاً برأى واحد ، وليكن ولاؤكم لكبيركم خالصاً ، وتمسكوا بقول السيد المسيح حين أوصى تلاميذه بأن لا يكنزوا لهم كنوزأ على الأرض ، وإنى استمحيكم عذرا في نصحى هذا لأنى أعرف أنكم حريصون على حفظ الوصايا الإلهية والتقاليد الرسولية . ولكنى رددتها أمامكم للتذكرة فحسب » . ثم تداول الوزير مع الأساقفة فيما يهدفون إليه ووسائل تحقيقه ولما انتهى من مداولاته دعا كتبة ديوانه وأمرهم بكتابة المراسيم التي بها تخول السلطة التنفيذية للأساقفة تنفيذ لأهدافهم ، فخرجوا

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة القبطية ليمقوب نخلة روفيلة ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>۲) و قوانين كيرلس الثاني اليابا السابع والستين للاسكندرية ، ( بالانجليزية ) مقال لاوزولد برومستر نشره في مجلة وموزيون، العدد ٤٩ سنة ١٩٣٦ ص ٢٤٦ حيث يقول أن عدد الأساقفة إذ ذاك كان أربعا وخمسين .

من عنده شاكربن له أفضاله وذهبوا لساعتهم إلى كنيسة أبى السيفين ببابلون حيث رفعوا صلاة الشكر للآب السماوى على ما هيأ لهم من فرصة للجهاد . كذلك اشتركوا في اقامة القداس الإلهى واحتشدت الكنيسة حتى أبوابها بالمصلين الذين تجمعوا لكى يجدوا الله فارج الهم والكرب .

1.7 - وانشغل البابا الاسكندرى بعد ذلك بنشر القوانين الكنسية على الشعب ليعرفها ربعمل بها . ويبدو أنه استلهم القوة على الجهاد من الاسم العظيم الذى يحمله - اسم كيرلس عامود الدين الذى أوضح حقيقة الإيمان في المجمع المسكوني الثالث . فقد تمكن - باجتهاده ومثابرته - على تنظيم خلاصة للقوانين الكنسية في أربع وثلاثين مادة واذاعتها على الشعب . فسطعت الكنيسة خلاله وتهلل جميع سكان مصر بنوره (١) .

وقد أستهل هذا البابا المعظم قوانينه بقوله : « لما كان من قضاء الله وحكمته غير المدركة تقدمتى إلى هذه الخدمة الجليلة التى لا أستحقها ، فقد اتكلت على رحمته تعالى ووثقت بنعمته فى معاونتى على النهوض بأعباء رسالتى مبتهلاً إليه أن يكمل نقصى » .

وانتقل - بعد هذه الديباجة - إلى التأمل في محاولات موسى وأشعيا، وأرميا الاعتذار إلى الله تعالى عن عجزهم على القيام بما يأمرهم به لقصورهم وضعفهم ، وكيف أنه تعالى وضع عليهم الضرورة لحمل رسالته (٢) . وأفاض عليهم نعمته فمكنهم بذلك من تأدية الأمانة التي ائتمنهم عليها . فشجعه هذا على السير في جهاده ، وأستعان بهذه النعمة الإلهية عينها ، فصاغ القوانين الكنسية ارشاداً لشعبه وتذكيراً لهم بالمبادئ التي دان لها الآباء . وقد وضع أربعا وثلاثين مادة صاغها كما يلى :

۱ - انتهى إلى مسكنتى أن قوماً يلتمسون رشوة لمنح الرتب الكهنوتية ، فمن فعل ذلك ، وأخذ رشوة على الموهبة ، أو وعد برشوة لنيلها ، مستعيناً فى ذلك بالمكر والخديعة ، فلا تقبل رياسته الكهنوتية ولا يكون عندكم إلا بمنزلة الوثنى والعشار ، وهو مقطوع محروم منفى من بيعة الله ، هو ومن منحه الرتبة الكهنوتيسة ، ولقد جاء فى القوانين أنه

<sup>(</sup>١) السنكسار الأثيوبي ترجمه إلى الانجليزية والبس بودج جد ٤ ص ٩٩٥ .

<sup>(</sup>۲) خر ۳: ۱۱ – ۱۱ ، أش ۳: ۱ – ۱ ، أر ۱: ۲ – ۱ ،

على الرئيس أن يؤدب شعبه ويقومه بالصليب لا بالحرم ، وأن لا يربط ولا يحل من غير حق ، طلباً للتشفى أو يحل من غير حق ، طلباً للتشفى أو التماساً لإذلال الناس واخضاعهم ، فليكن هو المربوط المحروم من الله وأحكامه .

٢ - أى أسقف أو قس يرفض قبول الخاطئ التائب ، فليقطع . لأنه خالف قول السيد المسيح الذى أعلن أنه يكون فرح فى السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجون إلى توبة (١) .

٣ - يجب على كل أسفف أن يتفقد جميع البيع والأديرة الواقعة تحت
 سلطانه ، وأن يحافظ على آلاتها ومستغلاتها وربعها ، ويراعى نظافتها
 وعمارتها .

٤ - يجب على كل أسقف أن يعرف حال كهنته فى مختلف الكنائس والجهات الخاضعة له ، وأن يفحص أمورهم فى عملهم وفى القداسات التى يقيمونها ، وفى قراءة الكتب التى يقرضون على أنفسهم تلاوتها .

ه - بجب على الأسقف أيضاً أن يتعهد كهنته وشعبه بالتعاليم الإلهية
 التى تخلصه وتخلصهم من خطاياهم . فكل نفس من أنفس الرعية مطلوبة
 من راعيها .

ثم بين الأنبا كيرلس الثانى بعد ذلك واجبات الأسقف نحو الفقراء والمعوزين ، ونحو الرهبان الذين يجب أن يقضوا العمر فى الدير ما لم يطلب إليهم رؤساؤهم تأدية عمل معين خارجه وبعد هذا البيان قال :

۱۲ - « يجب أن يحذر الكهنة والعلمانيون الالتجاء إلى غير حكم البيعة . فإن جرى خلاف بين البعض منهم فعليهم أن يحتكموا إلى أسقفهم وينزلوا على حكمه » .

واسترسل البابا الاسكندرى فى قوانينه ، فبين أهمية الصوم ووجوب التمسك به ، كما أوصى الكهنة بالعناية التامة فى عقد سر الزيجة ، فلا يعقدونه إلا متى تأكدوا من شرعيته . ثم أوصى الشعب بوجوب احترام الأساقفة ورجال الإكليروس . وأختتم قوانينه بقوله : « يجب على أبنا ،

<sup>(</sup>١) لو ١٥ : ٧ .

المعمودية توقير المذابع المقدسة والهياكل الطاهرة وتزينها عن اقتحام كل العلمانيين لها (١) . وأخيراً دعا الله جل اسمه أن يوفق الشعب لعمل ما يرضيه ، ويثبت بينهم المحبة الروحية والأخوة المسيحية ، ويغفر ذنوبهم ، ويصفح عن زلاتهم ، ويرحم موتاهم ، وينجى شيوخهم ، ويمنع العفة لشيابهم بشفاعة ذات الشفاعات ومعدن الطهر والبركات السيدة مريم العذراء وجميع الشهداء والقديسين » (٢) .

1.4 - ومن دواعى التهليل الروحى أن كنيسة القيامة بالقدس الشريف - التى كان قد أحرقها الحاكم بأمر الله - قد تم بناؤها فى عهد الأنبا كيرلس الثانى . ولما تم تشييدها ،أرسل الأسقف الأنطاكى خطاباً إلى البابا الاسكندرى يتبادل وإياه التهنئة ، لأن الآب السماوى أسعدهما باتمام هذا العمل فى أيامهما . ثم رجا فيد أن ينتدب نفراً من أساقفته ليشتركوا معد فى أقامة الشعائر الكنسية الخاصة بتكريس أماكن العبادة . فأجاب الأنبا كيرلس الثانى هذا الطلب فوراً ، وتمت مراسيم التكريس فى موسم عيد القيامة سنة . . ٨ ش - ( سنة ١٠٨٤ م ) .

ولقد فاضت نعمة الله في تلك الآونة إذ كان بالقدس قبطي من ذوى المكانة في الدولة اسمه منصور التلباني كان قد بني كنيسة على مقربة من كنيسة القيامة . وكان قد بعث برسالة إلى البابا الاسكندري يرجو منه فيها أن يحضر إلى القدس لتكريسها . ولما كان قد انتدب الأساقفة الذين كلفهم بالاشتراك مع أسقف أنطاكية في تكريس كنيسة القيامة نفسها فقد طلب إليهم أيضاً أن يكرسوا الكنسية التي بناها منصور التلباني (٣) .

١٠٥ - وفي هذه السنة عينها انتقل الأنبا كيرلس الثاني إلى بيعة

<sup>(</sup>١) يلاحظ هنا أن هذا البابا الحريص على القوانين حرم دخول العلمانين الهيكل فلم يقصر الحرمان على السيدات كما هو حادث الآن لأن القانون الأصيل في هذا الشأن هو أن لا يدخل الهيكل إلا من وضعت عليهم الهد فقط .

 <sup>(</sup>۲) و قوانین کیرلس الثانی البابا الاسکندری السابع والستین به نشر الأصل العربی مع ترجمته الانجلیزیة أوسوالد بورمستر فسی مجلة و موزیون به عسد ۶۹ سنة ۱۹۳۹ ص ۲۵۵ – ۲۸۸ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الأمة القبطية لكامل صالح نخلة وفريد كامل ( الحلقة الثانية ) ص ١١٨ .
 قصة الأقباط في الأرض المقدسة لديمتري رزق ص ١٩ ، ٢٤ .

الأبكار وقد حدث أنه - خلافاً للعادة - لم يقض فترة الصوم الكبير فى دير الأنبا مكارى الكبير بشيهيت بل أكتفى بالذهاب إلى دير الشمع غرب طموه ثم إلى كنيسة الملاك ميخائيل فى جزيرة النيل ، ومن هناك عاد الى كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) بعد عيد القيامة المجيدة . ولم تكد أيام الخمسين تنتهى حتى بلغ نهاية شوطه فأسلم روحه بين يدى الآب السماوى بعد أن قضى أربع عشرة سنة وستة أشهر على السدة المرقسية (١١) .

ومن الآباء المعاصرين لهذا البايا الأنبا بطرس أسقف البهنسا الذى حضر المجمع وقت انعقاده بدار أمير الجيوش بدر الجمالى وكان من مؤيدى باباه . وقد عنى هذا الأسقف عناية خاصة بصلوات الشعائر الكنسية . فقد لاحظ خلال أسبوع البسخة أن لبعض ساعاتها صلوات وقراءات مطولة فى حين أن لبعضها الآخر صلوات وقراءات قليلة . فجمع الكتب المقدسة ودرسها ووضع لكل ساعة من الساعات ما يوافقها من العهدين القديم والجديد ومن صلوات وميامر . وبهذا الوضع رتب ساعات البسخة المقدسة فصارت الساعات متساوية فيما تتضمنه من شعائر . كذلك وضع لكل يوم من أيام أسبوع متساوية فيما تتضمنه من شعائر . كذلك وضع لكل يوم من أيام أسبوع الآلام عظتين : واحد للصباح وأخرى للمساء كما وضع كتاباً خاصاً بتكريس المعمودية قال فيه : « اذا بنيت بناء جديداً يكون بناؤه فى الشرق عن يمين البيعة وتوضع فيه أيقونة بوحنا المعمدان وهو يعمد سيدنا له المجد » . وبعد ذلك أورد صلاة التكريس وهى التى يصلى بها الآباء الأساقفة عند تكريس جرن المعمودية الى الآن (٢٠) .



<sup>(</sup>۱) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القمص شنودة البرموسى الصوامعى ج٢ ص٣٩٥-٣٩٥. (٢) عن مقال للقمص ميصائيل بحر خاص باقليم المنيا في العصر القبطى نشره في مجلة صوت الشهداء السنة الرابعة العددين السادس والسابع ( يونيو ويوليو سنة ١٩٦٧ ) ص ٣٨ - ٣٨ . ويعلق في هامش ص ٣٩ بقوله : ﴿ في الكنائس الأثرية التي بنيت في أول القرن الخامس الميلادي تقع المعمودية على يسار الداخل إلى البيمة . ففي كنيسة الأنيا يوحنس القصيسر بدير أبي حنس بنيت المعمودية بين الخورس الثاني والثالث إلى الشمال وتطل نحو الغرب . وفي بيمة الأنبا بيشوى بدير البرشا تقع المعمودية بحرى باب الكنيسة في المورس الأول وتطل نحو وتطل نحو الغرب أيضاً . وفي هذا الرضع حكمة بالغة . ذلك لأن المعمودية تعيد ولادة المعمد وتجدد خلقته . وبعد مسحد بسر الميرون المقدس بعد المعمودية مباشرة ينتقل إلى البمين إلى وتجدد خلقته . وبعد مسحد بسر الميرون المقدس بعد المعمودية مباشرة ينتقل إلى البمين إلى الهيكل حيث المذبح الطاهر ليتناول سر الشكر الذي به يتحد عقلياً مع ينبرع الخلاص نفسه .

## الأمين في القليل أمين في الكثير

١٠٦ - مزايا المتوحد الحبيس ميخائيل

١٠٧ - وسيلة اقناعه لقبول رياسة

الكمنوت.

١٠٨- قضاء بضعة ايام بدير الاتبا مكاري.

١٠٩ - عصيان فخضوع .

١١٠-الخليفة المستنصر ووزيره بدر

الجمالي ـ

۱۱۱ - المناداة بالمستعلى خليفة بعد ابيه ۱۱۲ - ثورة فاستكانة .

١١٣ - توسط البابا الاسكندري بين مصر

واثيوبيا.

١١٤ - في العجلة الندامة .

١١٥-سطوة الاقضل.

١١٦ - نماية راع امين .

١٠٦ - وحتمت أحداث الحياة ، وتعاقب الموت عليها ، أن يجتمع الأساقفة والأراخنة معا ليفكروا تفكيرا جماعيا في الراهب الذي يريدونه ليجلس على الكرسى المرقسى . ولما كان للاسكندريين الأولوية إذ ذاك ، اجتمعوا وتشاوروا دون أن يصلوا إلى نتيجة . فقروا الذهاب إلى القاهرة ليتفاهموا مع أولى الرأى فيها . ولما بلغوها وجدوا بها بعض أساقفة الصعيد ، جاءوا هم أيضاً للتشاور في أمر الانتخاب . على أن مداولاتهم لم تسفر عن شئ . فرأوا أنه من الأجدى أن يتوجهوا إلى برية شيهيت للتفاوض مع رؤساء الأديرة هناك لعلهم يظفرون بضالتهم المنشودة . وكان دير الأنبا مكارى الكبير مقصدهم . وبينما هم مجتمعون فيه يستعرضون بعض الرهبان ، إذا بزائر يدخل عليهم صدفة (١) . ولما عرف السبب الذي اجتمعوا لأجله أعلمهم بأنه يوجد راهب متوحد حبيس في صومعة بستجار (٢) اسمه ميخائيل ، وقال عنه : « لقد اشتاقت روحه الطاهرة إلى الجهاد الحسن وفقاً للحياة الرهبانية القدسية ، ورغب في أن يتجند للسيد المسيح منذ صباه . فعاش في هذا الدير الذي أنتم فيه الآن سنوات عديدة ونال رتبة الكهنوت . ثم غادره وقصد إلى مدينة سنجار . فانفرد في صومعة على مقربة منها ، (٣) وما كاد الوفد الكنسى يسمع هذا الوصف

 <sup>(</sup>١) لايقر المؤمنون مبدأ الصدقة لأنهم يرون تدبير العناية الإلهية حتى فيما يبدو للناس صدقة .

<sup>(</sup>٢) مدينة أبتلعتها يحيرة البرلس المحاذية للبحر الأبيض المتوسط.

<sup>(</sup>٣) السنكسار الأثيوبي ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج جـ ٣ ص ٩٤٤ .

حتى غادر برية شبهبت لفوره وذهب إلى مدينة سنجار حيث سأل أهلها عن الراهب ميخائيل ، فأجابوا أنه راسخ الإيان متبحر في العلم ، يملأ عبير قداسته الأرجاء . فإزداد شوق أعضاء الوفد لرؤية الناسك ميخائيل واستقر رأيهم على انتخابه .

١٠٧ - ولكى يتمكن هذا الوفد من الوصول إلى غايته انتدب الأنبا سنهوت أسقف القاهرة ، والشماس أبا غالب بن مرقوريوس ليقابلاه شخصياً . ولما دخل هذان المندوبان صومعة ميخائيل المتوحد أخذا يسألانه عن الإيمان وعن تعاليم الكنيسة . وقد أيدت أجوبته ما قيل عنه ، وعندها أعلنا له السبب الذى جاء - هما وزملاؤهما - لأجله . فاعتلر لهما بعدم استحقاقه لهذه الكرامة العظمى وبأنه لم يعد يصلح للحياة فى العالم بعد أن قضى السنين الطويلة فى الوحدة . على أن الأسقف وشماسه لم يقراه على هذه الأسباب ثم أكدا له أنه لم يأت معهما طوعاً فسيحملاته قسراً ، واستعطفاه لكى لا يضطرهما إلى حمله عنوة . فتأثر ميخائيل بكلماتهم ، ويما أولياه من ثقة ، ونزل على رغبتهما . وخرج ثلاثتهم ، واجتمعوا ببقية أعضاء الوفد . ثم قصد الجميع إلى القاهرة . فتلقاهم واجتمعوا ببقية أعضاء الوفد . ثم قصد الجميع إلى القاهرة . فتلقاهم الأساقفة والشعب بالترحيب والتهليل وسار الجميع إلى الاسكندرية حيث أقيمت مراسيم الأحتفال باقامته البابا الاسكندري الثامن والستين يوم ١٢ أبيه سنة . . ٨ ش ( ١٨٠٤ م ) باسم الأنبا ميخائيل الرابع .

۱۰۸ - وما أن تمت رسامته حتى بادر بالذهاب إلى دير القديس مكارى الكبير للتعبد والتأمل في الإلهيات لكى يستمد من هذه التأملات النعمة الإلهية التى تمكنه من تأدية مهامه الراعوية . وبعد أن قضى في الدير أيام استعرض في نفسه خلالها سير الآباء الأماجد الذين قادوا دفة الكنيسة بحكمة وصلاح عاد إلى القاهرة . واتخذ من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل القائمة على جزيرة في النيل مقرأ له .

۱.۹ - ولقد عكر صفو السنة الأولى لبابوية الأنبا ميخائيل الرابع عصيان بعض أبنائه عليه . على أنه استطاع بحكمته أن يلطف من حدتهم وبجعلهم يستغفرونه ويقدمون له فروض الولاء . ولكنه لم يكد يهنأ بتثبيت السلام بينه وبين أبنائه حتى فوجىء الجميع بانتقال بدر الجمالي إلى دار الخلود . وكان هذا الأرمني الكبير قد خدم مصر بتفان واخلاص مدى

خسس عشرة سنة . فقد أدرك أنه أن شاء أن يظل قابضاً على أعنه السلطة وجب عليه أن يستميل الشعب إلى جانبه ، وأن خير وسيلة لاستمالتهم هي تأمينهم على صناعاتهم وتجارتهم وزراعتهم وجعلهم يشعرون بالطمأنينة والاستقرار . لذلك لم يثبت دعائم الإقتصاد فحسب ، بل جعل الاتصاف قاعدة الحكم أيضاً فعامل المصريين جميعاً على السواء ، ودرج على دراسة جميع الشكارى التى تصله بنفسه ليعرف مدى صحتها وليعطى الحق لصاحبه .

١١٠ - وقد أحب المصريون هنا الوزير لهذه المزايا رغم أنه لم يكن من مواطنيهم . وقد يكون أقوى الأسباب لتعلق القلوب به هو أنه - مع كونه أرمنيا - خدم مصر خدمة الإبن المحب لأمه الرؤوم . وقد توفى هذا الرجل الأمين عن ثمانين عاماً ، وحظى بعرقان الجميل من جميع المصريين . وخلال الخمس عشرة سنة التي تولى فيها الوزارة استطاع أن يسيطر غامآ على الخليفة المستنصر الذي كان لملذاته المكان الأول من تفكيره ، فرحب بسيطرة وزيره الحازم . وكان من حسن حظ مصر إذ ذاك أن الرجلين اللذين كانا على رأسها تفاهما وكمل أحدهما الآخر : فالمستنصر يتعم عجالس الأتس والسمر ، ويشعر بالراحة لوجود من يدعم الأمن والسلام في البلاد ، وبدر الجمالي قوى الشكيمة يرغب في الحكم . على أن الوزير - وإن كان ميالاً للوجاهة والترف - الا أنه لم يكن قانعاً بمظاهر الحكم ، وإغا أراد الحكم الفعلى ، بعكس الذي تنفس الصعداء حين وجد النجدة ، وسلم المقاليد إلى يدى وزيره القوى قانعاً عظاهر الأبهة والملك . ولأن كلا متهما كمل الثانى ، فقد عاش كلاهما في أمن وثقة متبادلة . فلم تعكر الدسائس صفو علاقاتهما ، ولم يقف أحدهما بالمرصاد للآخر (١١) . وهذا الصفاء الذي صبغ الصلات القائمة بين المستنصر وبدر الجمالي انعكس على الحياة العامة . فعاش المصريون فترة ذاقوا فيها طعم الأمن والاطمئنان وسعدوا بالعمل والإنتاج .

وشممل الهدوء المنتسج الأديرة فازدهرت حتى لقد أقيم ديران لطاتفتين

<sup>(</sup>۱) مصر : من مينا إلى فؤاد الأول ( بالفرنسية ) – الطيعة الرابعة ص ٢٣٦ – ٢٣٩ ، ويقول ستانلي لاين بوول أن وزارة بدر الجمالي دامت عشرين سنة – راجع كتابه و تاريخ مصر في العصور الوسطى » ( بالانجليزية ) ص ١٥٠ – ١٥٤ .

مختلفتين هم الأحباش والأرمن ، ويغلب الظن على أنهما كانا ضمن القلالي المحقة بدير القديس يؤنس القصير .

ومن الأدلة على وجود رهبان من جنسيات غير مصرية في أديرة شيهيت في الفترة ما بين القرن الثاني عشر والقرن الرابع عشر وجود مخطوطين بلغات متعددة وبعض أجزاء من الإنجيل تنقسم كل صفحة فيه إلى خمسة أعمدة : وكل عمود بلغة مختلفة وهي الأرمنية والعربية والقبطية والسربانية والحبشية .

وفى دير السريان لوحة مذبح مستديرة نقشت عليها كتابة باللغتين اليونانية والنوبية لتخليد ذكرى جرجس ملك النوبة الذى عاش فى القرن الثانى عشر .

وكان هناك دير يحمل اسم النبى ايليا فى شيهيت اذ ذاك به قلاية تحمل اسماً قبطياً . ومن المرجح أن الأحباش والنوبين قد عاشوا فى هذا الدير الذى استضافهم القبط فيه (١١) .

۱۹۱۱ - ولقد آلت الوزارة بعد بدر الجمالي الي إبنه شاهنشاه الذي أتخذ لنفسه لقب و الأفضل و . ولم يحض سبعة أشهر على تسلمه مقاليد الحكم حتى انتقل الخليفة المستنصر بدوره الي رحمة مولاه . وكان هذا الخليفة قد أرصىي أخته كما أوصىي وزيره الأفضل بالمناداة بابنه الصغير خليفة من بعده . وتنفيذا لهذه الوصية نادى الأفضل بأبي القاسم أحمد ملكا على البلاد باسم المستعلى بالله . ثم بعث برسالة الى آبناء المستنصر الثلاثة ينبئهم برغبة أبيهم وبتنفيذه هذه الرغبة . وثارت ثائرتهم ، فسارعوا الى القاهرة ودخلوا قصر الخليفة ، وقد بدا غضبهم على وجوعهم وتأملهم الأفضل بضع ثوان ثم قال في عدوء تام : و قدموا فرض الولاء لسيدنا أمير المؤمنين ، وأقسموا له يمين الولاء والطاعة ، لأن هذه وصية أبيكم الخليفة المستنصر بالله و . ولكن ثلاثتهم رفضوا الاذعان وأدعى كل منهم أن أباه التخبه شخصياً ليكون خليفة من بعده . ثم خرجوا من القصر غاضبين حانقين . وترك الابن الأكبر القاهرة وقصد الى الأسكندرية . فلما أصبح

<sup>(</sup>۱) أديرسة وادى النطرون ( رسالة مارمينا العدد السادس ) للدكتور منير شكرى ص ۲٦٦ - ٢٦٩ .

الصباح ، وعلم الأفضل بسغره ، أرسل وراء رجاله ولكنهم فشلوا في معرفة أين أختباً فغشلوا أيضاً في القبض عليه .أما الأخوان الآخران فبقيا في القاهرة ، فوضعهما الأفضل تحت رقابة شديدة . ثم أجلس المستعلى على كرسى الخلافة ، وبعث في طلب كبير القضاة وأعيان المدينة . ولما مثلوا بين يديه طالبهم بتقديم فروض الطاعة والولاء للخليفة الجديد الذي لم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من عمره . فنزل الكل على رأيه بالاجماع . وعندها بعث برسوله الى الأميرين ، وأبلغهما بما جرى طالباً اليهما أن يحضرا ليضما صوتيهما الى صوت وجوه الشعب . فرضى الأميران ، وجاءا الى القصر حيث أعلنا ولا هما لأخيهما على رؤوس الأشهاد .

۱۱۲ - وفي تلك الأثناء جمع نزار - الإبن الأكبر للمستنصر - عدداً من الأنصار والمشايعين وأعلن نفسه خليفة في مدينة الاسكندرية . فأدى هذا التحدى إلى قيام حرب دامت عشرة شهور وانتهت بهزيمة نزار شر هزيمة . فقيض عليه رجال الأفضل وألقوا به في السجن حيث مات بعد ذلك بشهور قليلة . واستتب السلام على أثر ذلك لأن المستعلى أصبح الخليفة بلا منازع ، وسلم مقاليد الحكم الى الأفضل الذي شابه أباه في نزاهته وعدالته كما شابهه في شهوة الحكم . كذلك ، شابه المستعلى أباه في حب الترف والاسترخاء والأكتفاء بمظاهر الحكم . وهكذا عادت الحياة إلى مجراها الطبيعي دون أن يطرأ عليها أى تغيير سوى تغيير الأشخاص . واستمر الطبيعي دون أن يطرأ عليها أى تغيير سوى تغيير الأشخاص . واستمر وهواياتهم . فكانت فرصة عظيمة هيأتها العناية الإلهية للأنبا ميخائيل الرابع وهواياتهم . فكانت فرصة عظيمة هيأتها العناية الإلهية للأنبا ميخائيل الرابع ليباشر مهامه الراعوية في ثقة وأمان . وبدت نعمة الله أيضاً في أن حكم القدس إذ ذاك أسند إلى قبطى نال حظوة خاصة وهو منصور التلباني (١١) .

۱۱۳ - وحدث أن جاء الفيضان ناقصاً منخفضاً إلى حد أزعج المصريين . وكان المستعلى يعرف أن النيل يصل إلى مصر من بلاد الحبشة وأن الأحباش يدينون بالولاء للكرسى المرقسى ، فأرسل مندوباً من عنده إلى البابا المرقسى يرجو منه الذهاب إلى بلاد الحبشة ليقابل ملكها ويتفاوض معه على الوسائل الممكن اتخاذها لكى تعلو مياه النيل . وقد

 <sup>(</sup>١ تاريخ أوربا في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لفيشر ترجمة مصطفى زيادة والباز
 العربني .

بعث الخليفة مع مندوبه بهدية ثمينة ليحملها البابا الاسكندري إلى العاهل الحبشى ، ولقد فرح الأنبا ميخائيل فرحاً عظيماً حين أثتمنه المستعلى على هذه المهمة لأنه أدرك أنها خدمة وطنية مزدوجة : فهي من جهة خدمة لبلاده الأصلية مصر ، وهي من الجهة الأخرى خدمة لأولاده بالتيني وهم الأحباش . فقبل رجاء الخليفة وسافر على الفور . وما أن اقترب من مشارف الحبشة ووصلت أنباء اقترابه حتى خف الامبراطور ورجاله الى استقباله هو ومن معه بكل مظاهر التجلة والاحترام . وحين علم الامبراطور بالسبب الذي حدا بضيفه العظيم أن يحضر إلى بلاده ، أمر رجاله بأن ينظفوا مجرى النيل من كل الأعشاب النامية فيه والتي قد تعيق أنسيابه بقوة . فأدى ذلك إلى أرتفاع منسوب النيل ثلاث أذرع في ليلة واحدة . وقد بقى الأنبا ميخائيل الرابع في الحبشة عدة أسابيع ، نجح خلالها في أن يقيم علاقات المودة بين ملك تلك البلاد وبين الخليفة المستعلى . ومن ثم توثقت الصلة بين الدولتين . وكان الأنبا ميخائيل الرابع أول من سافر إلى الأقطار الحبشية من باباوات الاسكندرية (١١) ، رغم أن الصلة الروحية ربطت بين البلدين مند عهد الأنبا أثناسيوس الرسولي - أي أنه كان قد أنقضي على تلك الصلة ما يزيد على سبعة قرون ونصف تعاقب خلالها سبعة وستون خليفة لمارمرقس الرسول .

116 - ولم تمض غير مدة وجيزة على عودة الأنبا ميخائيل الرابع إلى مصر حتى وقد رسول من بلاد الحبشة يحمل خطاباً إلى الوزير الأفضل يتضمن رجاء إلى البابا الاسكندرى برسامة مطران جديد لتلك البلاد لانتقال مطرانها إلى الأخدار السماوية . فبعث الأفضل برسالة إلى هذا البابا الجليل يرجو منه فيها أن يسارع إلى رسامة مطران في أقرب فرصة بحيث يستطع المطران الجديد أن يسافر إلى الحبشة مع الرسول الملكى عند عودته إلى وطنه . فلبى الأنبا ميخائيل الرابع الرجاء ، وبادر برسامة راهب اسمه جرجس من نساك دير الأنبا مكارى الكبير . على أن هذه الرسامة أثبتت صحة المثل القائل : و في العجلة الندامة » لأن المطران الجديد أثبت أنه غير

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنسية القبطية لمنسى القمص ص ٥٢٠ - ٥٢١ ، و يقول المقريزى فى « الخطط » جـ٢ ص ٤٩٦ بأن الخليفة الذى طلب إلى الأتبا مبخائيل بالذهاب إلى الحبشة هو المستنصر .

جدير بالكرامة العظمى التى نالها . فقبض عليه الملك الحبشى ، وأعاده إلى القاهرة فى حراسة جنده . ولما عرف البابا المرقسى حقيقة ما جرى ، جمع مجمعاً جرد فيه المطران من كرامته وأنزله إلى رتبة راهب بسيط ، كما أعتقله الأفضل عدة سنوات سمع انه بعدها بالعودة إلى ديره حيث قضى بقية أيامه . وبعد أصدار الحكم المجمعى بتجريد جرجس ، سعى البابا الى تخير راهب فاضل ، وانتقاه هذه المرة بهدوء ومن غير تسرع ، فنجع فى رسامة مطران مدرك لمجد الكرامة التى نالها والمسئوليات الجسام الملقاه على عاتق من بلغ هذه المرتبة الكهنوتية العظمى .

100 - وبينما كان البابا المرقسى والوزير الأفضل يعملان جهدهما لخدمة المصريين : كل فى دائرته ، انتقل الخليفة المستعلى الى الدار الباقية دون أن يشعر انسان بفقده . فبادر الأفضل بالمناداة بإبنه الآمر باحكام الله خليفة - وكان طفلاً فى الخامسة من عمره . ولكى يرضى الأفضل هذا الطفل ، وضع له على سرجه الخاص مقعداً صغيراً ، كان يجلسه عليه حين يجوب المدينة ليتفقد أحوال الرعية . فكانت هذه المظاهر فاتحة لعشرين سنة كان الأفضل الآمر الناهى فيها بلا منازع . فلم ينقصه من مستلزمات الحكم غير اللقب .

تفشى وبا ، الطاعون فى البلاد . ولما كان الأنبا ميخائيل الرابع راعياً أميناً أخذ ينتقل بين أولاده المنكوبين : يواسى هذا ويشجع ذاك دون أن يأبه لما قد يتعرض له من خطر . ولما كان المرض عدواً لكل جسم انسانى بغض النظر عن صاحبه ، فقد دب الطاعون الى جسم هذا البابا الاسكندرى الرحيم الساهر على أولاده . ففى ذات يوم - أثناء تجواله بين المرضى - لاحظ المحيطون به أنه يتأرجح على دابته فسارعوا الى مساندته لئلا يسقط من فوقها وحملوه الى الدار البابوية . ولم يهله المرض غير ساعات قصيرة اذ انتقل فى صبيحة اليوم التالى الى فردوس النعيم بعد أن خدم القبط خاصة والمصريين عامة مدى تسع سنين وسبعة أشهر (۱۱) .

 <sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القبص شنودة الصوامعي البرموسي عن النسخة المحفوظة يدير البرموسي جـ ٢ ص ٣٩٦ - ٤٠٥ .

## الحروب الصليبية

فى العاملين عصمة وسلام

عيسى سبيلك رحمة ومحية

\* \* \*

كثرت عليه باسمك الآلام رحما وباسمك تقطع الأرحام يا حامل الآلام عن هذا الورى أنت الذي جعل العباد جميعهم

\* \* \*

the party of the second of

and the fact of the control of the c

with the second of the second

the second of th

The state of the s

and the other plants are the second to the second

and the second of the second o

هم للإله و روحه ظلام کل أداة للأذى و حمام (۱۱)

医表示定性医检查

واليوم يهتف بالصليب عصائب خلطوا صليبك بالخناجر والمدى

the state of the state of

(١) هذه الأبيات لأحمد شوقي أمير الشعراء مأخوذة عن قصيدته والأندلس الجديدة» .

## (۱) الأنبا مكارى الثاني

۱۱۷ - الراهب الفنان مكارى ومسعى ابى الفضل كاتب الوزير

١١٨- تعنت الاسكندريين ثم رضاهم.

۱۱۹- رسامة البابا المرقسى التاسع والستين .

١٢٠ - ظلام ورياح وزلزال .

۱۲۱ – د ایها الدین کم من الاثام تفترف باسمك، <sup>(۱)</sup> . ۱۲۷ – حزن علی حزن . ۱۲۲ – نوبة من الشر تطغی علی الامر . ۱۲۶ – القلق یتضاعف .

### (ب) مجموعة من الكواكب

١٢٥ - ماذا وراء مخطوطاتنا الضنيلة؟

١٢٦ - سطور خلفها مجلدات .

## (ج) الأنبا غبريال الثاني

١٢٧- ابو العلا شماس وكاتب في ديوان

الخليفة .

١٢٨ - جراة الانبا غيريال الثاني

١٢٩ - سلسلة من الاغتيالات.

۱۳۰ - صدام مع الحبشة . ۱۳۱ - مجموعتان من القوانين الكنسية ۱۳۲ - مرض الاتبا غبريال الثانى فشفاؤه ثم نياحته .

١٣٦ - باياوية الانبا ميخاثيل الخامس

### (د) الأنبا ميخائيل الخامس

١٣٣ - ما زاد عن حده انقلب الى ضده

١٣٤ - الاحتكام الى القرعة الميكلية .

۱۳۵- رتکفیك نعمتی، (۲)

قى عمر الزهور . ١٣٧ - وقفة قصيرة .

۱۱۷ - كان انتقال الأنبا ميخائيل الرابع في فصل الصيف حين يكون
 المصربون عامة منشغلين بحصادهم ومحصولات حقولهم فاكتفى الأساقفة

 <sup>(</sup>١) مع الاعتذار لمدام رولان احدى ضحايا الثورة الفرنسية التي قالت يوم ساقوها الى
 المقصلة و أيتها الحرية - كم من الآثام تقترف باسمك » .

<sup>(</sup>۲) ۲ کو ۱۲ : ۹ .

والأراخنة إذ ذاك بتبادل رسائل التعزية ، ولكنهم لم يجتمعوا للتشاور معا إلا في شهر بابه ( أكتوبر ) . وما أن اجتمعوا حتى اتفقت كلمتهم على ايفاد نفر منهم إلى برية شيهيت ، إلى دير القديس مكارى الكبير ليقابلوا رئيس الدير ، ويعرفوا منه رأيه في خير الرهبان المقيمين بتلك المنطقة المقدسة . ويقى المندويون في الدير أكثر من أسبوعين دون أن يصلوا إلى قرار حاسم ، وفي آخر شهر بابة اجتمعوا معا كما كانوا يفعلون يوميا منذ وصولهم إلى الدير ، الا أنهم حين اجتمعوا يومذاك اتفقوا بانسجام روحى عجيب على راهب معين ، وكأغا كان اتفاقهم بوحى من الروح القدس . وكان اجماعهم على ناسك اسمه مكارى ، تجمل بالوداعة والعلم والإيمان الراسخ ، كما كان فناناً بارعاً (١) . وكان هذا الراهب الوديع يقضى أوقات فراغه في رسم الأيقونات وفي تزيين المخطوطات . وفرح المندوبون حين تجلت أمامهم حقيقة ذلك الراهب الفنان ، ورأوا أن يتداركوا ما قاتهم من الوقت ، فقبضوا عليه لفورهم وخرجوا لساعتهم قاصدين إلى القاهرة . وما كادوا يصلون إلى كنيسة الأنبا قزما التي عند القنطرة (٢) حتى أسرع أبو الفضل الكاتب القبطى للوزير الأفضل فأبلغ وزيره بمقدم الركب الآتى من شيهيت ، كما رجا منه أن يصدر أمره إلى والى الاسكندرية ليعفى الراهب المنتخب من دفع الضريبة التي يفرضها ولاة تلك المدينة على كل من يعتلى السدة المرقسية . فقبل الأفضل هذا الرجاء ، كما رأى أن يدعو الراهب مكارى وناخبيه لمقابلته قبل سفرهم إلى الاسكندرية . فخرج أبو الفضل قرحاً متهللاً ، وأبلغ قومه بما جرى ، فألف القبط موكباً فخماً حول من أنتخبوه ، وساروا خلفه حاملين الأناجيل والمجامر والشموع ، وامتزجت ألحانهم بالبخور المتصاعد والنور المتلألئ حتى وصلوا إلى دار الأفضل. وقد سار في موكبهم متولى القاهرة ورجاله . وحالما دخلوا إلى الداخل رفع الراهب مكارى يده بالبركة ، وتفرس فيد الوزير فوجده « عفيفا حسن الوجه جيد الكلام ، (٣) وأحس بانعطاف نحوه ، فأكرمه كل الاكرام ثم أمر

<sup>(</sup>١) دليل المتحف القبطى لمرقس سميكة ج ٢ ص ١٦٥

 <sup>(</sup>۲) القنطرة المشار اليها هنا كانت تقع أمام ضاحية فم الخليج جنوبي القاهرة وتقع بينها
 وبين حصن بابلون ( مصر عتيقة ) ولا أثر لهذه الكنيسة الآن .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القمص شنودة اليرموسى الصوامعى عن النسخة المحفوظة بدير البرموسى جـ ٢ ص ٤.٧

بكتابة رسالة إلى والى الاسكندرية لابلاغه بأن يقدم كل ما يمكنه من تسهيلات لرسامة البابا الجديد ، وأن يتجاوز عن الضريبة الفروضة في مثل هذه الظروف . قابتهجت القلوب جميعها لهذا الاكرام وهذه ااردة ، وحملوا خطاب الوزير وخرجوا من عنده قاصدين الاسكندرية مباشرة .

۱۹۸ – على أن التسهيلات التى هيأها لهم الوزير لم تكن كافية لتجعل أراخنة القبط فى الاسكندرية يلينون ! فقد تنازل الوالى عن الضريبة المغروضة تنفيذاً لأمر الأفضل ، بينما تشدد الأراخنة فى مطالبة الراهب مكارى بأن يكتب لهم وثيقة بالمال الذى يجب عليه دفعه لهم أسوة بأسلافه منذ البابا الاسكندرى السادس والخمسين . ولكن مكارى رفض أن يرتبط بتعهدات لا يعرف مقدماً إن كان سيستطيع أدامها أم لا ، ويخاصة لأنه كان فقيراً فقراً مدقعاً . وظل هر والاسكندريون فى أخذ ورد من أول هاتور حتى الحادى عشر من كيهك . فأدرك الاسكندريون بعد هذه المدة صدق هذا الراهب المختار وصفاء سريرته . وأدركوا أنه كان فى امكانه أن يوقع لهم على الصك الذى قدموه إليه ثم يحنث بتعهده كما فعل غيره . وحين أدركوا هاتين الحقيقتين ، سلموا بوجهة نظره .

۱۱۹ - ولما أطمأن هذا الراهب العنيف إلى رضى الاسكندريين ، قبل أن يضع الأساقفة اليد عليه ، فتمت شعائر الرسامة فى الثانى عشر من كيهك (١٠٩٤ م) باسم مكارى الثانى الخليفة التاسع والستين لكاروز ديارنا الحبيبة . فأقام فى الاسكندرية اثنى عشر يوماً بعد رسامته ثم سافر إلى القاهرة حيث قضى ثلاثة أسابيع أحتفل فى نهايتها بعيد الغطاس المجيد . وفى اليوم التالى لهذا العيد العظيم قصد إلى دير الأنبا مكارى الكبير ، وبقى فيه إلى أن انتهى موسم الصوم الكبير وأسبوع البسخة ، فأدى شعائر عيد القيامة المجيدة بين رهبان هذا الدير وعاد بعد ذلك إلى القاهرة . ولقد أطلق القبط لقب و أبى البابوات » على الأنبا مكارى الكبير منذ هذا العهد لكثرة النساك الذى انتخبوا من بين رهبانه للجلوس على الكرسى المرقسى .

مردث بعد عودة الأنبا مكارى الثانى من برية شيهيت بأيام قليلة أن أصيب الناس بذعر شديد لأن ظلام دامساً غطى الأرض فجأة فى رائعة النهار ، وفى حلكة الظلام عصفت رياح هوجاء . وما كادت الرياح

تهدأ وينقشع الظلام حتى اهتزت الأرض بزلزال مغزع ، وفي الليلة التالية للزلزال انهارت كنيسة الملاك ميخائيل ( في جزيرة على النيل ) ، وأشيع أن الزلزال صدع بنيانها فتداعت . ولو أن عددا من القبط لم يصدق هذه الرواية ، واتهموا بعض الرعاع بهدمها . ولكن هذه التهمة لم تحقق ، وظل السبب الحقيقي لانهيار الكنيسة مجهولاً حتى الآن . ولما سمع البابا الاسكندري الخبر ذهب لفوره إلى مكان الكنيسة ، وبكي بكاء مرا حين رأى الأنقاض ثم طلب إلى كهنتها أن يستخلصوا الكتب والأواني المقدسة من بين الأطلال ويحملوها إلى الكنيسة المعلقة .

١٢١ - وكأنا كانت غضب الطبيعة ، وتصدع كنيسة رئيس الملائكة نذيراً بالدمار - وقد جاء الدمار في هذه المرة من الغرب. لأن راهباً ايطالياً - اسمه بطرس الناسك - كان قد نجح في استثارة ملوك أوربا وأمرائها إلى حد جعلهم يزعمون أن من واجبهم تخليص الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين فجمعوا جحافلهم للحرب ولكنهم لم يكتفوا بمهاجمة فلسطين ، وإنما صوبوا بنادقهم إلى مصر وسوريا وآسيا الصغرى ، بل وهاجموا امبراطور القسطنطينية أيضاً . فلو أن ادعامهم بأنهم لم يقاتلوا إلا لإنتزاع الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين كان صحيحاً ، فلماذا اعتدوا على المصريين والسوريين وأهالي القسطنطينية ٢ ولو احتجوا بأن حكام مصر وسوريا من المسلمين فما هي حجتهم في مقاتلة امبراطور الروم وهو مسيحى ؟ قد يكون الرد الصحيح على هذه الأسئلة أن الغرب أراد أن يستعمر الشرق بأكمله فتستر بستار الدين ليبسرر فعلته . وكان الأسماء المدن - كأورشليم وأنطاكية وغيرهما - رتين خلاب ، ألهب خيال الأشراف الأوربيين وملأ قلوبهم حماسة دفعتهم إلى القتال ، لعل كل واحد منهم يظفر بشرف الاستبلاء على إحدى هذه المدن العتيقة ويقيم من نفسه واليا عليها.

وكان فى الشرق عاهلان يرقبان الزحف الأوربى باهتمام بالغ : هما اليكسيس امبراطور القسطنطينية الذى زعم أنهم قد يدعمون ملكه ، والأفضل ( وزير الخليفة الفاطمى ) الذى زعم أنهم سيقونه شر الزحف السلجوقى (١١) . فأصيب العاهلان بخيبة أمل قاصمة - لأن الفرنجة قاتلوا

 <sup>(</sup>١) السلجوقيون قبائل تركمانية تتارية أقامت دولة ما بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر في بلاد قارس وآسيا الصغرى والقوقاز الواقع في الأراضي الروسية ( الآن ) .

اشباعاً الأطماعهم ورغبة في أن يكونوا أصحاب الحكم المطلق . ولم يقف الأفضل مكتوف اليدين بل بعث بجيشه واحتل فلسطين . ولكن نصره كان قصير الأمد . ذلك لأن هؤلاء الغزاة لم يكونوا على استعداد للتراجع بهذه السرعة . فقد قطعوا الجبال والوهاد ، وتحملوا مشاق السفر رغم بعد المسافات ووعورة الطرق إذ ذاك ليظفروا بغنائم متنوعة أهمها الاستيلاء على مدينة القدس . فكانت مطامعهم تتعارض عاماً مع أهداف الأفضل . ومن العجيب أن أحلام الفرنجة بالاستيلاء على القدس تلخصت في أنهم إنما يهدفون إلى تخليصها من أيدى الحكام المسلمين كأنها مدينة مهجورة لا سكان فيها . فلم يخطر بيال أحد الزاحفين ماذا يكون حال أهل القدس ، بل لم يفكروا لحظة في هؤلاء الأهالي ، وحينما سقطت المديئة المقدسة في أيديهم تبخرت من عقولهم كل فكرة سامية وزال من قلوبهم كل شعور نبيل ، بل لقد نسوا تعاليم المخلص الذي وضعوا شارته على دروعهم وصدورهم ! ولم يعمل جود قروا دى بويون (أو غيره من الأشراف)على منع عساكره من النهب والسلب فاندفع الجند إلى الفتك بالشعب الآمن حتى لقد قتلوا في مدينة ملك السلام سبعين ألفا من الآهلين العزل (١١) . وبأزاء هذا البطش الغاشم أدرك الأفضل مدى الخطأ الذى وقع فيه حين زعم أن هؤلاء الغزاة قد يحمونه من السلجوقيين . ولم يكن مسلكهم مع القدسيين بالخيبة الوحيدة الى أصابته ، إذ قد صادفته خيبة أشد مرارة مؤداها أن جند الصليبيين فاجأوا الجيش المصرى عند أسوار عسقلان ، ثم أطلقوا عليه رصاصهم رغم راية الهدنة البيضاء ، وأمعنوا في الغدر فأشعلوا النيران في غابة قريبة من المدينة كان المصريون قد لجأوا إليها . وبأزاء كل هذا الطغيان رأى الأفضل أن يسارع إلى القاهرة حرصاً على البقية الباقية من جند مصر (٢٠) . وما أن استقر به المقام حتى انغمس في الترف وفي أحياء المواسم والأعياد بمواكب فخمة وبذخ شبيه بالخيال . فأغرق خيبته في لجة هذه المفاتن . وبهذه المظاهر الخلابة أرخى الأفضل ستاراً على ما أصابه من فشل وانكسار . فانسابت الحياة في مجراها الطبيعي . على أنه رغم ما بدا على صفحتها من هدوء فإن التيارات العنيفة كانت تتزاحم في أعماقها .

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة ( بالفرنسية ) للأشمندريت جيتي ج ٧ ص ٢٦٨ - ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر في القرون الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين بول ص ١٦٤ .

واستبد الأسي بالقبط إذ رأوا المعتدين يحملون الصليب على صدورهم .
وكان من الطبيعى أن يسئ المسلمون الظن بالقبط في بادئ الأمر إذ من أين لهم أن يعرفوا عما جرى في خلقيدون وعما جرّ هذا المجمع المشئوم من البلايا ؟ لذلك شدد الحكام الخناق عليهم وضاعفوا الطلبات . هذا من جانب . أما من الجانب الآخر فإن هؤلاء الذين انتحلوا لأنفسهم لقب الصليبيين « كانوا يعتبرون القبط وغيرهم من مسيحى الشرق مبتدعين منبوذين خارجين عن حظيرة كنيستهم الرومانية ! » (١١) وهكذا كانت هذه الحروب الصليبية هما وغما على حاملى الصليب في الشرق . فقد استطاعوا أن يتعايشوا مع مواطنيهم المسلمين في أيام الضيق وأن ينعموا وإياهم في أيام الفرح ولكن القادمين من الغرب وسط صليل السيوف إنما جاموا للقتل أيام الغرح ولكن القادمين من الغرب وسط صليل السيوف إنما جاموا للقتل والنهب رغم رمز المحبة والسلام الذي يحملونه على ألويتهم . وصم هذا الصليل آذانهم إلى حد أن سيدة كسيحة هي ابنة كاهن اسمه جرجس بن الفضائل اضطرت تحت ضفط تهديداتهم « أن تعطيهم كل ما قلك لتنقذ الكنيسة التي كانت أمينة عليها » (١٢).

وليس ذلك فحسب بل أنهم حين نجحوا في إقامة مملكة لاتينية بالقدس وأحسوا بشئ من الاستقرار فيها « ساد الوئام بين مسيحى الغرب ومسيحى الشرق فيما عدا أقباط مصر ( اليعاقبة ) الذين منعوهم من الحيج إلى المدينة المقدسة بدعوى أنهم ملحدون ، ويصف أحد مؤرخى الأقباط حزنهم لذلك بأنه لم يكن بأقل من حزن المسلمين ، ويتسامل قائلاً : « بأى حق يمنع نصارى الأقباط من الحج إلى القدس أو الأقتراب من المدينة . ان الصليبيين يكرهوننا كما لو كنا ضللنا عن الإيمان القويم » (٣) .

١٢٢ - على أنه قبل أن تداهم القبط هذه الكارثة المزدوجة نعموا

<sup>(</sup>١) يقول دكتور عبد العزيز مرزوق في كتابه و الناصر محمد بن قلاوون » ص ١٣ : و في هذه الحروب ( الصليبية ) التي كان ظاهرها الدين وباطنها الرغبة في السيطرة لم يتحرك من أجلها الأقباط في مصر » ، راجع أيضاً كتاب و الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية » للدكتور وليم سليمان ص ١٥ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الکنائس الشرقیة (بالانجلیزیة) للدکتور عزیز سوریال عطیة ص ۹۷-۹۸.
 (۳) قصة الأقباط فی الأرض المقدسة لدیمتری رزق ص ۲۰ - ۲۱ نقلاً عن المؤرخ الفرنسی رینودو.

هم وباباهم الأنبا مكارى بالاستقرار النفسى فى ظل العدالة التى دعمها الأفضل رغم أن قلوبهم كانت مفعمة بالحزن والألم . فلقد كان وجعهم مضاعفاً : إذ تضامن الحزن على بلادهم التى يبغى الدخيل الاستيلاء عليها مع حزنهم الناتج عن رؤية الصليب على صدور المستعمرين الغاشمين ، نعم أنه الحزن على بلادهم المهددة وعلى دينهم المفترى عليه . ثم تضاعف حزنهم إذ رفض هؤلاء المتسترون خلف الصليب أن يسمحوا لهم بالحج وزادوا على ذلك بأن هجم بولدوين على ميناء الفرما وفتك بأهلها فتكا ذريعا وأشعل النار فيها . ثم استمر فى زحفه حتى وصل إلى تينيس . ولكن انتصاره انقلب فجأة إلى هزعة ساحقة : فقد عاجلته المنية وتبدد جنده . ورأى المصريون فى هذا الحادث انتقاماً إلهياً فاكتفوا به ولم يحاولوا الأخذ بالثار وفضلوا الوقوف موقف الدفاع وبهذه الخطة الرشيدة نجحا فى حماية بلادهم من الوقوع فى أيدى الغزاة الغادرين (١١) .

۱۲۳ - وفي وسط هذه الحالة - حالة القلق والتوتر التي كانت تسود البلاد - خطر ببال الخليفة الآمر أن يتخلص من وزيره الأفضل ، فبدلاً من أن يقيله ، أوعز إلى ثلاثة من رجاله بقتله .

وكان الآمر قبل أن تنتابه هذه النوبة العنيفة من الشر قانعاً بمظاهر الملك ، ينعم بالترف والأبهة ، وينتقل من سرايه المقامة على جزيرة الروضة إلى حديقته الغناء المشهورة بورودها ذات العبير الزكى . وحين يسأم هذا كله يذهب إلى ديبر نهيا لقضاء بضعة أيام فيه . وكان - كلما ذهب إلى هذا الدير - يمنح رهبانه ألف دينار . أما في الزيارة الأولى فقد أوقف عليه ثلاثين فدانا (٢) على أن هذا الشاب المترف المدلل تحول فجأة إلى طاغية غشوم إذ تسلطت عليه شهوة الاستئثار بالحكم .

وكان الأفضل هو الذي أخذ على عاتقه تنفيذ رغبة المستعلى فنادي

<sup>(</sup>۱) تاريخ مصر في القرون الوسطى ( بالانجليزية ) لستأنلى لاين پوول ص ١٦٣ - ١٦٥ مختصر تاريخ مصر ( بالفرنسية ) الجزء الثانى : المبحث الثانى لجاستون فييت ص ١٨٨ - ١٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الكنيسة القبطبة لمنسى القمص ص ٥٤٣ ، تاريخ الأمة القبطية ليعقوب
 نخلة روفيلة ص ١٦٨ - ١٦٩ .

بالآمر خليفة وهو بعد فى الخامسة من عمره ، وهو الذى حماه من بطش أخيه الكبير ، وأخلص فى خدمته وخدمة البلاد . إلا أن الترف الذى كان يعيش فيه هذا الوزير ملأ قلب الخليفة حسداً إذ أحس بأن وزيره منافس له فى الحكم وفى مظاهر الأبهة أيضاً . فاندفع بعنف هذا الحسد إلى التخلص منه على هذه الصورة المروعة ، وانقلب عليه رغم كل هذه الخدمات . ثم أراد أن يغطى فعلته الشنعا، فتظاهر بالحزن عليه وسار فى جنازته . غير أن النفس الأمارة بالسو، قد فضحت هذا النفاق ، لأن الآمر ما كاد يرجع من جنازة وزيره الأمين حتى سطا على جميع ما يملك ، فاستولى عليه ، ونقله إلى دار الخلافة . وقد ذكر المؤرخ جمال الدين أن ما تركه الوزير الأفضل كان يتضمن ست ملايين درهما من الذهب ، ومانتين وخمسين زكيبة مليئة بالدراهم الفضية ، وخمسة وسبعين ألف جبة من الحرير ( الساتان ) ، مليئة بالدراهم الفضية ، وخمسة وسبعين ألف جبة من الحرير ( الساتان ) ، الأنظمة التى وضعها نظام يقوم على الفروسية ، ويتلخص فى أن من يلتحى به من الشباب يحظى بحصان وسيف ودرع ، ويتدرب على النزال والطاعة . به من الشباب يحظى بحصان وسيف ودرع ، ويتدرب على النزال والطاعة .

172 - وأنه لمن المؤسف حقاً أن يقتل الخليفة وزيره ، لأن الأفضل كان قد سعى جهده في تثبيت دعائم العدالة وفي تهيئة الفرص للعمل المنتج . وقد سعد المصريون جميعاً في عهده ، فأوجسوا خيفة لمقتله . ويبدو أن الأنبا مكارى الثاني قد حزن حزناً بالغاً لهذه الفعلة الشنعاء ، فلم تنقض شهور قليلة حتى لاقى ربه بعد باباوية دامت سبعاً وعشرين سنة وشهراً واحداً . فصلى عليه الأساقفة الصلوات الكنسية الخاصة بالباباوات ، ثم دفن في الكنيسة المعلقة (٢)

ويبدو أن الآمر وقتذاك كانت تنتابه نوبة من البطش إذ قد استولى عنوة على بستان الإحدى البيع ، وكان الشيخ صنيعة الملك أبو الفرج بن الشيخ قد اشتراه ووقفه على الكنيسة . وقد كان الشيخ صنيعة الملك يعمل فى

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر في القرون الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين بول ص ١٦٥ –
 ١٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ البطارکة - مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعی البرموسی عن نسخة مخطوطة بدیر البرموسی جـ ۲ ص ٤٠٦ - ٤١١ .

ديوان الخليفة ثم عزل . ولا يعرف على وجه التحقيق إن كان قد أوقف هذا البستان على البيعة قبل عزله أو بعده . ولم يكتف الآمر بالاستيلاء على هذا البستان بل استولى على بستان آخر ملحق بكنيسة كانت تعرف بكنيسة المرقوتي (١١) . ومع ذلك فقد كان هذا الخليفة كلما شاء الاستجمام يقصد الى دير نهيا وقضى به أياما . وكان كل مرة يزور فيها الدير يمنح رهبانه وخدامه ألف دينار في حين أنه منحهم ثلاثين فدانا بلا مال في زيارته الأولى .

### \* \* \* \* (ب) مجموعة من الكواكب

۱۲۵ – ومما يؤسف له أن المخطوطات القبطية التي لا تزال باقية بين أيدينا ضئيلة للغاية بالنسبة إلى تاريخنا الضخم . ومما يزيد الأسف أن عددا غير قليل من هذه المخطوطات الضئيلة قد وصلنا في شذرات . فيجد الباحث كلمة هنا أو جملة هناك . ثم يقف حائراً بين هذه وتلك إذ لا يجد لهما بقية . فيتساءل عما عساه أن يكون وراء هذه الكلمة وتلك الجملة ولا يجد من يجيب . أو قد يعثر الباحث على اسم من تلك الأسماء البراقة التي تلهب الخيال فيسعى ليدعم خياله بالمعرفة وإذا به يجد السبيل مسدوداً فيضطر إلى الاكتفاء بما يصوره له خياله أو يستشفه قلبه .

وليس من شك في أن عدداً لا يحصى من مخطوطاتنا قد ضاع بين براثن الاستبداد أو اعتداء الجهل . على أن الأمل يحدو البعض منا إلى الظن بأنه قد تكون هناك مخطوطات لا تزال محفوظة في مغاور لم تعثر عليها يد بعد . وبخاصة بعد العثور على مجموعة من المخطوطات بنجع حمادى في صعيد مصر وأخرى قرب البحر الميت بفلسطين ولا يسع الباحث في وقتنا هذا إلا أن يكتفى بالكلمات أو الجمل المتناثرة ، أو بجرد معرفة أسماء بعض الأعلام الذين كان لهم - من غير شك - أبعد الأثر في المجتمع الذي عاصروه . كذلك لا يسع الباحث إلا أن يدرك أن الحياة

 <sup>(</sup>١) تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ١٦٨ - ١٦٩ ، أهل الذمة في
 الاسلام ترجمة حسن حبشي ص ١٤٩ .

انسابت انسياب النهر الذي يجري أحياناً فوق هضاب وصخور وعرة ، وأحياناً أخرى فوق أرض رخوة ناعمة . هكذا كانت حياة القبط . فقد عرفوا معنى السلام والاستقرار كما عرفوا معنى القلق والفزع ومواجهة الاستبداد . ولئن كانت سجلات المجتمع القبطي غير وافية إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها هى أن وجود الباباوات يستلزم وجود شعب يرعونه . والشعب بالطبع يتألف من رؤساء ومرؤوسين - أو بالأحرى من قوم مختلف المشارب والأمزجة والمهن والحظوظ . ولئن كانت سير الباباوات محفوظة للأن فما ذلك إلا للاجلال الذي فاض عن قلوب القبط نحوهم بوصفهم خلفاء للقديس مرقس كاروزهم المحبوب . وإلى جانب هؤلاء الباباوات توجد شخصيات سجل لنا التاريخ أسما هم ، ولكنه لم يحدثنا عنهم إلا في سطور قلائل . على أنه لما كانت قمة الهرم لا تتسامى إلا متى تراصت أجزاؤه في غاسك تام ، هكذا لم يكن من المكن أن تسطع أمامنا شخصيات الآباء ومن وليهم في المستولية من غير أن يكون وراحم شعب متماسك على الرغم من عدم رجود السجلات التى تبين لنا تواريخهم وكيفية معيشتهم ، والقليل الذى وصل إلى أيدينا إن هو إلا صور خاطفة تتلخص فيها مجلدات فهي لذلك جديرة بأن تشحذ هممنا للبحث عنها وتلهب خيالنا لتكملتها .

۱۲۹ - ومن السطور التي وصلتنا عن القرن الحادي عشر ما يرسم لنا
 تراجم عدد من الأراخنة وهم :

سرور جلال: متولى الخراج فى خلاقة المستنصر - امتاز بالانصاف وسعة الصدر وبعد النظر ، فاكتسب بهذه الصفات حظوة خاصة لدى الخليفة الذى وثق به إلى حد أنه كان لا يرفض له طلباً كما أذن له بتجديد كنيسة مارجرجس بالقاهرة (۱) ومن الواجبات التى كانت ملقاة على عاتق سرور تنظيم المواكب يوم الاحتفال بوفاء النيل ، إذ كان المستنصر يرأس هذا الاحتفال بنفسه . وقد ظل سرور على وداعته وتواضعه رغم ما أولاه إياه الخليفة من ثقة فأحبه الناس حباً جماً ، وقصد إليه كل من له احتياج . فكان يعاونهم جميعاً ، ويقضى لكل حاجاته سواء أكان مسيحياً أم مسلماً أم يهودياً .

<sup>(</sup>١) أهل اللمة في الاسلام ترجمة دكتور حسن حيشي ص ١٦٩ .

ابواليمه يوسف : الملقب بأمين الأمناء - كان أميناً لخزانة الخليفة الذى عهد إليه أن يجمع خراج الدلتا نظراً لأمانته المتناهية ، فزادت مكانته في أعين مواطنيه . وقد رأى أبو اليمن هذا أن يعبر عن شكره لله تعالى على ما أولاه من نعم فبنى ديراً منيفا وسط حديقة واسعة من أشجار النخيل على شاطئ النيل بطموه فكأنه باختياره هذه البقعة الجميلة يترنم مع الشاعر :

و للتخيــل منظــر مهيب تراع فــى جمـاله القلوب فوق الضـفاف ظلها رهيب صـفاً بصف زائها الترتيب من كل جبار عظيم القدر

تحسبها مردة طوالا تحت مظلات زهت جمالاً في النيل جاءت تبتغي اغتسالاً سحرها النيل فلن تزالا واقفة هنا بفعل السحر (١)

وقد أطلق على هذا الدير اسم و أبى السيفين » (٢) – ولم يلبث هذا الدير أن أصبح المكان المختار لنزهة الوزير الأفضل لما امتازت به حديقته من جمال وهدوء ، ولما كان يوحى به النيل من كرم ووفاء .

ابوسعدمنسور: هو ابن أبى اليمن ، كان كاتباً بارعاً جريئاً لا يخشى فى الحق لومة لائم . فعينه الخليفة المستنصر ضمن وزرائه . ولما تمرد الجنود الأتراك ، جمع أبو سعد هذا من بقى من الجند على ولائه للخليفة ، وخطب فيهم خطبة بليغة ثم قادهم فى المعركة ضد المتمردين وانتصر نصراً مبيئاً . وكان لجرأته وولائه أبعد الأثر فى نفس الخليفة الذى ازداد حباً له واعترف بفضله مدى حياته .

أبو المليح الملقب عاماتي : كان واسم الثراء ، وعن ينطبق عليسهم قول

 <sup>(</sup>۱) عن تصیدة و لیالی الصیف فی مصر » للشاعر الیاس قیاض – أنظر کتاب
 و مختارات الزهور » طبع فی القاهرة سنة ۱۹۱۶ ص ۱۳۰ – ۱۳۶ .

 <sup>(</sup>۲) واسمه مرقوربوس فيلوباتير (أى محب أبوبه) ، وهو أحد الآلاف الذين نالوا
 اكليل الشهادة وبلقب بأبي السيفين الأنه كان ضابطاً ثم رأى المسيح له المجد يقول له
 في حلم و أترك السيف الذي تقتل به الناس وتقلد سيفي - سيف الحتى به .

المزمور « بدد وأعطى المساكين » (١) . ولأن السخاء كان شيمته فقد أطلق عليه مواطنوه لقب « ماماتى » (٢) . وحدث فى أيامه أن اجتاحت البلاد مجاعة مفزعة كان الأطفال - إذا ما رأوا أبا المليح خارجا من بيته مصرخون فى استعطاف قائلين « ماماتى » . وكان هذا النداء يهز قلبه حتى الأعماق ، ويدفعه إلى أن يعيطهم بسخاء عجيب .

بقيرة الإشيدى: كان هـ أيضاً من الأراخنة الذين شهدوا المجاعة .
فكان - خلال السنين العجاف - يقصد إلى الأحياء الفقيرة ليتفقد صغار الصناع والعمال . وكان يدخل بيوتهم ليرى بنفسه إلى أى حد من البؤس وصلوا ، ثم يوزع عليهم الملابس والطعام حسب احتياجاتهم وكان ينصرف إلى عمل المحبة هذا خلال النهار ، فإذا ما غربت الشمس انصرف إلى عمل آخر من أعمال المحبة هو البحث عن المرضى والغرباء والمسجونين لكى يقدم ما يحتاجون إليه من خدمات متنوعة وهى السعى للحصول على الافراج عن المسجونين ومعاونة الغرباء على العودة إلى بلادهم واستحضار الطبيب ثم عن المدوية للمرضى . وهكذا كان ينفذ أوامر الفادى الحبيب بالفعل بدلاً من أن يكتفى بالتشدق بها .

الشيخ السعيد ابو اللفز المعروف بابن صاعد (٣): كان كاتب الرواتب في خلافة الحافظ وترقى إلى رياسة المجلس. ولما توفى تعين مكانه في الوظيفة الأولى ابنه الشيخ السعيد سديد الملك. أما ابنه الثانى السعيد أبو البركات فقد انشغل في خدمة الكنيسة. على أن الوالد وابنيه خدموا الكنائس والأديرة فعمروها وبذلوا في سبيلها الأموال الكثيرة.

الشيخ الوجيه ابو الحسن الامح : كان كاتب سر الخليفة الحافظ امتاز بالتقوى وتعمير الكنائس.

الاخرم بن زكريا : كان أمير الدواوين في عصر الحافظ - ذلك لأن هذا

<sup>(</sup>۱) مز ۱۱۲ : ۹ .

<sup>(</sup>۲) كلمة تبطبة مؤلفة من كلمتين : و ما ، وهي صيغة الامر من فعل أعطى و « ماتى ، أى « مسرة ، - فععنى الكلمتين معا و أعطنا مسرة ، ( أو فرحنا ) (٣) يجب التمييز بين ابن صاعد هذا الذي عمل بمسيحيته وبين الوزير هبة الله ابن صاعد الذي أسلم وأصبح واسع السلطان فاستبد وتجبر وكرهته البلاد - راجع دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس جر ١ ص ٣٧ .

الخليفة كغيره من الخلفاء الفاطميين كانوا يرصدون النجوم كما كانوا يقربون النجم المنجمين ويستشيرونهم في شتى الأمور . وكان منجم الحافظ قد عين له صفات إن اكتملت في رجل كان من المخلصين له . ولما رأى الحافظ الأخرم بن زكريا رأى فيه الصفات التي عينها له منجمه « فاستدناه إليه وقربه وآل أمره إلى أن ولاه أمير الدواوين » (١) .

الشيخ المكين ابو البركات: المعروف بابن كتامة الذى كان كاتب الدولة فى خلافة الفائز ولم تنسه مكانته الاجتماعية واجبة نحو الكنيسة لأنه بنى كنيسة باسم مارجرجس بأعلى كنيسة مار بقطر، ثم جدد كنيسة باسم الشهيد مارمينا تقع على مقربة منها، كما جدد كنيسة الأربعة حيوانات غير المتجسدين ودير نهيا بالجيزة.

الاسعد ابو الخير جرجة بن و هب الشهير بابن الميقاط: كان من أكابر القبط في عهد الخليفة العاضد وقد جدد بناء كنيسة يوحنا المعمدان. ثم حدث أن نال إكليل الشهادة ودفن بتلك الكنيسة (٢). ولقد كان ابن المقياط هذا من عائلة كبيرة ممتازة تفوق فيها أكثر من رجل - وهي عائلة النشو. ومنها (بوالفتوح بن المقياط الذي تقلد رياسة ديوان الجيش في أيام الملك العادل.

الشميخ صفى الدولة ابن ابى ياسم بن علون الكاتب: بنى كنيسة عظيمة « أبا صوفيا » خلافا للمعتاد بين القبط . وقد قيل أنها أقيمت على مقربة من الأهرام ولكنها تلاشت ولم يبق لها أثر اطلاقاً .

الشيخ ابو الفضل المعروف بابن الاسقف : كان كاتب سر الفضل ( وزير الخليفة الآمر ) .

المعلم زوين : كان ملتزما (٣) بمصر في خلافة الحافظ

ابوالطيب : كان كاتب سر ناصر الدولة زعيم الجنود الترك في أيام

<sup>(</sup>۱) الخطط للمقريزي جر ١ ص ٤٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الأمة القبطية ( الحلقة الثانية ) لكامل صالح نخلة وفريد كامل - ص
 ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٣) أي المسئول عن جمع الضرائب.

الخليفة المستنصر . فلما عاث الترك فساداً حين أعلنوا تمردهم على الخليفة دخلوا الأديرة ونهبوها . وعثروا خلال عصيانهم على الأنبا خريستودولس في أحد الأديرة فقبضوا عليه وجعلوه رهينة مطالبين بفدية منه . فسارع أبو الطيب إلى تخليد به من قبضتهم .

الشيخ الاحزم: كان كاتب ديوان النظر - أى ديوان المراجعة على مختلف الدواوين والأموال . وكان لمن يتولى نظارة هذا الديوان حق العزل والولاية (١١) .

الشيخ الرئيس صنيعة الخلافة ابو ذكرى : اشتغل متولياً لديوان التحقيق ثم لديوان النظر على جميع الدواوين في خلافة الحافظ ، ثم تنقل بين مختلف الأعمال من صرف ومن استخدام ووصل إلى درجة عظمى في الرياسة .

الشيخ ابو ذكرى ابن ابى نصر : متولى خراج الأشمونين فى خلافة الحافظ أيضاً . وقد جدد دير المحرق وزين قصر الضيافة به . ثم نقل إلى الفيوم فجدد هناك كنيسة الشهيد العظيم أبى السيفين .

الإشيد ابو نكرى: كان قسأ فى هذه الفترة عينها على كنيستى السيدة العذراء ومارجرجس بحارة الروم فنشط فى ترميمها وتزيينها .

ابو الخير الصيرفى : كاتب فى ديوان الخليفة وكان رئيساً نبيلاً صرف الكثير من الجهد والمال على عمارة الكتائس والأديرة فى منطقة الجيزة .

ابن الابح : كاتب سر الخليفة المستنصر بالله وقد جدد كنيستى أبى سرجة وأبا كير ويوحنا ، وكلتاهما بمصر القديمة . وهذا الأرخن الفاضل يحمل نفس الاسم الذى حمله أسقف جرجا بعد ذلك بما يزيد على قرنين .

ابو السعيد الكاتب : كان رئيس ديوان المكاتبات في العصر الفاطمي وقد جدد كنيسة الخمسة وأمهم بمنيل شيحة ( بالجيزة ) (٢) .

 <sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص ٥٢٢ - ٥٢٣ ، تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ١٦٣ - ١٦٨ .

الشيخ الأكرم بن ابي الفضائل: رئيس ديوان العاضد لدين الله الفاطمي، وقد جدد بناء كنيسة أبي يحنس بمصر القديمة بعد حرقها.

ابوزكريايحيى بن مقارة : شيخ عاقل مسموع الكلمة فى ديوان الخليفة أيام بدر الجمالى ، وكان وقوراً مهاباً لشيخوخته ولحسن سياسته إذ قد اشتهر بعالجة الخلاف الذى كان قد دب بين الأنبا خريستودولس وبين أسقف سخا كما نجح فى تهدئة خواطر كل الذين اشتركوا فى هذا الخلاف .

الشيخ الفاضل يوحنا بن الفضل : كان عالماً محبوباً وله دالة خاصة على الأمير شاهنشاه بن بدر الجمالى مما جعله يتخذه كاتم أسراره . وكان مع سمو مكانته يوجه عنايه خاصة إلى تعمير الكنائس وعلى الأخص كنيسة مارجرجس بمصر القديمة .ويصفه ابن مسعود بأنه كان مواظباً على الصلاة في كنيسة مارجرجس هذه . أما كاهنها فكان بشير بن البشر الذي كان عالما خبيراً شجى الصوت مليح الوجه تام القامه كهلاً في الرجال . وحدث في تلك الفترة أن ماطل البابا في رسامة أسقف لبابلون ( مصر القديمة ) فجمع أبو الفضل الأراخنه في بيته وتشاوروا معا ثم انتخبوا يؤنس بن سنهوت لهذه الكرامة ، وبعد رسامته في كنيسه أبي سرجه سار الجميع به إلى لهذه الكرامة ، وبعد رسامته في كنيسه أبي سرجه سار الجميع به إلى كنيسة حارة زويلة ومعهم نائب الوالي وجماعة من رجاله في موكب حافل ارتفعت فيه الأناجيل والصلبان والشموع الموقدة .

ابواليسرى : مصور أصله من مليج له لوحة كبيرة قد رسم عليها صورة للميلاد الإلهى المجيد وأخرى لعماده في نهر الأردن . وهذه الأيقونة الكبيرة موضوعة بأعلى حجاب الهيكل في كنيسة السيدة العذار، بحارة الروم .

ابي بقر : كان من المقربين لدى الخليفة الظاهر وبالتالى كان مسموع الكلمة محفوظ المكانة . ولقد استخدم نفوذه عند الخليفة ليستصدر منه الأمر برقع الجزية التى كان على البابا الاسكندرى أن يدفعها عقب رسامته مباشرة .

يوهنابن ذكريا المعروف بابن سباع : كان لاهوتياً ضليعاً وضع كتاباً بعنوان « الجوهرة التفيسة في علوم الكنيسة ، أوضح فيه طقوس الكنيسة وتعاليمها في سطوع واخلاص حتى لقد وصفه المستشرق الألماني جراف بأنه من كبار العلماء وبأن كتابه من المؤلفات المسيحية ذات العبارة الفصيحة ودقة البحث .

وقد طبع هذا الكتاب في مصر سنة ١٩.٢ وهو يتضمن التعاليم عن التثليث والتوحيد وخلق الملاتكة والعناصر والانسان ، ثم شرح الآيات الجوهريه في سفر التكوين والوظائف الكنسية ومحارسة السيد المسيح لها على الأرض فالأسرار المقدسة والبخور والأيقونات والشوريا والمعانى الرمزية لهذه كلها والأعياد الكنسية (١).

## <

۱۹۷۷ - لما كانت قصة الإنسان تبدأ بالمهد وتنتهى إلى اللحد ، كان القول بأن التاريخ يعيد نفسه صحيحاً إلى حد بعيد . ذلك لأن المؤرخ كلما تناول سيرة بطل من الأبطال إضطر إلى أن يبدأها وينتهى منها على الوتيرة عينها . وهكذا يتكرر القول بأن السدة المرقسية شغرت بانتقال البابا الجالس عليها إلى الأخدار السماوية واجتماع الأساقفة والأراخنة للتداول فيمن يخلفه . وعلى هذا القياس نرى أن كرسى مارمرقس خلا للمرة التاسعة والستين أيضاً اجتمع الأساقفة والأراخنة للتشاور في أمر من ينتخبونه .

وكان لكنيسة القديس مرقوربوس ( أبى السيفين ) إذ ذاك شماس اسمه أبو العلا بن تربك ، حكيماً ، محبأ للجميع ، متضلعاً من الأسفار الإلهيه والعلوم المدنية ، ساهراً ، صاحباً . وفوق هذا كله فقد كان راسخ العقيدة الأرثوذكسية ، محبأ للشعائر الدينية ، مكرساً للصلاة والتأمل . وكان يقضى نهاره في نقل الكتب وافتقاد اليتامي والأرامل والسؤال عن المسجونين . وكان أبو العلا - إلى جانب شماسيته - كاتباً في ديوان الخليفة الآمر . ولكن لما جامت نياحة الأنبا مكارى الثاني في أعقاب مقتل الأفضل ، ظل الكرسي المرقسي شاغراً مدة من الزمن (٢) - لأن الأساقفة والأراخنة لم يجتمعوا بسبب اختلال الأمن . فلما هدأت الحالة نوعاً ما واجتمعوا معاً ، رأوا أن ينتدبوا نفراً منهم للذهاب إلى ديسر الأنبا مكارى والنبا مكارى

<sup>(</sup>٢) يقول بعض المؤرخين أن هذه المدة بلغت سنتين .

الكبير في شيهيت فلما وصل المندوبون إلى دير هذا القديس العظيم صحبهم رهبانه إلى دير الأنبا يؤنس كامى الذى كان يرأسه إذ ذاك ناسك شيخ معروف بقداسته وتقواه اسمه يوسف . وحالما وقعت أعينهم على هذا الراهب أدركوا في الحال صدق ما سمعوه عنه لأن النعمه الإلهيه كانت تضىء على وجهة وتنعكس منه بنور عجيب . وما أن رآهم حتى منحهم بركته ثم قال لهم : « عودوا يا أولادى إلى القاهرة لأن المختار من الله لهذه الكرامه العظمى هو أبو العلا شماس كنيسة القديس مرقوريوس » . ففرحوا لهذه الكلمات فرحاً عظيماً ، وزاد فرحهم حين علموا أن هذا الشماس كان يلعب الكلمات فرحاً عظيماً ، وزاد فرحهم أنه فذكرهم عمله هذا بالأنبا أثناسيوس في طفولته أدوار الكهنة والشمامسة ، فذكرهم عمله هذا بالأنبا أثناسيوس الرسولي وتمنوا على الله أن يكون مثله . وعادوا إلى مصر لفورهم وحملوا أبا العلا إلى الاسكندريه حيث رسمه الأنبا غبريال الثاني سنة ٨٣٨ ش .

القديس مكارى الكبير ليقوم بصلاة القداس الإلهى فى هذا الدير عملاً القديس مكارى الكبير ليقوم بصلاة القداس الإلهى فى هذا الدير عملاً بتقاليد ذلك العهد . وقضى بالدير بضعة أسابيع ثم عاد إلى مقر رياسته بالكنيسة المعلقة ببابلون . وانقضت بضعة أيام جاء بعدها كاهن يرغب فى أن يكون أسقفاً على اخميم مقابل مبلغ من المال . فتألم البابا شديداً لهذا العرض ولم يوافق على الرسامة . ومن المؤلم أن هذا الكاهن زعم أنه يستطيع الحصول على بغيته إن هو اشتكى الأتيا غبريال إلى ابن الخليفة . فقابله ، وقدم إليه هدايا ثمينة ، فأرسل ابن الخليفة رسولاً من عنده إلى البابا الاسكندرى ، يطلب إليه رسامة الكاهن الذى لم يرع للكهنوت حرمة . فبعث هذا البابا الجرئ الجدير بأن يجلس على السدة المرقسية – بعث برسالة الى الخليفة نفسه لم يقل فيه غير هذه العبارة : « ان دينى يمنعني من رسامة كاهن يبغى هذه الكرامة بالمال به . وكانت هذه الرسالة القصيرة سببا في أن يحترم الخليفة وابنه كاتبها منذ اللحظة التي تسلماها فيها حتى آخر نسمة من حياتهما . وأصدار الأوامر إذ ذاك إلى المصريين جميعاً بوجوب احترام الأوامر الباباوية وتنفيذها بكل دقة وسرعة .

۱۲۹ - وحدث أن الخليفة الآمر بدأ يجمع في شخصه سلطة الخلافة وسلطة الوزارة لأنه - بعد أن قتل الأفضل - عين وزيراً بدلاً منه اسمه المأمون ، ثم لم يلبث أن قتله . ثم نال راهب قبطى اسمه أبو نجاح حظوة كييرة في عينى الخليفة ، فاتخذه مستشاراً له ولو أنه لم يعينه وزيراً . ولكن الآمر رأى بعد شهور قصيرة أن يتخلص من مستشاره بنفس الطريقة التي تخلص بها من وزيريه ، على أن رجال بلاطه سنموا هذا الشطط ، فاغتاله أحدهم في ثورة غضبه (١).وتولى الخلافة من بعده ابن عمه الحافظ .

روق تلك الأثناء تقدم ملك الحبشة إلى الأنبا ميخاتيل مطران تلك البلاد إذ ذاك ، يرجو منه رسامة أسقف أكثر من العدد المتفق عليه بين كنيستى الاسكندرية والحبشة . على أن الأنبا ميخائيل رد على الملك بقوله انه لا يستطيع أن يخرج على التقاليد إلا بأذن من البابا الاسكندري . فلم يقنع الملك بهذا الجواب بل أرسل خطاباً إلى الأنبا غبريال الثاني يتضمن طلبه هذا ، ثم تجارز الحدود فبعث إلى الخليفة الحافظ يستشفع به . فما أن تلقى الحافظ هذه الرسالة حتى بعث برسول من قبله إلى البابا الاسكندري يطلب إليه أن يحقق رغبة الملك الحبشى . فقال البابا المرقسي : و لو اننى حققت أمنيته لعجلت باليوم الذي تنفصل فيه الكنيسة المبشية عن أمها الكنيسة القبطية التي تعتز بهذه الأمومة . ولا شك عندى فسى أنه لو تم هذا الانفصال لأدى إلى اضعاف العلاقات بين البلدين » . وقد اقتنع الحافظ بهذا الرد ووافق البابا الاسكندري على رأيه في عدم رسامة أسقف جديد .

۱۳۱ - ثم رأى الأنبا غبربال الثانى أن مسئوليته لا تنحصر فى رعاية شعبه المعاصر له ، بل أنها تمتد لتشمل الأجيال الآتية من بعده ولكى يؤدى هذه المسئولية أصدر مجموعتين من القوانين : تتضمن المجموعة الأولى منهما اثنتين وثلاثين مادة يتعلق الجزء الأول منها بالأساقفة والكهنة وبالمسلك الذى يجب عليهم انتهاجه كرعاة مؤتمنين على الشعب المسيحى ، ويختص الجزء الثانى منها بالشعائر الدينية والفرائض الكنسية . أما المجموعة الثانية فتشتمل على قوانين الميراث .وقد وجه الأنبا غبريال الثانى هاتين المجموعتين إلى الكهنة والشعب إذ قال : « غبريال - بنعمة الله وحكمته الفائقة ، وسابق عمله - بطريرك مسدينة الاسكندرية العظمى وبابا

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين بوول ص ١٦٦ .
 مختصر تاريخ مصر (بالفرنسية) الجزء الثاني . المبحث الثاني. لجاستون فيبت ص ١٩٠ .

الكرازة المرقسية ، يكتب إلى جميع الاخوة المظللين بنعمة الله ، المختارين ، ليباركهم الله . وبذراعه القوية ليخلصهم ويحميهم . وليكن السلام والنعمة معكم ، وليسكنا فيكم ، وليفيضا على بيوتكم من الآن وإلى الأبد آمين » . وبعد أن قدم الأنبا غبريال الثاني السبح لله على نعمائد ، قال : « عندما تأملت الكرامة التي منحني إياها الله الآب ضابط الكل امتلأت رهبة لعظمتها ، وحين أمعنت التأمل خيل إلى أننى أسمع صوت موسى العظيم في الأنبياء قائلاً : ﴿ أَنَا ثَقِيلَ اللَّهِ واللَّسَانَ ﴾ (١) وإلى أرميا وهو يعتذر بقوله : ﴿ أَنَّى لَا أَعَرْفَ أَنْ أَتَكُلُم لِأَنِّي وَلَدْ ﴾ (٢) وتجاوبت مشاعرى مع هذين النبيين وهما يعبران عن عجزهما أمام ما يأمرهما به الله القدير إذ أحسست بضعفى وعجزى أمام مجد الكرامة الكهنوتية ومايستتبعها من مستوليات . وعندها رن في أذني الأمر الألهي كما رُن في آذان هذين النبيين وحتم على الطاعة ، فلم يسعني إلا أن أبذل الجهد لتنفيذ أحكام الله ، طالباً إليه تعالى أن يستدنى بنعمته ويؤازرني بحكمته ويقريني لكي أرعى شعبه وأرشده إلى ميناء السلام . ولما عولت على تحقيق وصايا الله تذكرت كلماته سبحانه إلى حزقيال النبي وهسى : و إذا لم تنذر الشرير . ولا تكلمت أنذاراً له من طريقة الرديئة لاحيائه . فذلك الشرير يموت بأثمه . أما دمه فمن يدك أطلبه (٣) ولهذه الأسباب كلها سارعت إلى تدوين هذه القوانين تذكيراً لكم ، واستنهاضاً لهمتكم ، رغم أنى متأكد من أنكم تعرفون غرضى الذى أستهدف من هذا العمل . واننى على يقين من أننى - بتنفيذى الوصايا الإلهية - أنال واياكم البركة والسلام فكونوا على ثقة من أنكم حين تسمعون كلامي لا تطيعونني أنا ، وإنما تطيعون الآب السماري الذي أقامني لرعايتكم وتطبعون الإبن الحبيب الذي قدم حياته قدية عنكم ، وتطبعون الروح القدس الذي يرشدكم ويهديكم إلى طريق الحق والإله الواحد - المثلث الأقانيم - يجازيكم خيراً ويعوض أتعابكم بحسب مراحمه الجزيلة . ثم انتقل البايا المرقسى - بعد هذا الخطاب - إلى تدرين القوانين التي عدها في المرتبة الأولى من الأهمية وهي الخاصة بحماية رجال الدين والشعب معا،

مبتدئاً بنفسه . فهو نص في المادة الأولى على نهى الباباوات من الالتجاء إلى السيمونية (١١).

أما المجموعة الثانية فتهدف إلى تنظيم الارث . وقد استهلها الأنبا غبريال الثانى بقوله و أنه لما كانت المسيحية ديناً يهيئ الناس للحياة الأبدية ، فقد أغفل الرسل والآباء الأولون أمر المواريث اغفالاً تاماً . ثم مرت الأجيال ، وأدرك بعض الباباوات أن الشعب في حاجة إلى من برشده في هذه الأمور » . على أنه لما كانت بعض القوانين التي وضعوها لا تصلح إلا للعصور التي وضعت فيها . فقد قرر أن ينقحها ويبوبها مستعيناً بما جاء في الأسفار المقدسة وفي القوانين التي وضعها الآباء الأولون (٢) .

على أن الأنبا غبريال اختط طريقاً أدى في النهاية إلى القضاء على اللغة القبطية ذلك أنه لما وجد أن الغالبية من الشعب لم تعد تفهم اللغة القبطية أصدر أمره بقراءة الأناجيل والخطب الكنسية وغيرها من القراءات باللغة العربية بعد قراءتها بالقبطية حتى يتسنى لجمهور المصلين فهم ما يسمعونه . وهذا الأمر سليم من حيث التربية لأن المصلين يجب أن يفهموا الشعائر فهماً صحيحاً لكى يستطيعوا تركيز انتباههم على ما يسمعون وإلا تشتت أفكارهم ونقصت قيمة الصلوات التي ترن في مسامعهم دون إدراكهم إياها . على أن الاستعاضة بالعربية عن القبطية في الشعائر نفسها طاحقت من استهائة القبط بلغتهم الأصلية إذ لم تعد لها أية ضرورة اطلاقاً . وقد أدرك خلفاؤه خطورة هذا الأمر ولكنهم عملوا به (٣) . ولكن هل كان في استطاعة الأنبا غبريال وخلفائه أن يستحثوا القبط على دراسة لغتهم كي يفهموا الشعائر الدينية على الأقل ؟ لا نستطيع تقديم الرد القاطع على هذا السؤال . ولكن الذي نستطيعه هو أن الأيام قد أثبتت أن

 <sup>(</sup>۱) راجع تفاصيل هذه القوانين في رسالة عن و قوانين الأنبا غبريال بن تريك » البابا الاسكندري السبعين ( بالانجليزية ) لأوسولد برمستر ، نشرها مع النص العربي في مجلة و أورنتاليا كريستيانا ببريوديكا » المطبوعة في رومية سنة ١٩٣٥ ص ٥-

 <sup>(</sup>۲) قوانین المواریث و للأنبا غبریال بن تریك ، ( بالانجلیزیة ) المرجع السابق - ص
 ۳۱۵ – ۲۱۷ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ التربية القبطية لسليمان نسيم - ص ٩٧ ، مرشد المتحف القبطى لوديع
 شنودة ص ٧٤ - ٧٥ .

الأمر الذى أصدره أدى فى النهاية إلى أن تصبح اللغة القبطية فى حكم اللغات الميتة وبخاصة بعد طفيان الأفكار الدخيلة واللغات الأجنبية على بلادنا . ويا حبذا لو يأتى اليوم الذى فيه يتقن الشعب لغة كنيسته ولا يصلى إلا بها ١١.

۱۳۲ - وما أن فرغ الأنبا غبريال الثانى من كتابة هذه القوانين حتى مرض وقارب الموت . وذات ليلة رأى فى حلم جموعاً من الكهنة والرهبان يحملون الأناجبل والمجامر والصلبان ، وسمعهم يقولون له : « ستنال الشفاء من هذا المرض الصعب . ولكننا سنعود إليك بعد سنة من الزمان لنأخذك كى تعيش معنا » . وقد تحققت هذه الكلمات ، إذ أن البابا الاسكندرى قد عونى بعد أيام قلائل من مرضه ، وعاود رعاية شعبه بكل أمانة . ولما استكملت الأرض دورتها حول الشمس تحت الرؤيا وانتقل إلى بيعة الأبكار فى هدوء شامل . وكانت أيام باباويته أربع عشرة سنة وثلاثة شهور (۱) .

# <

۱۹۳۱ - مرت بضعة شهور - بعد نياحة الأنبا غبريال الثانى - ظل الكرسى خلاها شاغراً ، إذ لم يسارع الأساقفة والأراخنة إلى التشاور فى أمر الانتخاب . ومع أن هذه الفترة كانت قصيرة إلا أنها كافية لأن ينتهزها راهب اسمه يؤنس ابن كدران ليعكر فيها الصفو والهدو . فقد نسى هذا الراهب مبدأين أساسين من مبادئ الرهبنة هما الطاعة والاتضاع . فخرج من غير اذن رئيسه وأخذ يعلن على الملأ فضائله التى تؤهله لأن يكون خليفة لكاروز ديارنا الحبيبة . وقد نجح فى أن يقنع عدداً من الرهبان بتأييده ، فناصروه وأخذوا يروجون له ، واستطاعوا بدورهم أن يكسبوا عدداً من الأساقفة . وإزداد يؤنس بن كدران غروراً لهذا النجاح ، وحث مناصريه على

<sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعى البرموسى عن النسخة المحفوظة بدير البرموس ج٢ ص ٤١٢ - ٤١٩ ، السنكسار الأثيوبى - ترجمه إلى الانجليزية والبس بودج ج ٣ ص ٧٩٨ - ٨٠١ .

الترويج له أكثر فأكثر . على أنهم ماكادوا ينشطون فى دعايتهم حتى قوبلوا بمعارضة عنيفة ، إذ قد رفض الشعب رفضاً باتاً أن يمنح ثقته لراهب يروج لنفسه ، وعبثاً حاول أنصار ابن كدران أن يتغنوا بجزاياه ويتشدقوا بفضائله ، لأن الشعب أجمع على مقاطعته ، معلنا أنه لو كان هذا الراهب يتجمل بما يصفونه به من مزايا ، لظل قابعاً فى صومعته ، منصرفاً إلى الصوم والصلاة .

١٣٤ - وكان متولى أمر مديرية البحيرة إذ ذاك قبطياً اسـمه أبا يوسف ، ساء تصرف ابن كدران . فتجاهل كل الدعايات التي روجها أنصاره عنه . وبعث برسالة إلى أراخنة القاهرة يدعوهم إلى المبادرة باللهاب إلى الاسكندرية ليتشاوروا معا في أمر انتخاب البابا المرقسي . فلما وصلتهم هذه الرسالة ، تقابلوا مع الأساقفة واتفقوا جميعاً على وجوب الاسراع في السفر . وبالفعل قصدوا إلى الاسكندرية . ومن العجيب أن ابن كدران ذهب معهم ، وحضر اجتماعاتهم زعما منه أن وجوده بينهم قد يحرجهم فينتخبوه . وقد استصحب أنصاره معه . على أن الأساقفة والأراخنة رفضوا قبوله ، وأصروا على وجوب انتخاب الراهب العفيف الذي لا يدعو لنفسه ، بل يصمت لأن أعماله تتحدث عنه . وقسك كل من الفريقين برأيه حتى بدا أن لا مخرج من الموقف . وهنا تشاور نفر من الأراخنة على حدة ، واتفقوا على الاحتكام إلى القرعه الهيكلية تهدئة للنفوس واسترضاء لمناصرى أبن كدران ومعارضيه . ثم قدموا اقتراحهم للمجتمعين فوافقوهم عليه . ومن ثم تقدم أصحاب الاقتراح بأربعة اسماء من بينها يؤنس بن كدران . وأقيمت الصلوات وانتهت بالقداس الإلهى ، بينما كانت أسماء الرهبان الأربعة موضوعه على المذبح تحت الصينية ومعها ورقة بيضاء (١١) . وما أن انتهى الأساقفة من هذه الشعائر المقدسة حتى استدعوا ولدأ صغيراً سحب ورقة من بينها ، فإذا بها تحمل اسم ميخائيل ٢١ . أحد رهبان ديسر الأنبا مكارى الكبير ، وكان ميخائيل هذا متصفأ بكل الفضائل الرهبائية ، إذ كان

<sup>(</sup>۱) كان المحتكمون إلى القرعة الهيكلية يضعون دائماً ورقة بيضاء مع أسماء المقترع عليهم حتى إذا شاءت الإرادة الإلهية رفضهم جميعاً ظهر هذا الرفض بالورقة الييضاء . (۲) يلقب هذا الراهب بكلمة و الدنشترى » - ويقول برمستر نقلاً عن كروم إن هذه الكلمة قبطية وأصلها ١٩٦١ + إلى ١١١ ومعناها القلاية الكبرى .

متواضعاً عفيفاً مطيعاً فقيراً ، كرس نفسه من اللحظة الأولى لدخول الدير للصلاة والتأمل وخدمة اخرته الرهبان . فأحبوه ، وأولوه ثقتهم ، واعتادوا أن يتجمعوا حوله ليصغوا إلى نصائحه . فضاعفت محبتهم إياه جهوده في سبيل خدمتهم وتعليمهم ، وفاضت عليه النعمة الإلهية وانعكست على رجهه فكسته جمالاً . على أنه كان أمياً رغم كل هذه المزايا . وفرح القبط لوقوع القرعة عليه . وقالوا : « أن الروح القدس الذي اصطفاه سيلهمه الحكمة وفيها الكفاية » . وذكروا أنفسهم بأن معظم الرسل الأطهار كانوا عاميين ، ولكنهم هزوا العالم وأثروا على أصحاب التيجان . لأن الحكمة وبهذه الأمال العالية والثقة الراسخة في المعونة الإلهية ، حملوا الراهب ميخائيل ، وساروا به إلى الإسكندريه في موكب فخم أشبه بمواكب القادة ميخائيل ، وساروا به إلى الإسكندرية في موكب فخم أشبه بمواكب القادة البابا المنتصرين وقصدوا إلى الكنيسة المرقسية حيث رسمه الأساقفة البابا الاسكندري الحادي والسبعين باسم ميخائيل الخامس في اليوم الخامس من المهر مسرى المبارك سنة ۸۵۲ ش ( ۲۹ يوليو ۱۹۳۶م ) .

۱۳۵ – وتقبل الأنبا ميخائيل الخامس كرامة البابوية بكل شكر ودعة إذ قد عدها هبة عظمى من رب الهبات . واختار لنفسه سكرتيراً بارعاً فى الكتابة لكى يدون له رسائله الفصحية وغيرها من الرسائل التى كان لزاماً على البابا المرقسى أن يكتبها . على أن البابا – رغم أميته – كان يعرف كيف يصل إلى القلوب عن طريق مواعظه وإرشاداته . فداوم على تعليم الشعب مثبتاً المؤمنين ومجتذباً الزائفين إلى طريق البر . فالتف الشعب حوله فى محبة وولاء ، وتقبلوا إرشاداته بفرح معلنين اعجابهم بمقدرته التى أنستهم جهله . ولم يكتف بالتعليم والعطف على أبنائه ، بل رأى أن واجبه يحتم غليه زيارة الفقراء والمعززين فى بيوتهم ليعرف حاجتهم بنفسه ، ويعمل على سدها . وكان يوزع المال الذى يأتيه على الفقراء أولاً ، حتى ويعمل على سدها . وكان يوزع المال الذى يأتيه على الفقراء أولاً ، حتى الكنائس (١١) . كذلك ظل الأنبا ميخائيل الخامس محتفظاً بتواضعه وقناعته ، واستمر فى نسكه وتقشفه كما لو كان لا يزال عائشاً فى الدير .

<sup>(</sup>١) السنكسار الأثيوبي ترجمه الى الانجليزية واليس بودج جـ ٣ ص ٧٨ .

ولما ذهب الأنبا ميخائيل إلى القاهرة لأول مرة سارع أراخنة القبط ووجوه المسلمين إلى استقباله في فرح وتهليل ، ثم ذهبوا معه إلى الكنيسة المعلقة مقر البابوية إذ ذاك .

وقد أبدى الشعب حبه وولاء الخالص لباباه بالمواظبة على الأصوام والصلوات ، فكانت الكنائس تضيق بمن فيها لكثرة الزحام . وكان الأنبا ميخائيل الخامس يبدى عطفه عليهم وفرحه بهم .

وفى هذا الجو الملئ بالهدوء والثقة المتبادلة إزدهرت الأديرة وتضاعف عدد الرهبان .

۱۳۹ - وكانت هناك خمس ايبارشيات شاغرة عندما تسلم الأنبا ميخائيل الخامس مقاليد الرياسة . فرأى أن يختار لها خمسة من الرهبان الصالحين . وكان يصوم ويصلى قبل رسامة أحدهم ، ثم يزوده بالتصائح والبركات بعد رسامته .

على أن هذه الأيام السعيدة كانت قصيرة الأمد ، فكانت أشبه بموسم الزهور الصيفية التى تملأ الجو بعبيرها مدى شهور قليلة ثم لا تلبث أن تذوى . ذلك أن الأنبا ميخائيل الخامس مرض بعد رسامته بأربع شهور . ولما اشتدت عليه وطأة المرض رأى أن يذهب إلى برية شيهيت أملاً فى أن يكون للهواء الصحراوى الجاف والهدوء الشامل والفضاء الفسيح أثر طيب على صحته وبخاصة لأنه اعتاد الحياة فى هذه البرية . فذهب إلى دير الأنبا مكارى الكبير الكبير طلباً للاستشفاء . ولكن المرض ظل ملازماً له إلى أن قضى عليه فاستودع روحه يدى الآب السماوى ولم تمض غير تسعة شهور على اعتلائه السلة المرقسية (١١) .



 <sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعى البرموسى عن النسخة المحفوظة يدير البرموس جـ ٢ ص ٤١٩ - ٤٢١ .

#### وقفة قصيرة

### ١٣٧ - الأنبا ميخائيل أسقف دمياط

۱۳۷ – وهنا أيضاً نقف حيارى ، نمعن النظر فيما لدينا من مخطوطات لعلنا نستشف من خلفها الوقائع التى نريد معرفتها والتى لا نجد حرفاً واحداً عنها . ذلك لأن أحد الأحبار المعاصرين لهذا البابا الذى عبر كالخيال هو الأنبا ميخائيل أسقف دمياط الذى ترك للآتين من بعده مجموعة من التعاليم لا تزال أربع نسخ منها باقية للآن : كلها مخطوطة – اثنتان منها محفوظتان فى مكتبة الباباوية القبطية بالقاهرة ، وواحدة فى المكتبة الأهلية باريس ، والرابعة بمكتبة الفاتيكان (۱۱) . فمن هو هذا المطران ؟ لا نعرف عنه إلا أنه عين معاوناً للأنبا ميخائيل الخامس، وأنه عاش إلى عهد البابا الاسكندرى الـ ۷۳ . أما تعاليمه فتتعلق بمارسة بعض الفرائض الكنسية وتتلخص فيما يلى : الاعتراف السرى، حلق الرأس،الختان ، البخور ، عدم ابقاء شى، من الأسرار المقدسة من يوم إلى آخر ، رسم علامة الصليب ، زواج الأقارب ، التحفى (۱۲) ، تفطية القربان المقدس بالفول والترمس (۱۳).

ويجدر بنا هنا أن نذكر تعريفه للاعتراف السرى وهو: «وأما الاعتراف فهو طب روحانى نسبته إلى الروح نسبة الطب الجسدانى إلى الجسد. وكما أن الجسدانى لا يتم إلا بطبيب خبير خير وإلا كان ترك التطبيب خيراً منه من جاهل أو شرير. ثم بقبول المريض واستعماله ما يوصف له ، ثم بامكان المداواة من جهة الزمان والمكان وإلا فلا فائدة . فكذلك الروحانى ... وكما أنه ليس كل إنسان بمحتاج إلى الطب الجسدانى فكذلك الروحانى . وكما أنه ليس كل المحتاجين إليه يحتاجون إليه مستمراً وفى كل مرض فكذلك الروحانى ».

وهكذا نجد في كل عصر جنود أ مجهولين ، يكفيهم فخرا أنهم جندوا أنفسهم لخدمة جيلهم وخدمة الأجيال الآتية من بعدهم .

<sup>(</sup>١) نشر أولوسولد يرمستر هذه التعاليم مع ترجمتها إلى الانجليزية ( نقلاً عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأهلية بياريس ) في مجلة و أوريونتياليا كريستيانا بيريوديكا ، الصادرة في رومية سنة ١٩٣٦ بعنوان و أقوال ميخائيل مطران دمياط ، .

<sup>(</sup>٢) أي حافي القدمين

 <sup>(</sup>٣) كان بعض عبدة النجوم يندسون بين القبط ليتناولوا من الأسرار المقدسة ، وكانوا يعافون الترمس والفول ، فاستعان الكهنة بهذه البقول ليتعرفوا بها على هؤلاء الدخلاء.

#### مد وجزر

### ا- الأنبا يؤنس الخامس

۱۲۸- الشماس الزاهب ابن أبى الفتح ۱۶۲- دخيل يغتصب عرش الحبشة ۱۳۹- ابن كدران يعاود تلاعبه ۱۳۹- ابن كدران يعاود تلاعبه والداخل والخارج ۱۶۱- الحساسية المرهفة للبابا والخارج الاسكندري ۱۶۱- تورة عارمة فهدوء واستقرار ۱۶۱- تنابذ مرير وحزبيه مقلقة ۱۶۱- تنابذ مرير وحزبيه مقلقة ۱۶۱- تنابذ مرير وحزبيه مقلقة ۱۶۱- تنابذ مرير وحزبيه مقلقة

۱۳۸ وحتمت أحداث الحياة على الأساقفة والأراخنة أن يجتمعوا مرة أخرى وكأنهم لم يستريحوا بعد من التداول في أمر البابا المرقسى. فلما اجتمعوا اتجهت أنظارهم صوب الرهبان الثلاثة الذين كانوا قد ذكروا أسماهم ساعة أن وقعت القرعة الهيكلية على الأنبا ميخائيل الخامس . على أن واحداً من هؤلاء الثلاثة كان مركز انتباههم . وهو شماس اسمه يؤنس بن أبى الفتح يعيش في دير الأنبا يؤنس كامي (۱۱) . ومن نعمة الله أن اتفاقهم هذه المرة كان اجماعياً ، فلم يحتاجوا إلا أن يبعثوا برسلهم إلى البرية لاستحضار هذا الراهب المختار . فذهب المندوبون وعادوا ومعهم يؤنس الذي رسمه الأساقفة قمصاً إذ كان لا يحمل غير رتبة الشماسية.

۱۳۹- والعجيب أن يؤنس بن كدران الذى اشتهى الباباوية فى المرة السابقة عاد يروج لنفسه من جديد وحضر الاجتماع الذى انعقد فى كنيسة السيدة العذراء (المعلقة) فلما رأى الاجماع على انتخاب الشماس ابن أبى الفتح استشاط غضباً ونسى ما تحتمه عليه الرهبنة من دعة واحتشام ، فقصد الخليفة الظاهر ورجا منه أن يعضده ليبلغ مرامه . وقد دهش الظاهر لهذا الطلب ورأى فيه خروجاً على المألوف . فأرسل إلى الأساقفة والأراخنة وأطلعهم على أمر هذا الراهب الطامع ، ثم قال لهم إن بيدهم الأمر لأنهم هم المستولون عن إدارة شتون الكنيسة . وعليه اجتمع الأساقفة وأراخنة الشعب فى حضرة القاضى وتناقشوا فسى الأمر حتى لقد احتدم بينهم

<sup>(</sup>١) يذكر القمص ميصائيل بحر في كتابه وتاريخ القديس الأنها يحنس القصير، ص ٤٩ أن هذا البابا قضى سنى رهبنته في دير الأنبا يؤنس القصير.

النقاش . وفي النهاية أعلن الجميع بأن السدة المرقسية ليست نهبأ لكل طامع بل هي جليلة القدر لا يجلس عليها إلا المختار من ألله . فمن يسعى إليها يحكم على نفسه بهذا السعى أنه غير مستحق لها . كذلك نصت القرائين الرسولية على تحريم الاستعانة بالسلطان للرصول إلى هذه الكرامة . وقد أيد القاضى المسلم هذا المبدأ وأبلغه للخليفة الذي أيده بدوره وأصدر أمره بتسهيل السفر للاسكندرية أمام الأساقفة والأراختة لكى يقرموا برسامة من يريدونه . فبادروا بالسفر وتقابلوا مع كهنة الاسكندرية وأراختنها في حضرة القاضى والوالى وغيرهما من رجال الحكم . وقد أكد لهم الجميع بأن الخليفة أمرهم بتقديم كل التسهيلات وضمان الآمن والحرية لرسامة من يختاره الشعب . ففرح القبط بهذا التصريح وهتقوا : « يؤنس بن أبى الفتح هو البابا الذي نريده ع ... وذهبوا لساعتهم إلى الكنيسة المرقسية حيث وضع الأساقفة عليه البد فأصبح الخليفة الثاني والسبعين المرقس في الثاني من أيام النسىء سنة ١٨٥٤ ( ٢٦ أغسطس سنة المرموس في الثاني من أيام النسىء سنة ١٨٥٤ ش

١٤٠ - وما أن تمت رسامته حتى ذهب إلى القاهرة ، فتزاحم الشعب حوله وأوصلوه إلى كنيسة القديس مرقوريوس ( أبى سيفين ) ببايلون حيث اختار أن يقيم .

ولقد كان هذا البابا مرهف الحساسية لم تنسد الكرامة العظمى التى تألها تواضعه الجم كما لم تنسد ما قد ينتاب الناس من آلام وشعور بالخيبة فأخذ يفكر فيما قد يساور بؤنس بن كدران من مرارة لفشله مرتين فى أن ينال البابوية التى سعى إليها بكل قواه . فاستدعاه إلى جانيد ورجا مند أن يقبل أسقفيد سمنود . ويبدو أن ابن كدران كان قد تعلم الدرس وأدرك ما فى القناعة من هدوء وراحة بال ، فاعتذر للبابا عن قبول الأسقفية وشكر لد عطفه كما وعده بأنه سيقضى بقية حياته فى الدير كراهب بسيط ، وقد حافظ على هذا الوعد بالفعل .

ولقد دأب الأنبا يؤنس الخامس على تشجيع الناسخين من الرهبان توسيعاً لغرض المطالعة . ومن المخطوطات الباقية للآن مخطوطة رقم ٢٧ محفوظة بدير مارمرقس بالقدس (١). تم نسخها فى دير القديسة مريم المجدلية . وقد ورد على غلاف هذه المخطوطة أنها نسخت فى عهد الأنبا يؤنس الخامس لاستعمال الرهبان المقيمين بدير هذه القديسة (٢). ويبدو أن هذا الدير كان يجمع بين الرهبان القبط والرهبان السريان .

١٤١- وكان المصريون إذ ذاك يعيشون في قلق واضطراب بسبب التنافس بين الخلفاء روزرائهم على السلطة . وكثيراً ما أدى هذا التنافس إلى القتل. ولما كان الله تعالى قد خلق الناس لكي يعيشوا في مجتمع فقد جعل التعاطف والتجاوب قاعدة أساسية للحياة في مجتمع ، لذلك كان الشر الذي يقترفه الواحد يؤدي إلى إيذاء الآخرين كما أن الخير الذي يجاهد في سبيله الأبرار يعم الباقين . ولقد تجلت هذه الحقيقة في تلك الفترة من تاريخ مصر إذ أن ما قام بين الخلفاء ووزرائهم من صراع انعكس على حياة الشعب بأكمله . وقد دفع هذا التنافس على السلطة ببعض الوزراء إلى قتل الخلفاء لعلهم بذلك يكونون الآمرين الناهن ، فكان رد الفعل أن حرص بعض الخلفاء على سلطانهم حرصاً أدى بهم إلى أن يبطشوا بوزرائهم متى وجدوهم ذوى نفوذ . ومثل هذا النزاع بين أصحاب العرش وبين الأقوياء من رجال الدولة أدى بدوره إلى قيام أحزاب بين الجند إذ كان البعض منهم يناصر الخليفة بينما يناصر البعض الآخر الوزير ونتج عن انشغال الجند بالقتال في سبيل هذا الخليفة أو ذلك الوزير اضطراب الأمن وانتشار القلق والفوضى . وكان للقبط نصيب الأسد من هذا التوتر : فأضاع الموظفون منهم مراكزهم وصودرت أملاك البعض منهم بينما لاقى فريق, ثالث الموت (٣) .

<sup>(</sup>١) يقال أن هذا الدير مشيد مكان منزل مريم أم مرقس الرسول وكان أصلا من أملاك القبط .

<sup>(</sup>٢) قصة الاقباط في الأرض المقدسة لديمترى رزق ص ٢٤ ، ومن مخلفات هذا العهد أيضاً عمودان محفوظان بالاعة الرابعة بالدور الأول من المتحف القبطى . وهذان العمودان يتوسطان القاعة أحدهما مضلع وحوله كتابة عربية هذا نصها : وعمل باسم المعلم غبريال عبد المسيح في سنة ١٩٣٩ عزه يدوم ونعمه لا تنقضى وبلوغ ما تهوى النفوس وترتضى وسعادة دائمة وقرح مخلد » . أما العامود الثانى فعزخرف بخطوط متعرجة في أعلاه وبرسوم نباتية في أسفله – واجع مرشد المتحف الابطى لوديع شنودة ص . ٩ .

 <sup>(</sup>٣) و مختصر تاریخ مصر » ( بالفرنسیة ) ج ۲ المبحث الثانی : و مصر
 الاسلامیة .. » لجاستون فبیت ص ۱۹۲

وقد زاد الطين بلة هجوم الصليبين على بلبيس . لأن عامة الناس لم تدرك الفرق بين الغزاة وبين المسيحيين الوطنيين ، لأن الشارة التي كان يحملها هؤلاء الغزاة زورا وبهتانا كانت الصليب - والصليب هو أيضاً شارة المسيحيين من المصريين . فكان على هؤلاء المصريين الحاملين للصليب أن يدفعوا ثمن الغدر الذي أبداه الصليبيون الأجانب . وفي الوقت عينه كان هؤلاء الأجانب المستترون تحت شارة الصليب يفتكون بجميع المصريين من غير تفريق (١). فكان أن القبط وقعوا بين شقى الرحى .

۱٤٧ - وحدث في تلك الآونة العصيبة أن اغتصب عرش الحبشة دخيل نفي الملك الشرعى . فوبخه المطران على سوء فعلته . واغتاظ الغاصب لهذا التوبيخ فبعث إلي العادل وزير مصر برسالة ادعى فيها أن المطران داخله مس في عقله ، وطلب إليه أن يشير على البابا بعزله ورسامة مطران بدلاً منه . على أن البابا أحس في أعماق نفسه ببهتان هذا القول فقال للوزير : « ليس في شريعتنا أن تولى انساناً رتبة من رتب الكهنوت ثم نعزله لغير سبب خطير » . فغضب العادل لهذه الاجابة وأمر بالقاء الأنبا يؤنس الخامس في السجن حيث ظل بضعة شهور ولم يحصل على الافراج إلا بعد مقتل العادل (٢٠) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخله روفيلة ص ١٥٨

<sup>(</sup>Y) هذا ما ورد في معظم كتب التاريخ ، على أن هناك من روى هذه الواقعة بطريقة أخرى . فقد جاء في كتاب لهاب الآداب لواضعه أسامه بن منقذ الكنائي ما يأتي : ولقد أذكرني قول الحكيم و إنحا سلطان الملك على الأجساد دون القلوب » ، أمرأ شهدته في مصر سنة ٤٤٥ هـ ، وهو أن رسول ملك الحبشة وكتابه وصل إلى الملك العادل أبى الحسن على بن السلار رضى الله عنه يسأله أن يأمر البطرك بحصر أن يعزل بطرك الحبشة وتلك البلاد كلها مردودة إلى نظر بطرك مصر فأمر العادل باحضار البطرك فحضر وأنا عنده فرأيت شيخاً نحيفاً مصفراً فأدناه حتى وقف عند باب المجلس فسلم ثم انحرف وجلس على دكة في الدار وأنفذ اليه يقول له ملك الحبشة قد شكا من البطرك الذي يتولى بلاده وسألني في التقدم اليك بعزله فقال يا مولاي ما وليته حتى اختبرته ورأيته يصلح للناموس الذي هو قيه وما ظهر لى من أمره ما يوجب عزله ولا يسعني في ديني يصلح للناموس الذي هو قيه وما ظهر لى من أمره ما يوجب عزله ولا يسعني في ديني باعتقاله فاعتقل يومين ثم أنفذ اليه وأنا حاضر أيضاً يقول له لا بد من عزل هذا البطرك الأجل سؤال ملك الحبشة في ذلك فقال يا مولاي ما عندي جواب غير ما 

"جول سؤال ملك الحبشة في ذلك فقال يا مولاي ما عندي جواب غير ما 

"

١٤٣ وخلال كل هذا الاضطراب والقلق تهدم عدد من الكنائس وسرقت أوانيها . فما انقشعت هذه الغمة كان لا يزال في ديوان الخليفة قبطى واحد اسمه الأسعد صليب أخذ على عاتقه بناء الكنائس المتهدمة وترميم المتداعى منها وشراء الأواني اللازمة لها .

على أن فترة الهدوء كانت قصيرة الأمد لأن الوزير العباسى قتل الخليفة الظافر ثم زعم أنه يستطيع أن يستر فعلته هذه باعلان الفائز بن الظافر خليفة . وكان الفائز يبلغ الخامسة من عمره فخيل للعباسى أنه سيحكم مصر إلى أن يبلغ الخليفة سن الرشد على الأقل . ولكن العباس أخطأ التقدير إذ لم يكن في إمكانه أن يتكهن بمجرى الحوادث قبل وقوعها . فأدى به خطأه إلى أن يلقى مصرعه بدوره . ذلك أنه حين ظن أن السلطة أصبحت في يديه أخذ يقتل كل من حسبه منافساً له ، وبعد أن يقتله يصادر أملاكه ويستبد بقومه . ثم زاد على ذلك بأن استولى على كل المحصولات الزراعية . وبينما هو يستبد بالمصريين كان يناوش الصليبيين بحرب العصابات . وكأن كأس المصريين لم يطفع به الكيل إذ زاد عليها ما جرته مناوشات البحارة الصقليين على دمياط وتنيس ورشيد والاسكندرية على الرغم من أن حكومتهم كانت عقدت اتفاقية تجارة مع مصر (١١) .

184- ثم حدث أيضاً أن الوزير العباس تمادى فى غيد فجمع حوله ألف جندى فأعملوا جميعهم النهب والسلب والتقتيل فى رجال البلاط ثم ساروا فى شوارع القاهرة فى زهو وخيلاء كأنما الدنيا قد دانت لهم . فثار أهالى القاهرة فى وجههم ثورة عارمة إلى حد أن النساء كن يرمينهم بالحجارة من النوافذ والشرفات . فتبدد فرسانه وهرب العباس من القاهرة قاصداً إلى سوريا ولكنه لقى مصرعه فى الطريق إذ كانت أخرات الخليفة القتيل قد اتهمته علناً أمام الجميع . ثمم استنجدن بعد ذلك بالأمير طلائع بن رزيق

<sup>=</sup> قلته لك وحكمك وقدرتك إنما على الجسم الضعيف الذى بين يديك أما دينى فمالك عليه سبيل والله ما أعزله ولو نالني مكروه . فأقر الملك العادل رحمه الله باطلاقه واعتذر إلى ملك الحبشة

 <sup>(</sup>۱) و مختصر تاریخ مصر » ( بالفرنسیة ) .. لجاستون فییت ص۱۹۵ ، ۱۹۵ ، و
 تاریخ مصر فی العصور الوسطی » لستانلی لاین پول ص ۱۷۱–۱۷۶.

متولى الأشمونين وأقوى الأمراء بأساً . فجاء إلى القاهرة وتغلب على فلول جند العباس وأعاد الاستقرار والهدوء إلى المدينة الثائرة .

180- ويبدو أن كل أعمال العنف هذه قد ملأت قلب الأنبا يؤنس الخامس حسرة وأسى لأنه كان مرهف الحساسية إلى حد بعيد . وقد طغت عليه هذه الحسرة فأقضت مضطجعه وأنهكت قواه . فلم يلبث أن استودع روحه يدى الآب السماوى . وكان حزن الشعب عليه عميقاً زادته الأحداث المفزعة المسيطرة على البلاد حدة إذ قد أضافت إلى مخاوفهم وقلقهم الحزن والتوجع . وقد دفنه المؤمنون في كنيسة أبي سيفين بجوار الأنبا غبريال سلفه المباشر إلى أن نقلهما الأنبا مرقس الثالث إلى برية شيهيت التي امتزج أديها بأجساد القديسين منذ قرون . وقد قاد دفة الكنيسة وسط الأهوال والمفازع مدة ثماني عشرة سنة وعشرة شهور .

. . . .

## *ب* - عالم نادر

#### ١٤٧-خلاصة مؤلفاته.

۱٤٦-راهپ مکرس

۱٤٦ - صحيح أن المشتغلين بالعلم أو الأدب في حاجة ماسة إلى الهدوء ، والطمأنينة ، ولكن سجلات الكنيسة لهذه الفترة قد حفظت لنا اسم رجل من كبار البحاثة كما حفظت لنا مؤلفاته لحسن الحظ، ولا ندرى - فقد يكون له أكفاء من معاصريه تركوا ثمار أبحاثهم أملاً في أن تجتنبها الأجيال الآتية من بعدهم . ولكن السجلات لم تحفظ مؤلفاتهم ، أو قد يكون السبب في عدم وصولها إلينا هو شهوة التخريب التي تستحوذ أحياناً على الناس فتدفعهم إلى أن يبطشوا ببعضهم البعض أو يمحوا آثار بعضهم البعض . أما صديقنا الذي لم تمتد يد الحدثان إلى أعماله فهو راهب اسمه المعان ابن كليل بن أبى الفرج - قضى حياته في دير الأنبا يؤنس القصير ، وانصرف إلى البحث والتأمل وإلى دراسة الأسفار الإلهية .

۱٤۷ - ولإحساسه بالمسئولية أراد أن يقدم لاخوته خلاصة لكل أبحاثه ، وتأملاته ، ودراساته ، فوضع تفسيراً لبشارة متى الرسول (۱). ثم وضع كتاباً أسماه « روضة الفريد وسلوة الوحيد ، قال فى مقدمته : « حين أدركت نفسى الحقيرة أن نهايتى قد قربت ورحيلى عن هذا العالم وشيك الحدوث ، قررت وضع كتاب يتضمن اختباراتها وثمار أبحاثها . وإذ ذاك وضعت كل اتكالى على الله فأدركت أننى بلغت الهدف مقدماً . أما هدفى فيتلخص فى تعزية الحزين وإرشاد الضال إلى طريق البر ، وبعد هذه المقدمة القصيرة قسم ابن كليل كتابه إلى اثنى عشر فصلاً كالآتى :

١) الغاية التى خلق الله الإنسان من أجلها – فهو جل اسمه لم يخلق الإنسان عبثاً وإنما خلقه لغرض نبيل فخلقه منتصباً لكى يرفع عينيه نحو السماء ويقترب إلى خالقه وينال نعمته وبركاته . ولما كان الإنسان مخلوقاً على صورة الله ومثاله ( تكوين ١ : ٢٦-٢٧ ) وجب عليه أن يسعى نحو الكمال ليكون أهلاً لأن يقترب من الله ويرث ملكوته .

<sup>(</sup>١) سجل مكتبة البطريركية القبطية بمصر لمرقس سميكة ويسمى عبد المسيح رقم (١) ٣٦ . ٣١ لاهوت .

- الإيان بالله يمتدح الكاتب الانسان الذى يتصف بالشجاعة الأدبية فيعترف ببادئه دون تردد ، ثم يوضح بعد ذلك الإيمان الأرثوذكسى الذى تتمسك به الكنيسة القبطية .
- ٣) التقوى وخوف الله هنا ينصح الكاتب بوجوب المداومة على قراءة الانجيل وغيره من أسفار الكتاب المقدس ، ثم يصف الحرية التي يتمتع بها كل من يعرف امكانياته بما فيها من قوة رضعف ، ويختتم الفصل بقوله أن الرجل الذي يخاف الله أشبه بواحة زاهرة وسط صحراء قاحلة ، أو كالنجم في ليلة مظلمة .
- ٤) الصلاة ويعرفها بأنها غذاء القلب والدرع الواقى الذى يحمى
   الانسان من سهام العدو النارية .
- ٥) الصوم إن أول وصية أمر الله الانسان بحفظها هي الصوم إذ قال لآدم « من شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل » تك٢ : ١٧ . ويدعم ابن كليل أهمية الصوم بسرده عددا من الوقائع التي نجا فيها الناس من الأخطار المحيقة بهم بقوة الصوم والصلاة . ويختتم حديثه هذا بقوله إن الانسان الذي لا يقرن صومه وصلواته بأعمال الخير لا يدخل ملكوت السماوات .
- ٦) الصبر إن هذه الفضيلة لها قيمة عظمى لأنها الأساس الذى تقوم عليه بقية الفضائل وبها يقتنى الانسان نفسه كما قال رب المجد ( لو١٩:٢١ ).
- ٧) المحبة والعطاء إن المحبة هي أعظم وصية وبها يكمل الناموس والأنبياء (مت ٣٧:٢٧-.٤). والمحبة الحقيقية تؤدى إلى العمل لأن الانسان الذي يحب أن يخدم أحباء . أما العطاء فلا يقدم عن رضى وفي الحفاء قحسب بل يجب على المعطى أن يستشف حاجات إخوته ويسدها مقدماً حتى يوفر عليهم مذلة السؤال .
- ٨) العفاف إن الانسان الذي يرغب في أن يتحكم في نفسه ، حقاً عليه أن يحترس من الخطايا الموصوفة بالصغيرة . فكأس من الخمر قد لا تضر في حد ذاتها ، ولكنها قد تؤدى إلى الرغبة في ثانية وثالثة إلى أن يصبح الادمان عادة يصعب التغلب عليه ، فتسيطر الخمر على مدمنها وتجعل منه عبداً ذليلاً . لذلك يجب الاحتراس من الخطايا الصغيرة .

٩) التواضع والهرب من الغرور - بما أن الله تعالى هو أبو الناس جميعاً كانوا إخرة ، ولكل منهم نفس عاقلة ثمينة أمام هذا الآب السماوى الرؤوف وأمام الإبن الكلمة الذى تنازل وتجسد من أجلها . فلا داعى لأن يتشامخ إنسان على آخر مادام رب المجد قد قدم نفسه أسمى قدوة للتواضع.

المغفرة - أعطى موسى الناموس القائل عين بعين ، أما السيد المسيح فقد أعطانا ناموس المغفرة إلي أبعد الحدود إذ قال له المجد « أحبوا أعدائكم ، باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم » مت ٥ : ٤٣-٤٥ .

۱۱) القناعة - لما كانت حياة الانسان على هذه الأرض عابرة ، وكل أمجادها وأفراحها سراباً ، وجب على كل من يبغى الكمال أن يدرب نفسه على القناعة . لأن من يرغب في أمجاد العالم هو عبد لهذه الرغبة ولم يبلغ الحرية بعد .

17) الصيت الحسن - إن هذه الفضيلة لا يبلغها إلا من يداوم على قراء الكتاب المقدس ويعمل بما فيه . ويجب عليه أن يذكر نفسه بأنه يستطيع أن يزرع ما يشاء ولكنه سيحصد بالحزن إن هو لم يزرع بالحكمة . ولما كان للأصدقاء أثر بعيد على الانسان وجب عليه اختيارهم بحرص شديد ومجانبة المستهترين لئلا يصبح مثلهم ، كذلك عليه أن يتجنب شرب الخمر لأنه إن شربه في السر فرائحته ستفضحه وخير ما يتحلى به الانسان هو العلم ، فعلى كل من رام الكمال أن يغترف منه ما استطاع .

هذا ملخص ما قدمه ابن كليل للمؤمنين جميعاً ، ولا يزال كتابه هذا طى النسيان إذ قد طبع مرة واحدة (١١) .

وليس ذلك فحسب بل إن ترجمة هذا المرشد الروحى غير معروفة ، فهو أيضاً جندى من كتيبة الجنود المجهولين .



<sup>(</sup>١) ورد في آخر هذه الطبعة ما نصه : تم طبع هذا الكتاب المبارك بالمطبعة الوطنية يوم الخميس ٩ أبيب سنة ١٦.٢ للشهداء الأطهار وعلى الله حسن الختام . تم

# ج - الأنبا مرقس الثالث

١٤٨- اختلال الامن في الوادي الامين

١٤٩- انتخاب البايا الثالث والسيعين

١٥٠- استيلاء نور الدين على دمشق

١٥١-محاولات فاشلة

١٥٢-خيانة شاور وغضبة شيركوه

١٥٢- جاذبية مصر تسبب الآلام لابنائما

١٥٤- مقابلة كلما روعة

100- تحالف شاور مع الفرنجة

١٥٦-خيانة مزدوجة

١٥٧- انتصار شيركوه وصلاح الدين

١٥٨-يسالة بعض الكمنة

١٥٩- ومضة و.عط الظلام والهول

١٦٠-إرتداد وتخريب

١٦١- جمود الخليفة المرقسى

١٦٢- انتصار صلاح الدين على القلوب

١٦٢- نهاية الفاطميين بموت العاشد

١٦٤-يناء القلعة

١٦٥- القضاء على المتامرين والانتصار

الساحق

١٦٦-الرخاء والطمة نينة

١٦٧- اقرار الحق

۱٤٨- كانت مصر في ذلك العهد فريسة للوزراء الطامعين في الحكم والخلفاء المستضعفين: فكانت القرى المسيطة هي الحسد والتحزب والدسائس والوشايات فأضحت شوارع القاهرة أشبه بميادين القتال منها بطرقات عامة ، لأن رجال الجيش كانوا حزبين: أحدهما موال للخليفة وثانيهما موال لوزيره . فإذا ما تقابل الحزبان على قارعة الطريق تقاتلا على مرأى من المارة . وقد أدى هذا التحزب إلى الفوضى والاضطراب فانتشر اللصوص وقطاع الطريق في طول البلاد وعرضها ، ولم يعد في الوادى الأمين انسان يشعر بالطمأنينة . وقد ضاعف هذا الاضطراب تربص الجيوش الصليبية والتركية بالبلاد المصرية .

۱٤٩- وفي وسط هذه الأهوال انتقل الأنبا يؤنس الخامس إلى الأخدار السماوية . وإدرك الأساقفة والأراخنة أن ما يحيق بالبلاد من ضيق وعناء يستلزم الاسراع في انتخاب الراعي الأعلى للكنيسة لأن الشعب المضطرب سيشعر بالطمأنينة إن هو وجد أبا حنونا يفزع إليه في الملمات ، كالطفل المذعور لا يشعر بالهدوء إلا إذا ارتمى على صدر أبيه ( أو أمه ) رغم عدم زوال الخطر . ولقد ألهم الآب السماوي المستولين - من أساقفة وأراخنة - إلى الاجماع على الشماس أبي الفرج ابن أبي السعد حتى لا تتفرق كلمتهم

ويضيع الوقت في النقاش حول هذا أو ذاك - وكان أبو الغرج هذا - مع كونه تاجراً يعيش في العالم - ناسكاً متبتلاً معروفاً لدى الجميع بفضله حتى لقد وصفوه بأنه ذو همة ومروءة ، عاقل ، رزين ، حازم يحسن السياسة والتدبير كما أنه جليل مهيب نافذ الكلمة (١١) . فتمت رسامته سنة ١١٥٧م باسم مرقس الثالث إذ قد اختار له الأساقفة هذا الاسم تيمنا بالكاروز المحبوب الذي أصبح هذا البابا الخليفة الثالث والسبعين في سلسلة خلفائه .

وما أن تمت رسامته حتى غادر الاسكندرية وركب مركباً سارت به فوق النهر الخالد لترسو هنا وهناك فينزل الأنبا مرقس الثالث منها ليتفقد شعبه المضنى ويعزى القلوب الكسيرة ، فكانت رحلة كلها بركة إذ امتلأت القلوب عزاء وشعوراً بالأستقرار رغم التأرجع الخارجي .

. ١٥٠- وبينما كان الأمراء في مصر يتطاحنون ، نجح نور الدين في الاستيلاء على دمشق وفي الاستئثار بلقب « حامي حمى الاسلام ». فكان لزاماً عليه - والحالة هذه - أن لايتحالف مع القوات المصرية الخاضعة لخليفة شيحى ، كما كان لزاماً عليه أن يقاتل الفرنجة ( الصليبيين ). وكان هؤلاء يخشون بأسه فلم يجسروا على غزو مصر وهو قريب منهم لئلا يهاجمهم من الخلف على الرغم من أنهم كانوا ، أصحاب القدس وكانوا متلهفين على الاستيلاء على مصر (٢).

101- وكان طلائع بن رزيق - وزير مصر يرغب رغبة أكيدة في التحالف مع نور الدين إذ كان متيقناً من أن مثل هذه المحالفة هي أضمن وسيلة للقضاء على الصليبيين . وقد اختار الشاعر أسامة ليكون مندوبه - ومع أن هذا الشاعر كان ذائع الصيت وقد تقدم إلى نور الدين بقصيدة عصماء فقد فشل في مهمته تماماً إذ تكسرت أبياته على آذان صماء . ولم تضع هذه القصيدة فحسب ، بل أن انتصار الجيش المصرى على الفرنجة في غزة لم يكن له من أثر اطلاقاً . ولم ييأس رزيق فجمع مجموعة من قصائده

 <sup>(</sup>۱) الخطط للمقریزی جـ۲ص۲۹ ، د الکافی فی تاریخ مصر الحدیث والقدیم »
 لیخائیل شاروییم جـ۲ ص۳۸۹

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية )لستائلي لاين يوول ص ١٧٤ .

الحربية وأرسلها هدية إلى نور الدين . وللمرة الثالثة فشل فشلا ذريعاً .

١٥٢- وفي سنة . ١١٦ انتقل الفائز ( الخليفة الصورى ) إلى رحمة مولاه رهو في الحادية عشرة من عمره فتولى ابن عمه العاضد لدين الله الخلافة من بعده . وما أن اعتلى العاضد العرش حتى اغتيل رزيق وأعلن شاور والى الصعيد الحرب على ابن رزيق وانتصر عليه فأقام نفسه واليا على القاهرة . وبعد شهور قليلة تغلب ضرغام ( وهو وال آخر ) على شاور الذي لجأ إلى بلاط نور الدين خوفاً على حياته ، وهناك وعد نور الدين بثلث خراج مصر إن هو تاصره . ونجح المال حيث فشل الشعر والأدب لأن حاكم دمشق الذي رفض كل عروض رزيق رضى بالتعاون مع شاور فأرسل معه جيشاً بقيادة شيركوه والتقى بالجيش المصرى عند تل بسطة ( بالشرقية ) وانتصر عليه فاستعاد شاور السلطة . على أنه حين وصل إلى الحكم خان عهده مع نور الدين فبعث برسوله إلى أمالريك ملك الفرنجة المتولى أمر القدس يستنهضه لمحاربة نور الدين . فزحف أمالريك على مصر لمناصرة شاور واضطر شيركوه إلى العودة إلى سوريا . على أن شيركوه لم يكن بالرجل الذي يرضى بالهزيمة أو يغض الطرف عن الخيانة فاستفزه فشله واستثار فيه رغبة جامحة في الاستيلاء على مصر فظل يلح على نور الدين بأن يرسله على رأس حملة ضد الجيش المصرى . ولم يفلح شيركوه في بادى، الأمر ، ولكن لما سمع نور الدين بقيام تحالف بين شاور وأمالريك رأى أن الوقت قد حان للهجوم على مصر.

107 - وكان سباق للاستيلاء على الوادى العتيق ، وعادت المأساة التى مثلت مراراً وتكراراً : فقد رابط أمالريك وجيشه فى الفسطاط على الضفة الشرقية من النيل بينما رابط شيركوه وجنده عند الجيزة على الضفة الغربية مند ، فحق للمصريين أن يقولوا : ما أشبه الليلة بالبارحة - فكم من غزاة وقفوا هذه الوقفة على ضفتى النهر الخالد ؛ لقد تغير القواد وجنودهم أما الفريسة فهى هى . إنها الأرض المقدسة أرض النيل العريق . فقد كان لاسم مصر ( ولا يزال ) رئين خلاب طالما تسبب فى أن تفيض قلوب أبنائها بالوجع والحسرة . فكم من مرة عدا عليها المغيرون فداسوا بأقدامهم الغليظة هذه الأرض الوادعة وأرووها - رغماً منها - بدم أبنائها وساموهم الخسف والعذاب . وفى تلك الفترات الحالكة سكتت فى مصرنا الحبيبة أصوات المرح

والنشيد وحلت محلها التأوهات والأتين . وانطوى الشعب على ألمه يتأمل الهاطش الغاصب ويتحمل في صمت غدره وقسوته إلى أن تحين ساعة النجاة . وهذا الصير الذي امتاز به المصربون مقترناً بإيانهم الذي لا يتزعزع في الله تعالى هو سر إنتصارهم المرة بعد المرة على كل من أغاروا عليهم ، وهو سر عميق لا يدرك كهنه الساخرون .

١٠٥٤ - وأدرك شاور خطورة موقفه فسعى يكل ما لديه من حيلة ودهاء إلى استماله الفرنجة لمناصرته . وأدرك الفرنجة بدورهم أنه إغا يخطب ودهم ليحتمى خلفهم فتشددوا في مطالبهم مشترطين عليه أن يعطيهم مائتي ألف دينار ومائتي ألف أخرى عند انتصارهم . ثم تقدموا بطلب لم يكن في الحسبان : فقد صافح الملك أمالريك مندوبي الخليفة بيده فطالب بأن يحظى مندوبوه بمصافحة الخليفة ١ ولم يكن هذا الطلب بالأمر الهين لأن الخلفاء الفاطميين كانوا قد اعتادوا أن يحيطوا أنفسهم بستار من الغموض والخفاء إلى حد أن عدد المسلمين الذين حظوا برؤياهم كان ضنيلاً - فكيف ومطالبو المقابلة من الفرنجة ؟ وكان طلب أمالريك معناه أن العاهل الخفي المتعالى الذى لم يسمح لغالبية رعاياه بمقابلته سيسمح بأن يظهر أمام أغراب عنه ديناً ووطناً ١، وفشلت المحاولات الأولى ولكن أمالريك أصر على أن ينال حقه . ولم يكن شاور في مركز يسمح له بالرفض إذ لم يكن أمامه إلا أن يختار بين التسليم بهذا المطلب أو الوقوع في يدى تور الدين . فرضخ للفرنجة وأشرف بنفسه على ترتيب المقابله بين الخليفة ومندوبي أمالريك وهما : هيو حاكم قيصرية وجيوفري فولشر . و فاقتيدا داخل ممرات سرية ، ومرا خلف أبواب تغطيها الستائر ويقف أمامها الحراس شاهري السلاح ، ثم وصلا إلى فناء فسيح في الهواء الطلق تحيط به أروقة ذات أعمدة مرمرية وسقوف مزخرفة وموشاة بماء الذهب والألوان الرائعة ، بينما كانت أرضها من الموزايكو البديع الصنع . وحملق الغريبان في كل مظاهر البذخ والجمال وقد امتلأت نفساهما ذهولا إذ لم يعتادوا رؤية هذا الذوق الفنى الرفيع وهذا الترف المتناهي . وكانت كل خطوة يخطوانها بها تكشف لهما عن مظاهر جديدة من آيات الفن والرفاهية : فهنا فسقيات مرمرية تتغنى حواليها الطيور من سكان المناطق الحارة والمعتدلة وهي ذات أصوات رخيمة وألوان

آیة فی التنسیق . وهناك فی ركن ثان مجموعة من الحیوانات قد یبتدعها فنان عبقری أو یصفها شاعر موهوب أو یحلم بها عقل ذو خیال مرهف (۱۱).

۱۹۵ و وسل المندوبان في النهاية إلى آخر ومن دهليز إلى ثان ومن بهو إلى بهو وصل المندوبان في النهاية إلى قاعة العرش التي فاق جمالها كل خيال (٢) ، وحظيا بمصافحة الخليفة ويتوقيع المعاهدة في حضرته . وعلى أثر ذلك بدأت المعركة ضد قوات نور الدين التي كانت تحت قيادة شيركوه . وكانت الموقعة الأولى في منطقة المنيا ( في الصعيد الأوسط ) . وانتصر جيش شيركوه ولكن الانتصار لم يكن حاسماً . وفي هذه المعركة ظهر صلاح الدين للمرة الأولى في تاريخ مصر . وقد أبدى في هذه المعركة الأولى تلك البسالة التي تميز بها حتى آخر حياته . ولم يتراجع الفرنجة بل استمروا يقاتلون في عناد حتى اضطروا شيركوه إلى الاتسحاب إلى سوريا للمرة الثانية .

107- وتنفس شاور الصعداء ، ووجد الفرصة سانحة لينكث عهده مرة أخرى وبخاصة لأن الفرنجة بدورهم نكثوا عهدهم . فإنهم لم يكتفوا بما فرضوه من مال بل طالبوا بمئة ألف دينار علاوة عليه . ثم أصروا على أن يقيموا من جنودهم حراساً على أبواب الفسطاط . فلما أعلن شاور رفضه زحفوا على مصر من جديد ولكنهم كانوا في هذه المرة خصوماً لا حلفاء . وقاد أمالريك الجيش بنفسه وما كاد يدخل بلبيس حتى أضاف الجريمة إلى

<sup>(</sup>۱) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين پول ص. ۱۸ (۲) روى الدكتور عبد الرحمن زكى هذه المقابلة وصفأ تفصيلياً وانتهى منها يقوله : وصل الفرنج الى القصر الكبير حيث يقطن – الخليفة - وفاق هذا القصر كل ما رأوه من قبل ... وأدخل المبحوثون الى قاعة واسعة تقسمها ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير المختلف الألوان . وعليها رسوم الحيوان والطبور وبعض صور آدمية . وكانت تلمع بما عليها من الياقوت والزمرد والأعجار النفيسة ... وارتفعت الحبال فجأة وانكشفت الستارة الحريرية الذهبية بسسرعة البسرق كأنها ملاءة خفيفة وظهسر المثليفة الطفل ( السلطان الماضد ) لأعين الفرنج المبعوثين . وكان على وجه هذا الأمير نقاب يخفيه قاماً وهو جالس على عرش من الذهب مرصع بالجواهر والأحجار الثمينة - راجع كتابه و القاهرة : تاريخها وآثارها ( من جوهر القائد الى الجبرتي المؤرخ ) » ص ٢٠-٢١.

الخيانة . فقد أعمل رجاله سيوفهم في رقاب أهلها وأبادوهم عن بكرة أبيهم : فلم يحترموا سنأ ولا جنساً ولم يغرقوا بين مسيحي ومسلم . وواقب شاور ما اقترفوا من فظائع ووجدهم منتصرين على طول الخط ، فأمر باشعال النار في الفسطاط كي لا يحتمي الفرنجة فيها ورابط هو وعسكره في القاهرة . وكانت الفسطاط آهلة بالسكان كما أنها كانت العاصمة مدى ثلاثة قرون . وحين رآها المصريون مشتعلة بالنار امتلأت قلوبهم غيظا . وتضاعف غيظهم أضعافا إذ استمرت النار مشتعلة أربعة وخمسين يوما . وذكرتهم ألنيران بالخبانة المزدوجة : خيانة شاور وخيانة الفرنجة وأدركوا أن مدينتهم أفيت ضحية لهذه الخيانة المزدوجة فانضموا بمجموعهم إلى شيركوه . بل إن الخليفة العاضد أدرك معهم هذه الحقيقة المرة فبعث برسوله يستنجد بنور الدين الذي استجاب هذه المرة على الفور (۱) .

۱۵۷ - وأصيب الفرنجة بانكسار مربع عند أسوار دمياط ، وأصاب شيركوه وابن أخيه صلاح الدين سلسلة من الانتصارات ودخلا الفسطاط بجنودهم فأبادوا شاور ورجاله وقضوا على الحرس السوداني المرابط داخل قصر الخليفة في يومين اثنين فقط ١ (٢).

16۸ - وكان حريق الفسطاط ضربة قاصمة للقبط: فقد كان الكثيرون منهم يعيشون فيها ويمتلكون بيوتهم ، كما كان حصن بابلون يضم أقدم كنائسهم وأعظمها . ومما يجدر تسجيله بالاعتزاز هو أن بعض الكهنة رفضوا أن يغادروا المدينة وصمموا على البقاء إلى جانب كنائسهم لعلهم يستطيعون حمايتها أو يموتون داخلها . وقد تجلت مراحم الله في هؤلاء الكهنة البواسل إذ سلمت ست كنائس من الحريق تماما (٣) .

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر ... لستانلى لاين پوول ص ١٨١ – ١٨٧ ، « مختصر تاريخ مصر »
 ( بالفرنسية ) ص ١٩٦ – ١٩٧ ، « تاريخ الأمة المصرية ... » ( بالفرنسية ) ص
 ٢٩١ – ٢٩٧ .

<sup>&</sup>quot;Les: الأمة المصرية ... ع ص ٢٠١ حيث يشهد باندحار الفرنجة اذ يقول : Erancs furent reduits à Solliciter une paix que l'on accorda bien Volontiers; ils durent payer une forte indemnité, et evacuer sans delai le territoire . وألزموا بدقع تعريض بالغ وباخلاء الأراضى المصرية على الفور » . واضطر القرنج الى طلب الصلح الذى قوبل بالرضى ، وألزموا بدقع تعريض بالغ وباخلاء الأراضى المصرية على الفور » .

وكانت كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) ضمن الكنائس الست التى سلمت من الحريق . وكان بها آنذاك مكتبة ثمينة بها الكثير من كنوز الفكر . وحدث أن قام جدال حول موعد عيد القيامة فلجأ العلماء إلى الكتب الموجودة بتلك المكتبة ودرسوها فاقتنعوا بأن الحساب القبطى هو الحساب الصحيح (١) .

قد صب شيركوه غضبه الذى شعر به نحر الصليبين على القبط . فلم تد صب شيركوه غضبه الذى شعر به نحر الصليبين على القبط . فلم يجد أمامه من يكفر عن سيئات حاملى الصليب زورا وبهتانا غير حاملى الصليب الآمنين من أهل هذا الوادى العربق . فاستشهد منهم عدد كبير وأحرقت كنائس كثيرة وتضاعفت الجزية . ورأى بعض قبط الصعيد أن يطلبوا إلى العرب المقيمين بينهم حمايتهم وتجنبهم الاضطهاد أو الموت مقابل معاملتهم كعبيد . لقد كانت فترة حالكة الظلام مليئة بالأهموال .

ورغم الظلام والأهوال كان هناك وميض من النور - هذا النور الذى استمر يسطع كالخيط الذهبى المعلن عن وجود الشمس خلف السحب المتكاثفة . فقد كان في هذه الفترة أرخن من الأراخنة اسمه الاسعد صليب بن هيئائيل المعروف بابن الايغومانس مشهوداً له بالعلم ومحبة العلماء كما كان متعلقاً بالكنيسة في صدق وولاء . فلما انطفات النيران التي كان شاور قد أشعلها في الفسطاط قام هذا الأرخن بتجديد كنيسة مارمينا وألحق بها مدرسة ومنتدى يجتمع به رجال العلم والأدب للتباحث والتناظر . وقد كتب رسالة عن أسرار الكنيسة محفوظة الآن بدار الكتب بلنينجراد (في روسيا) وأشار إليها أحد المستشرة بن الروس في كتاباته (۱) .

١٦٠ وكان هناك رجل قبطى من أهالى أسيوط اسمه زكريا بن أبى
 المليح بن نمائى منحه الله المقدرة على كتابة الشعر السلس العذب . فبعث
 بقصيدة من روائعه إلى شيركوه يستعطفه ليخفف الوطأة على القبط .

<sup>(</sup>١) مرشد المتحف القبطي لوديع شنودة ص ٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس جد ۱ ص ۳۷ - وبلاحظ أن مدينة ليننجراد
 تحول اسمها إلى ستالينيجراد ثم إلى موسكو .

ولكن شيركوه كان رجل السيف لا يهزه القلم ، فلم يعبأ برجاء زكريا رغم أنه في قالب شعري جميل . بل إنه ليبدو أن هذا الاستعطاف أحدث في نفس شيركوه أثراً عكسياً فضاعف تنكيله بالقبط بدلاً من أن يخففه . ولم يحتمل زكريا هذه المحنة المتزايدة فخان عهد آبائه بأن أنكر دينه واعتنق الاسلام وفي الحال عينه شيركوه تاظراً للدواوين (١١) . وقد ساعدته هذه الوظيفة التي استمر يشغلها أثناء حكم صلاح الدين والتي أورثها لإبنه من بعده - ساعدته على أن يكتب كتاباً بعنوان « قوانين الدواوين » صور لنا فيه أرامرالدولة المصرية إذ ذاك ، كما ضمنه وصفاً دقيقاً للسفن التي كان يتألف منها الأسطول المصرى في ذلك العصر . فأوضع بدقة وصفه مدى اهتمام صلاح الدين بالأسطول كما أوضح عناية الصناع المصريين بانتاج السفن المطلوبة منهم (٢) . وفي الكتاب عينه تحدث عن بعض المتشآت في مختلف البلاد المصرية فذكر ضمن ما ذكر و دير العسل ۽ من أعمال الأشمرنين وكان هذا الدير يقع على ضفة النيل وبشغل مساحة كبيرة . تتوسطه كنيسة باسم مارجرجس تحيط بها قلالي النساك . ولقد غرس الآباء كرماً في مزرعته كما بنوا إلى جانبها معصرة حجرية لعصر قصب السكر . ولهذا السبب سمى الدير و دير العسل ۽ (٣) .

أما ابن مائي فقد توفي في حلب (٤) . على أنه كأن هناك من آثر

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة القبطية ليعقرب نخلة روفيلة ص ١٦٠ - ١٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) راجع كتاب و الفن الاسلامي قالي العصر الأيوبي ۽ للدكتور عبد العزيز مرزوق
 س ۱۳ و ۱۹ – ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) أقليم المنيا في العصر القيطى للقمص ميصائيل بحر نشره في مجلة صوت الشهداء السنة السادسة العدد الأول ( يناير سنة ١٩٦٤ ) ص ٢٦ - ويورد الكاتب أيضاً ما جاء في دائرة المعارف القبطية عن هذا الدير وهو أنه كان محصناً ويه جوسقان . كذلك نقل عن أبي المكارم حديثه عن الأنها سيمون وهو : و كان من رهبان دير العسل ورسم أستفا للدير . وكان عابداً زاهداً مشهوراً بالصلاح فاستفاد منه الرهبان وأقبل الناس على تعاليمه .

<sup>(</sup>٤) ذكر الدكتور عبد الرحمن زكى فسى كتابه و القاهرة به تاريخها وآثارها على ص ١٣٩ هذا الكاتب وقال عنه في هامش الصفحة عينها ما يلى و هو أبو المكارم أسعد بن المهذب المصرى القبطى الأصل ... به ، وراجع ترجمته في المقريزي جـ ٢ ص .١٦ . وقد طبع كتابه على نفقة الجمعية الزراعية الملكية باشارة الأمير عمر طوسون - راجمه وحققه الدكتور عزيز سوريال عطبة منة ١٩٤٣ .

المرت بل فضل أن يتحمل العذاب على انكار دينه فقد جين الشاعر زكريا وتراجع أمام سطو الجند على حرمة الأديرة مع أنه لم يكن من ساكنيها . ولكن المعتدين على ساكنى برية شيهيت اصطدموا بعزية الراهب شنوفا الذى كانوا قد خطفوه من دير الأنبا مكارى الكبير وهددوه بالقتل إن لم ينكر دينه . فواجه تهديداتهم ببسالة أجداده وانتهى به الأمر إلى أن نال إكليل الشهادة كما نالوه .

وفى تلك الفترة الحالكة صدر الأمر بهدم كتدرائية مارمرقس بالاسكندرية التى كانت تطل وقتذاك على الميناء بحجة أنها ضخمة منيفة قد يجد فيها الصليبيون قلعة يحتمون فيها إن هم تمكنوا من دخول المدينة (١١).

كذلك قامت حملة تأديبية على النوبة بتخريب واسع النطاق شمل دير القديس سمعان بأسوان وكنيسة ابريم بالنوبة ، وسبى أهالى تلك المنطقة وعلى رأسهم الأسقف القبطى وسيقوا جميعاً إلى سوق النخاسة . وعم التخريب مدينة قفط أيضاً وتساوت بالأرض فلم تعد لها قائمة مذاك (٢) .

۱۹۱ - ولكن - ما الذى كان يفعله خليفة مارمرقس خلال هذه الظلمة الحالكة ؟ أنه - حين تأمل شعبه المتوجع المتألم - لم يجد أمامه غير سبيلين : أولهما الصوم والصلاة وثانيهما تفقد الشعب المعذب . فابتهج هذين السبيلين معا واستطاع بهما أن يثبت أولاده على الإيمان ويحصنهم ضد العذاب .

ولقد أستجاب الآب السماوى ضراعة الأنبا مرقس الثالث ونظر إلى دموعــه وإلى أصــوامه غير المنقطعة لأنه تعالى لا ينــسى تعب المحبــة .

<sup>(</sup>١) كان الأنبا أغاثون ( البابا الـ ٣٩ ) قد بناها سنة ٦٦٧ م ابان الفتع العربي وكانت بالفعل آية في الضخامة والفن . ولقد سمى القبط إلى إنقاؤها وعرضوا أن يدفعوا ( ٢٠٠٠) ألفى دينار في سبيلها ولكن مساعيهم ذهبت أدراج الرياح .

 <sup>(</sup>۲) حيثما قام علماء الآثار بعملية انقاذ آثار النوبة قبيل بناء السد العالى عثروا خلال حفرياتهم على بقايا كنيسة ابريم كما عثروا على عدد من الكنائس بعضها أطلال ربعضها يكاد يكون سليماً.

راجع أيضاً كتاب عزيز سوريال عطية عن « تاريخ المسيحية الشرقية » ( پالانجليزية ) ص ٩٥ .

فانقضى بموته عهد شيركوه بعد شهرين من انتصاراته إذ قد انتقل فجأة إلى الدار الباقية . فانقضى بموته عهد الظلم والظلام وتولى صلاح الدين الوزارة تحت الحكم الصورى للخليفة العاضد .

۱۹۲۱ - وكان صلاح الدين اسمأ على مسمى : فقد بدأ معه عهد من الاستقرار والعدالة فأنصف جميع المصريين على السواء . وقد ازدانت عدالته بالكرم والسماحة فأحبه المصريون حبأ جمأ وأخلصوا له الولاء . وكان انتصاره على القلوب حاسماً . وفي هذه الفترة فاضت موجة الأخوة والرخاء فمسحت التوتر والعوز وانسجم ميزان المجتمع المصرى انسجام النيل بما يتناوبه من فيض وانحسار . ولقد عبر القبط عن عرفانهم بالجميل لهذا التغيير بما كتبوه في مخطوطات ذلك العصر إذ نقرأ هذه العبارات : « ولم تزل الأمور تتوطأ بصلاة هذا الأب القديس الطاهر أنبا مرقس وهو يجاهد على شعبه إلى أن أصلح الله لهم قلب السلطان فقربهم وأدناهم واستخدمهم في ديوانه وأنعم عليهم فعادوا إلى أرفع مما كانوا عليه .. وصار لهم جاها ونفاذ كلمة وعزا . وأكثروا من الصدقات ولازموا الصلوات فنمت أرزاقهم وصلحت أمورهم وانشرحت صدورهم وأخذوا الإذن من السلطان بعمارة ما هدم من وعادت الأمور إلى أوفى مما كانت عليه يه (١٠) .

۱۹۳ - وفي سبتمبر سنة ۱۹۷۱ انتقل العاضد إلى رحمة مولاة في غفلة وانزواء فكان موته سبباً من الأسباب العديدة التي دعمت سلطان صلاح الدين الذي تسلم الحكم من غير منازع . وقد رأى أن يدع أقرباء الخليفة الراحل يعيشون في بذخ وترف دون أن يكون لهم رأى أو صوت في سياسة الدولة - أى أنه وضعهم في قفص ذهبي جميل . أما كنوز العاضد فقد وزعها صلاح الدين على المجموعة الجديدة من الرجال الذين انتخبهم لمعاونته في القيام بأعباء الحكم ، وكانت مكتبة الفاطميين تحوى إذ ذاك مئة وعشرين ألفاً من المخطوطات وهبها للفقيه القاضى الفاضل . وفي الوقت عينه رفض صلاح الدين أن يعيش في قصر الفاطميين لأن ما يحويه من عينه رفض صلاح الدين أن يعيش في قصر الفاطميين لأن ما يحويه من مظاهر الأبهة والترف يتضارب مع ما كان يمتاز هو به من بساطة .

 <sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعى البرموسى عن النسخة المحفوظة بديره ج ٢ ص ٤٤١ - ٤٤١ .

ولقد اتخذ صلاح الدين لنفسه كاتباً خاصاً من عائلة قبطية كريمة هي عائلة شرافي . وكان أبوه من كبار رجال ديوان الخليفة العاضد واسمه أبو المعالى . فلما وثق به صلاح الدين وأمنه على سره منحه لقب الشرف والرئاسة فصار معروفاً باسم الشيخ الرئيس صفى الدولة ابن أبي المعالى . ولقد ظل يخدم صلاح الدين إلى يوم وفاته (١) .

175 - ولقد استطاع صلاح الدين بما حباه الله من مواهب نادرة أن يصبح الزعيم الأول للمسلمين في الشرق الأوسط فامتد سلطانه من آسيا الصغرى شمالاً إلى ما بين النهرين شرقاً . ورغم هذا السلطان المتزايد فقد ظل محتفظاً بعدالته ونزاهته وبساطة معيشته .

وألقى نظرة النسر حوله فرأى أن يبنى قلعة فوق الربوة الغربية لجبل المقطم واختار لتنفيذ رغبته مهندسين قبطيين هما أبو منصور وأبو مشكور ليبنياها له (۲) . ولما تم بناؤها أصبحت المقر الرسمى للحكومة وأطلق عليها اسم « قصر الجبل » . فكان منظرها يملأ النفس رهبة فيردع كل من تسول له نفسه بأن يتمرد أو يعتدى وقد استمرت القلعة المقر الرسمى لحكام البلاد مدى ستمائة وست وستين سنة – أى إلى سنة ١٨٧٤ م حينما بنى اسماعيل باشا قصر عابدين واتخذه مقرأ وسار خلفاؤه على نهجه (٢) .

170 - وقد نجح صلاح الدين في التغلب على جميع أعدائه والمتآمرين عليه فأصبح صاحب الكلمة العليا . وتهلل المصريون لذلك لأنهم كانوا قد رزحوا تحت نير ثقيل فترة طوبلة فتنسموا الحرية في ظل هذا القائد الشاب النزيه وأجمع القبط والمسلمون على الصلاة من أجله . وكانت استجابة الله لهم هذه المرة سريعة إذ قد منحه السلطان من النيل إلى الفرات . وقد ملأه النصر زهوا هذه المرة فارتكب غلطة كانت السبب في سقوط أسرته فيما

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) في ۲٦ يوليو سنة ١٩٦٢ افغتج برنامج رائع للصوت والضوء حول القلعة التي لا
 تزال شامخة فوق ربوتها - وهـي مينية على الطراز البيزنطى . راجـع أيضـاً كتاب
 د تاريخ مسيحية الشرقية » ( بالانجليزية ) لعزيز سوريال عطية ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع مقال و القلعة ، بقلم الدكتور عبد الرحمن زكى أستاذ الآثار الاسلامية بجامعة القاهرة نشر بجريدة الأهرام في ٢٨ يتاير سنة ١٩٦٩ بمناسبة ذكرى مرور ألف سنة على تأسيس القاهرة .

بعد ، وهى أنه أقام من رجال عشيرته حكاماً فى كل البلاد التى أخضعها لسطانه . وتمادى فى هذا الغرور إلى حد أنه أقام ابنه ملكاً على حلب مع أنه كان صبياً تجاوز العاشرة بقليل .

١٦٦ - واحترم سلاح الدين والفرنجة الهدئة التى أبرموها معا ومن ثم استقرت الأمور وعم الرخاء. ثم جاء الحصاد وافرا ورخصت أسعار الحاجيات اليومية واتسعت التجارة وسعد الجميع.

۱۹۷ - أما الأنبا مرقس الثالث فقد فاض قلبه بالسبح لله الذي أبدل البؤس نعيماً . ورأى أن يتفقد شعبه في الرخاء كما تفقده في الضيق ليوضح في هذه الزيارة الراعوية الثانية مدى عناية الآب السماوي بأبناء على هذه الأرض . وقد لاقاه الشعب بالفرح : سواء أكان من القبط أو من المسليمن .

كذلك عاد القبط إلى العمل في دواوين الحكومة إذ قد أقر صلاح الدين حقوقهم كما أعاد إليهم أملاكهم المصادرة . فازدحموا في الكنائس ليرفعوا شكرهم إلى الآب السماوي ، وواظبوا على الأصوام والصلوات والصدقة . وإزداد عرفانهم حين جاحم الإذن باعادة ما تهدم من الكنائس وتجديد عمارة الأديرة . وهكذا بدأت باباوية الأنبا مرقس الثالث في جو مكفهر ملبد بالغيوم القاقة . وانتهت بسماء صافية ساطعة النور . وانعكس هذا البهاء على وجهد فلمعت أساريره وزادته جاذبية مما زاد حب الشعب فيد . وانقضت بضع سنوات كلها صفاء وطمأنينة انتقل بعدها البابا المرقسي إلى مساكن النور . وكان انتقاله في السادس من طوبة سنة ٨٩٦ ش ( ١٨٨٠ م ) وقد دامت باباويته اثنتين وعشرين سنة وستة أشهر (١٠) .

وقد اختتم كاتب تاريخ البطاركة سيرة هذا الأب البار بكلمات لها دلالتها وجمال تعبيراتها لذلك ننقلها كما هى : « ..... ولم تزل الأمور تتوطأ بصلات هذا القديس مرقس البطرك وهو يجاهد على شعبه ورغبته إلى أن أصلح الله لهم قلب سلطانهم ببركة صلواته فقربهم وأدناهم واستخدمهم فى ديوانه فى أموال دولته وأنعم عليهم فعادوا إلى أرضع مما كانوا عليه وركبوا

<sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القبص شنودة الصوامعى البرموسى عن النسخة المحفوظة بديره جـ ٢ ص ٤٤١ - ٤٤١ .

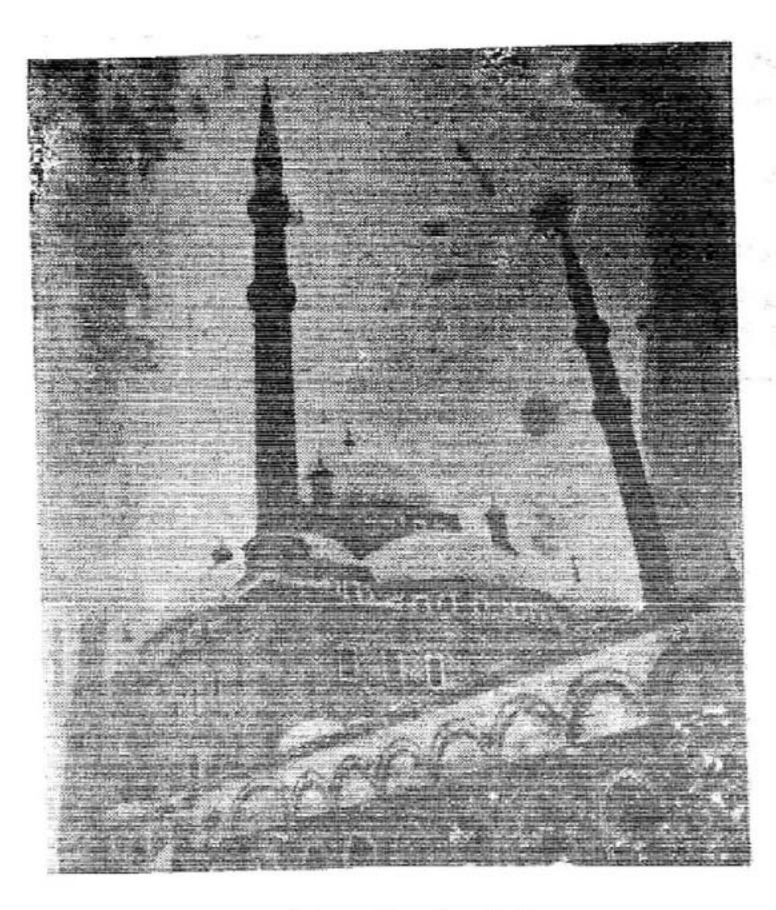

قلعة صلاح الدين الأيوبي بنيت لأسباب استراتيجية وظلت مقرأ للحكم ٦٦٦ سنة

الخيل والبغال ولبسوا الخفاف والثياب المفرحة وساروا معه فى الغزوات كتاب ديوانه وكتاب أهله وأقاربه وكتاب أجناده وتعلق كل نصرانى بكتاب أمير من أمراء دولته ومن أهله وأقاربه وحفظ كل منهم حرمة كاتبه فصار لكلمتهم جمال ومال وجاه ونفاذ كلمة وعز ونقل الله بصبرهم وصلوات بطركهم ورجوعهم إلى الله وطاعتهم لرئيسهم ذلهم إلى عز وإهانتهم إلى كرامة وبغضهم إلى محبة وضعفهم إلى قوة . وأكثروا من الصدقات ولازموا الصلوات وتشبهوا ببعضهم بعض فى المسارعة إلى فعل الخيرات . فنمت أرزاقهم وصحت أجسامهم وكثر بنوهم وبناتهم وخزاينهم من خيراتهم وصلحت أمورهم وطابت قلوبهم وانشرحت صدورهم وعلت كلمتهم عند سلطانهم فتنجزوا التواقيع منه والكتب عنه إلى ولاة الأعمال بمرمة بيعهم وما تشعت من كنايسهم وفتحها لاقامة صلواتهم والدعاء لله بسلامة سلطانهم فرموا ما كان وهى وبنوا ما كان هدم ورموا ما كان تشعث وعادت الأمور ونزول الأمطار وتنبح هذا القديس أنبا مرقس وقد رضى الله عن شعبه ونزول الأمطار وتنبح هذا القديس أنبا مرقس وقد رضى الله عن شعبه بصلواته وهم محفوظين بصلوات القديس آمين » (۱) .



<sup>(</sup>١) بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين - المجلد الثالث - الجزء الثانى - قام على نشره دكتور أنطون خاطر ودكتور أزولد بورمستر - ( القاهرة سنة .١٩٧ ) ص ٩٧ - ٩٨ .

# « جلال الملك أيام وتمضى ... » (١)

١٦٨- قيام دولة جديدة.

١٦٩ - رسامة الاتبايونس الساس

١٧٠ - تقصير مزعج يعقبه تكفير مشرف

١٧١ – معارك متتالية فتحالف واسع

المسدىء

١٧٢-الذوق المصرى الرقيع.

١٧٣- صلة صلاح الدين بالقبط.

١٧٤ - عدالة صلاح الدين تسرى الى

ذريتسه

١٧٥ - نهاية المسيحية في المدن الخمس

١٧٦-الست ترفه

۱۷۷ - مطران فنـــان -

١٧٨-مؤرخ له نزعة نكامية .

١٧٩ - ضيف منصف .

۱۲۸ - كان شهر سبتمبر سنة ۱۱۷۱ شهراً بعيد المدى في مجرى الحوادث المصرية : فيه انتقل الحكم من أيدى الفاطميين إلى أيدى الأيوبيين وأعظم رجال الدولة الجديدة هو صلاح الدين من غير نزاع وهو الذى دعيت الدولة باسمه إذ كان يدعى يوسف بن أيوب الملقب بالملك الناصر صلاح الديسن .

وكان العصر الفاطمى من أعجب العصور ، فقد شهد فيه المصريون أفخم مظاهر الترف كما عرفوا فيه طعم البؤس والجوع ، وسعدوا بالتسامح الدينى الشامل كما كانوا فريسة الاضطهاد والاستبداد . وخلال هذه المتناقضات كان عصراً ازدهرت فيه العلوم والفنون ، وتزاحم المؤرخون والكتاب والشعراء ورجال القانون والعلماء في قاعات الخلفاء الذين اشتهروا بكرمهم الذي كان مضرب الأمثال . كذلك وفد على مصر عدد غير قليل من السواح سحرهم جمالها فتركوا للأجيال المتعاقبة وصغاً دقيقاً رائعاً عما شاهدوه .ومما يؤسف له أن القصور الفخمة التي وصفوها قد أصبحت أثراً بعد عين ولكن المساجد لا تزال باقية تشهد لمبدعيها بطول باعهم في الذوق والغن كما تشهد بما استمتعوا به من حرية (٢) . وليس ذلك فحسب بل أن الصناع هم أيضاً

<sup>(</sup>١) عن قصيدة الأمير الشعراء عن توت عنخ آمون ومطلعها « قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرينا » .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ مصر فی القرون الوسطی ( بالأنجلیزیة )لستانلی لاین بوول ص ۱۸۹ –
 ۱۸۹ ، مختصر تاریخ مصر ... لجیستون فییت ص ۱۹۹ – ۲۱۶ .

قد برزوا ، ولا تزال آثارهم تنظيق للآن بعملهم المتواصل واتقانهم وذوقهم ومن أروع منتجات هذا العصر النسيج : فقد أفلح النساجون في تنيس (۱). في انتاج نوع من القماش أطلقوا عليه و بوقلمون » كان لونه يتمرج من ساعة إلى ساعة حتى لكأنه يتبدل ويتشكل . بينما صنع نساجو أسيوط قماشا من الصوف للعمائم ناعماً خفيفاً إلى حد أن الناس كادوا يظنونه من الحرير (۲) . وليس ذلك فحسب بل إن العرب استمروا يطلقون على النسيج المصرى اسم و القباطى » فذكر كل من المقريزى وأبى المحاسن أن الحاكم بأمر الله كسا الكعبة بالقباطى في السنة العاشره من حكمه . وكانت بعض مصانع النسيج تحت الاشراف المباشر من الحكومة وكانت تعرف بالطرازى فكان الانتاج الذي يصدر عنها مزخرفاً بانتظام وتنسيق كما كان قبطى الأسلوب (۱) .

ولما كانت الحياة مؤثرات وانطباعات فإن اعتياد القبط تصوير هالة من النور تحيط برأس القديس أو الشهيد كان لها أثر في نفس الفنان المسلم الذي أخذ هذه الفكرة الفنية عنهم ولكنه وضعها حول رأس الشخصيات البارزة كالأمير مثلاً ، أو للتعبير عن الفرح في حفلة استقبال .

وثمة فن آخر كان له أهمية كبرى لدى القبط وبخاصة لدى الرهبان منهم ، هو فن تجليد المخطوطات بالجلود ذات الزخارف المضغوطة وقد ازدهر هذا الفن في مختلف العصور .

وتدل بعض جلود المصاحف المحفوظة للآن في دار الكتب - تدل دلالة صريحة على الأثر القبطى : فإحدى هذه الجلود محفورة في أشكال صليبية شبيهة بزخارف تزين قطعة من النسيج القبطى موجودة في فبينا (1).

<sup>(</sup>١) خرب الفرنجة هذه المدينة تخريباً شاملاً .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ .... ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) و أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة في العصر الفاطمي » لسعاد ماهر ص ٤ و ١٧ .

<sup>(</sup>٤) و تراث الاسلام » تعرب لجنة الجامعيين لنشر العلم جد ٢ ص ٨٧ - ٨٨ ، دليل المتحف القيطى لمرقس سميكة جد ١ ص ٤٧ ، ٥١ ، وللوقوف على المؤثرات المتبادلة في الفنون المختلفة بين القبط والمسلمين راجع كتاب زكى محمد حسن : و الفن الاسلامي في مصر » و وكتوز الفاطميين » .

وبازدهار كل هذه العلوم والفنون سرت موجة من الهناءة عمت المصريين جميعاً ، فاندفعوا في التعبير عن وجداناتهم وخلجات نفوسهم في رضى وحبور . وكانت الأعياد تتيع أمامهم الفرصة للتشارك في هذا التعبير : فكان قبط مصر ومسلموها يعيدون معا أعيادهم المختلفة ، ولم ينسوا في ذلك العهد السعيد أن يتشاركوا في العيد الذي ورثوه عن آباتهم الفراعنة وهو عيد وفاء النيل (١) .

وأن الصورة التى خلفها لنا الفاطميون عن الأعياد فى عصرهم لهى صورة الانسانية المثلى التى ترتفع فوق الاختلافات كلها (٢) على أند مما يؤسف له أن كل ما هو انسانى هو مؤقت مهما بلغ من المجد – فزالت دولة الفاطميين وحلت محلها الدولة الأيوبية .

۱۲۹ - وفى فترة الهناء والاستقرار شغرت السدة المرقسية . وتلفت الأساقفة والأراخنة حولهم باحثين عمن يجدر بهم انتخابه . ويبدو أن الهدوء النفسى الذى كانوا يستمتعون به كان قد تغلغل فى أعماقهم فاتفقوا برأى واحد على انتخاب شماس متبتل اسمه أبو المجد بن غالب . ولم يكن هذا الشماس متبحراً فى العلوم الكنسية فحسب ، بل كان - إلى جانب ذلك - صالحاً تقياً يزدان محياه بابتسامة جذابة تكاد لا تفارق شفتيه وبصوت حنون وحديث عذب . كذلك كان ذا ثروة كبيرة إذ « كان فى ابتداء أمره تاجراً يتردد على اليمن فى البحر ... وكان معه لما استقر فى البطريركية سبعة عشر ألف دينار مصرية أنفقها على الفقراء ... » (٣) .

وكان أيضاً يملك مصنعاً للسكر وطاحونة للغلال . ولكن ثروته لم تنسه انسانيته ولم تنسه وجوب العبادة وشكر الله تعالى ، فكان سخياً لا يرفض

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ . . . ص ۲۱۶ – ۲۱۵ .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ مصر . . . جستون قبيت ص ٣٠٧

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزى ج٢ ص ٤٩٦-٤٩٤ ، بينما يصفه كاتب تاريخ البطاركة يقوله : 
د ... وكان كاملاً فى دينه ودنياه وغير محتاج إلى شىء من أمور الدنيا يصدق صدقات كثيرة ومع اشتغاله بأمور الدنيا ما كان يففل عن صلوات السواعى الليلية والنهارية محباً ومجتهداً فى ضيافة الغرباء وافتقاد المرضى والمحبوسين ويدفع الجوالى عن الفقراء من أهله والمحتاجين من قومه . وكان كثير المودة لكل أحد ويفعل الخير مع كل أحد ... » - تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية الأسقف الأشمونين - المجلد الثالث ج ٢ . قام على نشره أنطون خاطر وأزوولد بورمستر ص ٩٩ .

لسائل طلباً ، يبحث عن الغرباء والمسجونين ليقدم لهم ما يكنه من مساعدة . وحين استقرت الأنظار على هذا الشماس التاجر المتبتل رأى الأساقفة والأراخنة استصحابه إلى الاسكندرية من غير تسويف حيث رسم البابا الرابع والسبعين للكرسى المرقسى باسم يؤنس السادس سنة ١١٨٠م (١).

. ١٧ - ولم يكد هذا البابا يتسلم مقاليد الرياسة حتى بلغه أن مطران الحبشة قد انتقل إلى دار النعيم . ولماأخذ يفكر في رسامة خليفة له وجد أن مطران فوه قد أصبح بلا ايبارشية لأن الفرنجة كانوا قد أفنوا أهالى تلك المدينة عن بكرة أبيهم : فلم يبقوا فيها على نسمة واحدة سواء في ذلك القبط أو المسلمين ، وأن المطران كان قد اضطر إلى الالتجاء إلى الدبر إذ لم يعد له شعب برعاه . فاستقر رأى الأنبا يؤنس السادس إذ ذاك على ارسال هذا المطران إلى البلاد الحبشية بدلاً من رسامة راهب ظناً منه أن الاختبارات والسن ستجعل من المطران المكلوم راعياً مثالياً (٢) فلما وصل المطران - كيلوس - إلى أكسوم تلقاه الشعب وامبراطوره بالترحاب. على أنه مما يؤسف له أن كيلوس هذا خيب آمال البابا الاسكندري كما خيب آمال الأحباش . ويبدو أن المحنة التي جازها قد حولت قلبه إلى صخرة صماء بدلاً من أن ترهف مشاعره . فانصرف عن أمور الرعيه إلى الاستمتاع بملاذ الحياة وحدث أن ضاعت آنية ذهبية غالية من أوانى الكنيسة بأكسوم ، واتهم كيلوس حارس المخزن بسرقتها . فأمر بضربه حتى يعترف . فانهال خدامه على المتهم ضرباً ولكما إلى أن مات دون أن يتفوه بكلمة . فثار أهل القتيل وقاموا في جمع غفير يريدون اقتحام المطرانية أخذا بالثأر . وارتاع كيلوس ففر إلى مصر . وحينما رآه الأنبا يؤنس السادس امتلاً ألما ودهشة وسأله عما حدا به إلى ترك ايبارشيته . وخاف كيلوس أن يعترف بالحقيقة فتمتم بعذر أحس البابا الاسكندرى بتفاهته . فأبقاه في الدار البابوية وبعث برسول من قبله إلى الحبشة ليستعلم الحقيقة وبعد سنة من الزمان عاد الرسول البابوي ومعه عدد من كبار رجال البلاط وعلى رأسهم

<sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - مخطوط ... جـ ٢ ص ٤٤١ .

 <sup>(</sup>٢) مما تجدر الاشارة إليه هنا أن القانون الكنسى منع نقل مطران من كرسى إلى آخر
 إلا أن الأنبا يؤنس السادس رأى أن ارسال كيلوس إلى الحبشة لا يعتبر نقل بالمعنى الصحيح لكون المطران كان قد فقد ايبارشيته وكان عائشاً فى الدير إذ ذاك . وعلى الرغم من ذلك فقد ثبت عدم صلاحية هذا النقل .

أبو اعتراف الامبراطور . وقد طلب هؤلاء الأحباش إلى الخليفة المرقصى أن يستدعى كيلوس ليشتكوا عليه في مواجهته .

ولما استمع الأنبا يؤنس السادس إلى الشكوى . دعا مجمعاً من الأساقفة ومن أراخنة الشعب وتنافش معهم فيما جرى واعترف كيلوس بأنه مذنب، فعلاً . وعندها أصدر المجمع حكمه بتجريده من كل رتبة كهنوتيه مع السماح له بأن يعيش في الدير راهباً بسيطاً . وبهذا الحكم شغرت الايبارشية الحبشية . فتفاوض البابا الاسكندرى مع مجمعه عمن ينتخبونه واستقر رأيهم على رسامة راهب اسمه اسحق من دير الأنبا أنطوني .

ورأى المطران الجديد أن العبء الذى وقع عليه ثقيل ، فهو لم يتسلم رعاية شعب حزين على راع ساهر ، متطلع إلى راع يخلفه - بل تسلم رعاية شعب حانق غاضب يجب استعادة ثقته وطمأنينته . فاستصحب معه عددا من مهرة الصناع والفنانين القبط وحالما استقر به المقام انشغل هؤلاء القبط في بناء الكنائس الجديدة وتجميل القديمة . وقضى أيامه في تفقد أبنائه ولياليه في السهر عليهم . فأحبوه حبا جما وأخلصوا له الولاء ومن نعمة الله أن الأنبا اسحق قضى أربعين سنة يرعى الشعب الحبشي دون أن يكل أو تفتر له عزيمة (١) .

۱۷۱ - ثم نقض الفرنجة عهدهم واعتدوا على قافلة للحجاج فكانت هذه الخيانه فاتحة لسلسلة من المعارك دامت خمس سنوات طلب الفرنجة في نهايتها الصلح وأبرموا مع صلاح الدين معاهدة في الرملة ( بفلسطين ) مؤداها تسليم جميع الأراضي الواقعة غربي الأردن إلى أيدى أصحابها ما عدا شربط ضيق على الشاطيء ما بين صور ويافا ، فظل صلاح الدين سيداً بلا منازع من جبال كردستان إلى صحراء ليبيا . وسارع ملك جورجيا وكاثوليكوس الأرمن وسلطان كونيا وامبراطور القسطنطينية نفسه إلى التحالف معه (۲) .

۱۷۲ - ولم تكن مقدرة صلاح الدين الحربية بالميزة الوحيدة التى رفعت من قدره بين شعوب هذا الشرق العريق ، بل إنه كان أول من فكر

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة التبطية لمنسى القمص ص ٥٣٨ - ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر في العصور الوسطى (بالانجليزية) لستانلي لاين پوول ص٢٠٨-٢١١.

في الحاق المدارس بالجرامع كما كان صاحب ذوق فنى . لأنه - حين دانت له فلسطين - أرسل مجموعة من الصناع والفنانين إلى القدس الشريف ليجددوا قبة الصخرة (١) وبعد أن جددوها زخرفوها بالنقوش البديعة ثم لونوها باللون الفيروزي المسوه بماء الذهب . ولا يزال جمال هذه القبة ينطق بدقة الفنانين المصريين وحسن ذوقهم الذي توارثوه عن أجدادهم الفراعنة واحتفظوا به في أعماق نفوسهم يبرزونه كلما سنحت لهم الفرصة .

۱۷۳ - ولم يكن تجديد قبة الصخرة بالخدمة الوحيدة التى أداها صلاح الدين للقدس ، بل أنه أقام فيها مستشفى وجد فيه المرضى والجرحى من الآهلين والجنود العلاج مجاناً . وعندما زار هذه المدينة المقدسة شخصياً نزل في دار القسوس المجاور لكنيسة القيامة . ثم رأى أن يعوض القبط عما أصابهم بعدما تبين له اخلاصهم فمنحهم المكان الذى أصبح معروفاً باسم و دير السلطان » نسبة إليه (۲) . وليس ذلك فحسب بل أنه رد إليهم كل

<sup>(</sup>۱) يروى التقليد أن هذه الصخرة هي التي رفع ابراهيم ابنه اسحق فوقها - وبعد أجيال أصبحت ضمن هيكل سليمان . كما يروى أيضا أن سمعان الشيخ الذي تلقى السيد المسبح على يديه في الهيكل ( لو ۲: ۲۵ - ۳۵ ) كان يعيش في المغارة الواقعة تحت هذه الصخرة انتظاراً لمجيء الفادى الذي تنبأ عنه أشعياء بأنه سيولد من عذراء (۷ : ۱٤) .

<sup>(</sup>۲) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص ٥٤٩ ، مذكرة بملكية دير السلطان بالقدس للاقباط الارثوذكس أصدرها الأنها ياكوبوس مطران الكرسى الأورشليسى في أغسطس سنة ١٩٥٣ وأيدها الأنها باسيليوس خليفته بمذكرة أصدرها في مارس سنة ١٩٦١ . وقد جاء على ص١ من المذكرة الأولى ما نصه : يجدر بنا قبل استعراض الأسانيد التي تثبت ملكية القبط لدير السلطان من أن نتحرى أسباب هذه التسمية اذ لا نسبة بين و الدير و والسلطان و إلا اذا كانت نسبة الهبة إلى الواهب والهبة لا تأتى جزافاً بل لايد لها من حافز مثل نفع ذى صلة كصلة القربي أو صلة التبعية ، وما دام السلطان هنا هو الواهب فلا ريب إن الصلة كان أساسها التبعية أو الرعوية » وجاء على ص ٢ ما نصه : و ... وهل ننسى من حاربوا في صغيف جيوش الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب الذى يقول لنا التاريخ عنه أنه لما تم الصلح في فلسطين عم السرور بين الفريقين ونادى المنادون أن البلاد الاسلامية والنصرانية واحدة في الأمن عم السرور أو ويتأهب للسير إلى مصر ... وراجع أيضاً ص ٧٥٥ من المجلد = ويعطيهم دستوراً ويتأهب للسير إلى مصر ... وراجع أيضاً ص ٧٥٥ من المجلد =

الأماكن التى كان الفرنجة قد سلبوها منهم . وكان مسلك صلاح الدين بإزائهم على هذا النحو ناتجاً عن أن عدداً غير قليل من القبط قد رافقه فى حملته على الأراضى المقدسة : بعضهم بوصفهم كتبة والبعض الآخر عمالا وفنانين (۱) ولم يكتف بذلك بل إنه أعفى الحجاج من الضرائب و « راعى القبط والأحباش وثبتهما فى أماكنهما لأن القبط كانوا من رعاياه والأحباش من جيرانه » (۱) .

ثم حدث أن هاجر عدد كبير من الأرمن وتركوا ضمن مخلفاتهم كنيسة لهم فى الفسطاط فأنعم بها صلاح الدين على فقيه دمشقى . غير أن كاتبه صفى الدولة طلبها منه لقومه فأعطاها لهم على يده (٣) .

ونما يجدر ذكره أيضاً أن الفرنجة حينما استولوا على القدس رفضوا السماح للقبط وغيرهم من مسيحى الشرق بأن يسعدوا بزيارة الأماكن المقدسة . فلما استرجعها منهم صلاح الدين فتحها مرة أخرى لهم (٤) .

1۷٤ - ومما يؤسف له جد الأسف أن الحروب التى اضطر صلاح الدين إلى خوضها سنة بعد سنة قد أثرت على صحته فانتقل إلى دار الخلود بعد حكم دام أربعاً وعشرين سنة . ومن حسن حظ المصريين أن المنصور محمد اتبع سياسة أبيه العزيز عثمان وجده صلاح الدين . بل لقد كان حبه للعدالة قوياً إلى حد أنه كان يعمل جهده على غرسها في قلب ابنه العادل الذي يبدو أنه تأثر إلى حد بعيد بالاسم الذي يحمله. فرأى أن يرفع عن المصريين

<sup>=</sup> العاشر من دائرة المعارف العمومية للبستانى ، تاريخ القدس لعارف باشا العارف ص ٧٨ ، قصة الأقباط فى الأرض المقدسة لديمترى رزق ص ١٢٣ - ٢٤٤ حيث أورد الوثائق والخطابات المتبادلة بين مطارنة الكنيسة القبطية للكرسى الأورشليمى وبين المسئولين من رجال الدين ورجال الدولة - وكلها تؤيد ملكية القبط لدير السلطان .

<sup>(</sup>١) و قصة الأقباط ... ، ص ٢١

 <sup>(</sup>۲) شرحه ص ۲۲ حیث یستشهد بکتاب و خلاصة تاریخ کنیسة أورشلیم
 الأرثوذکسیة لشحاده خوری و تقولا خوری ص ۷۸ – ۸۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ٥٤٨ - ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ القدس لعارف باشا العارف ص ٧٨ - ٧٩ ، قصة الاقباط . ص ٢١ حيث يستشهد بأبى المكارم المؤرخ القبطى الذي كان آخر ما كتبه في سنة ١٢.٨ .

كل ظلم ويفرع قلوبهم بالانصاف . ومن الطريف أن حسوداً أراد أن يوغر صدر العادل ضد القبط فادعى أمامه أن دير الأنبا مكارى الكبير يحوى كنوزاً ثمينة . وعندها صدر الأمر بانتداب بعض كتبة الديوان للذهاب إلى الدير المذكور والبحث عما فيه من كنوز . فلما قابل المندبون رئيس الدير عرفوا منه أن الكنوز الموجودة فيه فعلاً هى أوانى المذبح والملابس الكهنوتية فأخذوها بعد أن أكدوا لرئيس الدير أن العادل منصف للغاية . وحينما رأى الملك هذه الأشسياء أمر بتقييمها وعرف أنها لا تساوى غير ثلاثة آلاف دينار . فأمر بتسليمها إلى الأنبا يؤنس السادس مع الاعتذار له وتوقيع العقاب على الحسود . وحينما حاول بعض دعاة السوء اقناع الملك العادل غيرنا قد بضاعفة الضرائب على القبط كما فعل غيره أجابهم : « إن كان غيرنا قد ظلم فلا داعى لأن نكون ظلمة » .

ومقابل هذه العدالة النزيهة التى ملأت قلوب القبط طمأنينة نجد أن الفرنجة حينما فاجأوا المصريين بهجومهم على رشيد تقدموا إلى فوه وتحصنوا فيها . وكانت آنذاك أسقفية إذ كان عدد القبط فيها كبيرا . فأعملوا السيف فى الرقاب وقتلوا من قتلوا وسبوا من بقى حيا . ولم ينج من بطشهم إلا من استطاع الهرب . فلما وجد الأسقف نفسه وحيدا إذ لم يبق من شعبه صريخ ابن يوم واحد ذهب إلى البابا المرقسى وأعلمه بما حدث (١٠) ( وهو المطران الذى أقيم على الحبشة كما سبق القول ) .

ولم يكن بطش الفرنجة بالكارثة الوحيدة التى أصابت المصريين فى تلك الأيام بل لقد أصاب القحط بلادهم فحدث غلاء لم يسمع بمثله من قبل . فرأى عدد من الأقباط أن يهجروا مصر إلى الحبشة ووجدوا من ملكها كل ترحاب . ذلك لأن غالبيتهم كانت من أصحاب الصنائع فانتهز الملك فرصة مجيئهم وشغلهم فى بناء الكنائس وغيرها من المبانى الضخمة . وقيل أن بين من هجروا رجل من أكابر قومه اسمعه فخر الدولة ، وجد من الملك ترحيبا خاصا ، ثم عهد إليه الملك بتنظيم مملكته وترتيب الدواوين بها وفقاً للنظام المعمول به فى مصر (٢) .

<sup>(</sup>١) الكنيسة القبطية تواجه الاستعمار والصهيونية لوليم سليمان ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الامة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ١٧٨ .

المال المال المال المال المال الله وحده كان كل ما هو انسانى يتضمن على الأقل ناحية من النقص . وفي هذا العصر حين سعد المصريون بالعدالة الشاملة أصاب القبط منهم خيبة أمل جارفة : ذلك أن المدن الخمس التي كان البابا الاسكندري يرسم لها مطراناً قد تحول أهلها جميعاً عن دين المسيح (١) . فامتلأت نفس الأنبا يؤنس السادس حزناً على النفوس التي حفرت بينها وبين فاديها هوة سحيقة . وقد مهد هذا الحزن للمرض الذي أضعف من قوته فلم يلبث أن انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد باباوية دامت ستاً وعشرين سنة وأحد عشر شهرا (١) .

كذلك وقع حادث وإن يكن فردياً إلا أنه كان مؤلماً . ويتلخص هذا الحادث في أن رجلاً ممن تولوا بعض مناصب الجيش استقال من منصبه رغبة منه في الرهبنة . فترك العالم وتوحد في صحراء جبال حلوان . وأشيع أنه عثر على كنز من أيام الحاكم بأمر الله لأنه كان ينفق المال الكثير في معاونة الفقراء والهاربين والمستوربن من القبط والمسلمين على السواء . فذاع صبته وكثر قاصدوه وبالطبع بلغ صبته مسامع السلطان صلاح الدين الذي رغب في رؤيته فجئ به إليه . ولاطفه السلطان محاولاً أن يعرف حقيقة ما أشيع عن الكنز . إلا أن الرجل رفض أن يبوح بسره مما أغضب السلطان فشتمه وتطاول عليه بالسب ، ولكن الرجل لم يزدد إلا سكوتاً . السلطان فشتمه وتطاول عليه بالسب ، ولكن الرجل لم يزدد إلا سكوتاً . وأشار بعض المحيطين بالسلطان بوجوب قتله خوفاً منهم على ضعاف الايمان من المسلمين وتدعم غضب السلطان بهذا الاقتراح فأمر بتعذيب الرجل إلى من المسلمين وتدعم غضب السلطان بهذا الاقتراح فأمر بتعذيب الرجل إلى

197 - وإن سجلات القبط في القرون الوسطى - وإن تكن ضئيلة - إلا أن ما بقى منها يحوى الكثير من المعلومات الشيقة التي تفتح للباحث كوة ينفذ منها إلى رؤية بعض صور الحياة في تلك القرون . ومن هذه المعلومات أن سيدة اسمها ترفه عاصرت الأنبا يؤنس السادس ، وكانت واسعة الثراء فبنت كنيسة أطلقت عليها اسم أبا نوفر السائح . كذلك شيدت

<sup>(</sup>١) كنيسة الاسكندرية في أفريقيا لزاهر رياض - ص ٦٧ \_ ٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ البطاركة - مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعى البرموسى عن النسخة المحفوظة بديره جـ ۲ ص ١٤١ - ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) أهل الذمة في الاسلام ترجمه إلى العربية دكتور حسن حيشي ص ٢٩.

ديراً للراهبات أوقفت عليه من الأطيان ما يكفى للانفاق عليه . ثم صرفت أموالاً طائلة فى نسخ عدد كبير من الكتب الكنسية وهبتها للراهبات ، لربح نفوسهن فحافظت بذلك على التقليد المصرى الذى جعل من المرأة و حاملة الشعلة ، لتضئ الطريق أمام جميع الباحثين عن الحق (١١) .

١٧٧ - ونقف مرة أخرى لنتأمل شخصية جبارة من تلك الشخصيات التي أنجبتها كنيستنا العربقة . وهذه الشخصية - رغم انتاجها الروحي الفنى - هي أيضاً ضمن الجنود المجهولين الذين لا نعرف عنهم غير أعمالهم . فحقاً أنه يجدر بنا أن نطلق على كنيستنا المصرية اسم « كنيسة الجنود المجهولين ، وهذا الجندى المجهول الذي نحن بصدده هو الأنبا ميخائيل مطران دمياط في القرن الثاني عشر . فقد كان هذا المطران يدرك أن الراعى الحق هو من يسهر على الرعية ، فلم يسهر على رعيته المعاصرة له فحسب بل سهر أيضاً على الأجيال الآتية من بعده . ذلك أنه كان فناناً كما كان مصرياً صميماً . وحين تأمل أبناء وجد أن الكثيرين منهم يجهلون القراءة والكتابة . فأراد أن يوصل لهم بشرى الخلاص باللغة التي يستطيعون قراءتها وهي لغة الفن . فرسم تسعين صورة للبشائر الأربع . والقول بأنها تسعون إنما هو وصف اجمالي فحسب لأن كل صورة من هذه الصور التي ابتدعها خيال الأنبا ميخائيل هي مجموعة من المناظر الموضحة للعجيبة أو للمثل أو للحادثة . وذلك لكي يدرك كل من يراها تسلسل الوقائع الواردة فيها بالضبط . فمثلاً حينما أراد أن يوضع مجريات الأمور التي أدت إلى أن يقتل هيرودوس الملك أطفال بيت لحم رسم في ركن من الصفحة صور للمجوس سائرين خلف النجم الهادى تليها صورتهم وهم واقفون في القاعة الملكية وقد جلس هيرودوس على العرش بينما انشغل الكهنة والشيوخ في قراءة النبوات التي تشير إلى مولد الملك المنتظر ، أما الصورة الثالثة فتبين هيرودوس وهو يعطى تعليماته للمجوس ، تتبعها صورة المجوس على الطريق خلف النجم مرة أخرى ، ثم وصولهم بيت لحم وتقديمهم الهدايا ، فعودتهم من طريق آخر ، وفي آخر هذه السلسلة من المناظر صورة جند هيرودوس يخطفون الأطفال من أمهاتهم ويقتلونهم ، ثم مجموعة من أولئك الأمهات الثكالي يبكين وبتساندن إلى شجرة باسقة بينما حمل الجند

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص ٥٤١ .

جثث أطفائهم فى مقاطف ليوصلوها إلى هيرودوس. وهذه المجموعة من الصور مرسومة على الطريقة الفرعونية . أى أنها فى صف واحد من غير فاصل بين الواحدة والأخرى كما أنها على مستوى واحد من غير مسطحات مختلفة ، بل إن الأشخاص جميعاً واقفون جنياً إلى جنب . ولولا أن هذه الصور مسيحية لظن من يراها أنها من العصر الفرعونى . وهذا الطراز المصرى الصميم لا يتناول التصوير قحسب بل يشمل التلوين أيضاً . وهذه الصور تجتلب القلب قبل أن ترضى العين ليساطتها ودقة تعبيرها . وهي تتخلل سطور البشائر الأربع المكتوبة باللغة القبطية . وقد قضى الأنيا ميخائيل سنتين في اتمام هذه الصور التسعين لأن المخطوط الذي يشتمل عليها يحمل في آخره تاريخ سنة ١١٧٩ – ١١٨١ .

ربعد هذا المخطوط من أعظم المخطوطات أهمية لندرة البشائر المصورة في كل العالم ، ولأنه يوضح كيف أن مطراناً قبطياً في القرن الثاني عشر ظل محتفظاً في أعماق عقله الباطن بالروح الفرعونية الفتية .

على أنه من المؤلم أن المستعمرين والغزاة كانوا يسطون على تراثنا الرحى كلما سنحت لهم الفرصة . وهذا المخطوط ضمن مخلفاتنا العظمى المحفوظة الآن بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم « مخطوط قبطى ١٣ » ومن الشائع أن الملك لويس التاسع أخذه خلسة حين عاد إلى وطنه بعد أن فشل في حملته الصليبية التي وقع فيها أسيراً في أيدى المصريين سنة . ١٢٥ م .

كذلك ترك لنا الأنبا ميخائيل عدداً من المواعظ والتفاسير للكتاب المقدس ولا تزال الرسائل التي تبادلها وأباً صالح الأرمني (١١) باقية للآن – وتتعلق بشخص لابد أنه كان ذا حيثية يتذبذب بين الأرثوذكسية وبين المناصرين للمجمع الخلقيدوني .

<sup>(</sup>١) عثر المنتبون منذ سنوات على مخطوطة ضاعت ورقاتها الأولى ، عليها اسم و أبو صالح الارمنى ، فظنوه مؤلف المخطوطة ولكن علماء الآثار يرجحون أنه لم يكن سوى صاحب المخطوطة ، وأن المؤلف الحقيقى هو أبو المكارم المؤرخ القبطى الذي عاش فى القرن الثانى عشر أيضاً .

ورغم هذه المخلفات التي تركها لنا هذا الفنان الذي حظى بكرامة الأسقفية فإننا نجهل سيرته: فلا توجد اشارة إلى تاريخ ميلاده ولا أين ترهب ولا متى نال الأسقفية « فهو جدير حقاً بالكنيسة التي خدمها »(١).

۱۷۸ - رمرة أخرى نجد الحيرة تستولى علينا . فهناك كاتب ذا نزعة فكاهية اسمه الأسعد بن مماتى عاش في عهد صلاح الدين وكانت له مكانة متازة جعلته منافساً لقراقوش وزير هذا الملك الكبير . وقد يدهش البعض من أن قراقوش كان وزيراً بالفعل لأن الكثيرين يتصورون أنه من الشخصيات التي ابتكرها الخيال المصرى . ولكنه كان وزيراً أضفى عليه الخيال العدد الوفير من النوادر والفكاهات . ومن أبرز الذين ساعدوا على نشر هذه النوادر كاتب جيش صلاح الدين واسمه الأسعد بن مماتى الذي وضع عنه كتاباً بعنوان « الفاشوش في حكم قراقيش » (۱۳) وقد نال الأسعد بن مماتى حظوة لدى السلطان إلى حد أنه مدحة رياسة بيت المال بالاضافة إلى وظيفته الأصلية وهي كاتب الجيش (۱۳)

وهناك رجل آخر سبق كلا من الأسعد وزكريا في حمل لقب « ماماتي » وعاش في عصر الخليفة المستعلى . فهل هذان الرجلان من سلالته أم أنه مجرد تشابه في الأسماء ؟ على أن هناك فرقاً بسيطاً في هذا التشابه وهو أن الأول نال لقب « ماماتي » (٤) لأعماله وهذان لقبهما . « ابن مماتي » على أية حال لقد أدى كل منهم واجبه نحو الوطن .

. . .

 <sup>(</sup>١) ذكر رينودو ( الفرنسى ) الأنبا ميخائيل هذا وتحدث عن تصويره للبشائر الاربع
 يهذه الكلمات .

 <sup>(</sup>۲) يصف دكتور عبد العزيز مرزوق هذا الكتاب بكلمة و لطيف » في كتابه و الفن
 الاسلامي في العصر الأبوبي » .

<sup>(</sup>٣) رينودو ص ٣٦ – ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) وردت سيرته في نهاية سيرة الأنها مكارى الأول الهابا الاسكندرى التاسع والخمسين بين أراخنة ذلك العصر.

### ضيف منصف

١٧٩ - كانت مصر على مر العصور محط الأنظار: فكما جاءها هيرودوت وغيره في العصور القديمة جاءها ضيوف كثيرون في العصور الوسطى . ومن أبرز الذين جاءوها في هذه الفترة الطبيب العالم الرحالة موفق الدين عبد اللطيف البغدادي الذي ترك لنا وصفأ مسهبأ لبلادنا كما شاهدها حوالي سنة ١٢٠. في كتابه « الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر » . ومما جاء في هذا الكتاب أن المصريين « يحكمون قنوات المراحيض حتى أنه تخرب الديار والقناة باقية ، ويحفرون الكتف ... وأما حماماتهم فلم أشاهد في البلاد أتقن منها وصفأ ولا أتم حكماً ولا أحسن منظراً ومخبراً ... يصب فيها ميزابان حار وبارد وقبل ذلك يصبان في حوض صغير جدأ مرتفع ، فإذا اختلطا فيه جرى منه إلى الحوض الكبير ... وفي وسطه ( الحمام ) بركة مرخمة وعليها أعمدة وقبة ، وجميع ذلك مزوق السقوف مزخرف الجدران مبيضها ، مرخم الأرض بأصناف الرخام مجزع باختلاف ألوانه ، وترخيم الداخل يكون أبدأ أحسن من ترخيم الخارج ، وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفع الأزاج ، جاماته مختلفة الألوان ضافية الأصباغ ، بحيث إذا دخله الانسان لم يؤثر الخروج منه ...» ومن طريف ما نقرأه في هذا الكتاب وصف البغدادي الأهم الأطعمة فقال إن القاهريين يطبخون الدجاج بالسكر ويضيفون إليه الفستق أو الجوز أو الخشخاش ويسمونه الفستقية أو الجوزية أو الخشخاشية . أما الحلوى فكثيرة ولهم مهارة في صناعة المربي (١١) .

وهكذا نجد أن عدداً كبيراً من الضيوف الذين آنسوا إلى أبناء مصر قد شهدوا بمهارتهم وبتقدمهم في مختلف الصناعات .



 <sup>(</sup>١) راجع تفصيلات هذا الوصف في كتاب و القاهرة ... » للدكتور عبد الرحمن زكي
 ص ٨٨ – ٩٢ .

### مياه معكرة

١٨٠ - الانسان والطبيعة مصدر فزع للمصريين .

١٨١- الحرب الصليبية الصبيانية .

۱۸۲-۱همیة مصر -

١٨٢ - سقوط دمياط ونماية الملك العادل

١٨٤-غرور الفرنجة.

١٨٥ - نصر ميين لابناء النيل .

١٨٦ - خلو الكرسي المرقسي عشرين عامة

١٨٧ - استتباب السلام وانتخاب البابا

المرتسى.

١٨٨- رسامة اساتفة ممتازين.

١٨٩ - المحافظة على مودة الكنيسة

الانطاكية .

۱۹۰-زيارة برية شيميت.

١٩١-السمونية.

۱۹۲ - عناية البابا الاسكندرى بالحبشة
۱۹۳ - وبا بنائه المقيمين فى دمشق .
۱۹۵ - رسامة مطران للكرسى
۱۹۵ - عقد المجمع المقدس فى القلعة .
۱۹۵ - حرص الملك الكامل على سلامة شعبه .
شعبه .
۱۹۷ - عزة المطارنة .
۱۹۸ - حرص الانباكيرلس على
تعاليم الكنيسة .
۱۹۸ - مطران غزة .

٢٠١ - قياس الحياة بها فيها من جهد .

لعصره.

١٨٠ - حينما انتقل الأتبا يؤنس السادس إلى مساكن النور كانت مصر على رأس الامبراطورية المترامية الأطراف التى أحرزها البطل صلاح الدين ، وكانت عشيرته منفردة بالحكم إذ قد سقط هذا العاهل النزيه فى خطأ أودى فى النهاية بأسرته . وهذا الخطأ هو أنه أقام من أولاده وإخوته وأبناء أعمامه حكاماً على جميع بلاد هذه الامبراطورية الشاسعة التى استطاع أن يخضعها لسلطانه والتى امتدت من ليبيا إلى بلا العرب . وقد اعترفت جميع هذه البلاد بزعامة مصر ولو أن الزعامة ليست درعاً واقياً ضد المحن والأهوال . فقد جاء الفيضان ناقصاً فنقص المحصول ، وأعقبه فيضان شحيح فانتشرت المجاعة . وكان الطبيب الكبير عبد اللطيف البغدادى فى مصر آنذاك ليستمع إلى بعض المحاضرات فى الأزهر ، فوصف الأهوال التى شاهدها وصفاً دقيقاً وأوضح كيف أن آلام الجوع والمرض تضاعفت بها أحدثه الأشرار من ذعر واضطراب وكأن قسوة الإنسان على أخيه الإنسان لم تكن بكافية فجاءت الصقور والضباع وبنات آوى لتملأ كيل أخيه الإنسان لم تكن بكافية فجاءت الصقور والضباع وبنات آوى لتملأ كيل

الأرجاع والمخاوف . وانضمت الأرض نفسها إلى القوى المدمرة المفزعة فتزلزلت زلزالاً أسقط العدد العديد من البيوت إلى حد أنه دك مدناً بأكملها وازداد الاضطراب إذ بدأ رجال الدولة الأيوبية يتشاجرون على حق الأولوية . على أنه كان بينهم رجل ثاقب البصيرة هو العادل أخو صلاح الدين الذي بذل قصارى جهده في توحيد الصفوف وجمع الكلمة خوفاً من أن يخرق الفرنجة الهدنة . وبالفعل خرقوها ظناً منهم أنهم قد يصلون إلى هدفهم ، ولكنهم لم يحرزوا أي نصر فعقدوا الهدنة من جديد . وكان العادل سياسياً محنكاً بالفطرة يفضل المفاوضات على القتال فحظى بحليف قوى بأن منح البندقيين حق التجارة في الاسكندرية وتسيير سفنهم في النيل .

۱۸۱ – وفى سنة ۱۲۱۲م قرع اينوشنسيوس الثالث ( الأسقف الرومانى البول الحرب مرة أخرى . على أن رجع صداها لم يكن سوى حملة هزيلة تعرف فى التاريخ باسم « حملة الصبية » لم تكن لها من نتيجة غير ازدحام مصر بالأسرى من الفتيان . وقد استثارت هذه الحملة التاعسة الغضب فهب عدد من الأشراف إلى الميدان وقاموا بمعارك ثلاث فشلت جميعها : أولاها كانت ضد مدينة بيسان بالأردن ، وثانيتها ضد الحصن الذى أقامه السلطان العادل فرق جبل طابور ، وثالثتها ضد بوفور . وراقب السلطان العادل هذه المعارك عن كثب ولكنه لم ينزل إلى الميدان .

۱۸۲ - وبينما كان الصليبيون يقومون بهذه المحاولات الفاشلة أدركوا حقيقة عظمى : هى أنهم إن أرادوا النصر فعليهم أن يضربوا القلب - وأن قلب هذا الشرق هو مصر ، فلو أنهم نجحوا فى اخضاع مصر لسلطانهم لاستطاعوا أن يسيطروا على فلسطين من جديد ولامتد نفوذهم منها إلى جيرانها . فوطدوا العزم على مهاجمتهاوقذفوا بقواتهم على دمياط سنة وبمركزه الجغرافي الطبيعي إذ أنه يقع على لسان وسط المياه . وكان الكامل يشارك أباه العادل السلطنة فاتخذ مكانه على الضفة الشرقية للنيل، بينما

<sup>(</sup>١) يؤكد هذه الحقيقة جميع من أرخوا للحملات الصليبية فقد جا، في كتاب و لويس التاسع في الشرق الأوسط ۽ لجوزيف نسيم يوسف ص ٢٤ ما نصه : و ساد الاعتقاد بين أهل الغرب أنه لا يكن امتلاك بيت المقدس والمحافظة على كبان اللاتين بالشرق العربي إلا بالاستيلاء على مصر زعيمة العالم الاسلامي ومركز امداده ومعقله المنبع » .

رابط الفرنجة على الضفة الغربية - وأعاد التاريخ نفسه إذ ربضت القوتان المتنازعتان على ضفتى النهر الخالد: تبغى كل منهما الظفر بأرض الفراعنة وانتصر المصريون في بادئ الأمر . ولكن الامدادات المتعاقبة التي ظلت تتوالى على جيش الفرنجة أدت في النهاية إلى سقوط دمياط في أيدى الغزاة .

۱۸۳ - وكان سقوط هذا الميناء ضربة قاصمة كسرت قلب الملك العادل فمات حزناً وكمداً . وكان قد عرف معنى المجد ، وقضى خمسين عاماً في جهاد مستمر : نصفها مع أخيه العظيم صلاح الدين والنصف الثانى بعد أن اعتلى عرش مصر . وقد منحه الله تحقيق معظم أحلامه إذ دانت له امبراطورية أخيه ( ماعدا شمال سوريا ) . وكانت همته عاليه وشخصيته جذابة فتغنى به الشاعر بهاء الدين زهير . ولما انتقل إلى رحمة مولاه ترك عب، القتال لابنه الكامل الذي ورث عنه مقدرته الحربية ولباقته السياسية .

وفى الفترة التى استولى الصليبيون أثناها على دمياط لم يسيئوا إلى القبط وينكروا عليهم حقرقهم فحسب بل زادوا على ذلك بأن عينوا أيضاً مطراناً من رجال كنيسة رومية اللاتينية الغريبة عن مصر جنساً وعقيدة . كذلك استباحوا خطف الأطفال من أحضان أمهاتهم ، كما استباحوا القتل بغير مراعاة لجنس أو لسن : فالشيوخ كالشبان والنساء كالرجال – من سقط منهم في أيدى هؤلاء المنتحلين الصليب لقى حتفه . ولهذا كله يقول دكتور عبد العزيز مرزوق : « إننا كنا في حرب ضد الصليبين أو بعبارة أوضح ضد مسيحى أوروبا الذين اتخذوا الصليب شعاراً لهم والدين المسيحى أوضح ضد مسيحى أوروبا الذين اتخذوا الصليب شعاراً لهم والدين المسيحى المسلمين . في هذه الحرب التي كان ظاهرها الدين وباطنها الدنيا والرغبة في السلمين . في هذه الحرب التي كان ظاهرها الدين وباطنها الدنيا والرغبة في السيطرة لم يتحرك من أجلها الأقباط في مصر (١١) .

١٨٤ - ولما تسلم الكامل مقاليد الحكم ، بدأ الفريقان يعززان مراكزهما

 <sup>(</sup>۱) في كتابه و الناصر محمد بن قلاوون ، ص ۱۳ - راجع أيضاً و الكنيسة القبطية تواجه الاستعمار والصهيونية ، لوليم سليمان ص ۱۵ - ۱٦ ، السنكسار الأثيوبي ... ترجمة واليس بودج جـ ۲ ص ۵۱۵ - ۵۱۹ .

ويزودان جيوشهما بالامدادات العديدة . وبدا كأن جيوش الفرنجة عرمرما من الصعب القضاء عليها إلى حد أن الكامل بدأ يفارضهم فى الصلح وعرض عليهم أن يعطيهم مملكة القدس ثمناً لمفادرة دمياط . وامتلأ الفرنجة غروراً وخيلاء لهذا العرض ، وازدادوا تبها لشعورهم بأنهم سادة البحر وأن فى مقدورهم مضاعفة عددهم وعتادهم . فترهموا – بهذا التيه – أنهم أصبحوا سادة هذا البلد العريق بالفعل . ودفع بهم هذا الغرور إلى رفض شروط الكامل . وعندما لم يجد أمامه من سبيل غير القتال ، وكأن لسان حاله يقول : « إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جباناً » . واتخذ لفوره خطتين حاسمتين : أولاهما هدم الحصون المحيطة بأورشليم وغيرها من مدن فلسطين كى لا يتحصن الفرنجة خلفها ، وثانيتهما اقامة المتاريس حول قرية جنوبى دمياط لم تلبث أن أصبحت مدينة ذات شأن عظيم هى مدينة المنصورة .

١٨٥ - وقد تهيأت الفرصة أمام الكامل لتنفيذ خطته لأن الفرنجة بدأوا يتشاجرون ويناصر كل فريق منهم رئيساً مختلفاً . ولما وجدهم الملك الأيوبي لا يزالون في تحزباتهم وانقساماتهم بعث برسله إلى أقاربه الحكام في مختلف البلاد ليهيب بهم أن يتعاونوا جميعاً ويضموا الصفوف في وجه الخصم المشترك . وقد استجابوا بالاجماع لندائه وسارعوا إلى تدعيم الجيش المصرى بجيوشهم . وكان المصريون يقاتلون فوق أرضهم الحبيبة ومن أجلها ، وكانوا يعرفون طبيعة هذه الأرض التى عاش فيها أجدادهم منذ عصور سحيقة فى القدم ضاع التاريخ في متاهاتها . وكان النيل قد بدأ في الارتفاع . ففتحوا الجسور والسدود ، وهيأوا الفرصة لنهرهم الخالد للاشتراك معهم في الدفاع عن واديه . فلما انتبه الفرنجة من مشاجراتهم وجدوا أنفسهم محاطين بأراض قد غمرتها المياه وبخصم ساهر خلفها . ولكنهم كانوا قد رفضوا الصلح في صلف فلم يبق أمامهم غير القتال . فلما بدأوا المعركة انقض عليهم المصريون من كل ركن وكل زاوية . ودارت الدائرة على الفرنجة الذين أدركواً بعد مضى يومين فقط على الحرب أنهم هالكون لا محالة فجاء دورهم للمطالبة بالصلح . ومع أن الكامل كان سيد الموقف فقد رأى أن التسامح خير من التشدد ، وأنه إن تعنت مع خصومه فقد يعاودون القتال للثأر . فلم يشترط عليهم غير الاجلاء التام عن مصر وتسليم دمياط الأهلها

والوعد باحترام السلام مدة ثمانى سنين . وفى أسبوع نفذ الفرنجة مطالب الكامل ورحلوا عن مصر . وتبخرت أحلامهم كالفقاقيع ، وكالزيد الطافى على سطح المياه الذى لا تلبث الأمواج أن تبتلعه . وانتهى الصراع هذه المرة ببقاء النيل فى أيدى أبنائه (١) .

وهذه النهاية أبهجت القبط . « ولما رأى الملك الكامل منهم ذلك ركن إليهم وقربهم ورفع مقامهم وعمل على ما فيد راحتهم . يدل على ذلك أن بعض الأمراء قبض على بعض الرهبان وسلبهم مبلغاً من المال بحجة أنهم تأخروا في دفع الجزية السنوية . وكان هذا المبلغ هو كل ما يملكه الرهبان فشكره للملك الكامل فنظر في دعواهم وأمر بارجاع المال إليهم (٢) .

الدى النيل الرحيب كان القبط فى هم وألم . بل أن وجعهم كان أضعاف وادى النيل الرحيب كان القبط فى هم وألم . بل أن وجعهم كان أضعاف وجع مواطنيهم إذ لم يكن مجرد التوجع لما يحيق ببلادهم من خطر داهم بل أمتلأت نفوسهم حسرة فوق ذلك لأن المعتدين الغاشمين كانوا يحملون على صدورهم وعلى بيارقهم شارة الصليب زوراً وبهتاناً . واستبدت بهم الهواجس إلى حد نسوا معه أن يجتمعوا للتشاور فى أمر انتخاب الخليفة المرقسى . وانصرفوا إلى الصوم ليتدارك الآب السماوى بلادهم سريعاً ويرفع الغمة عن والموجم . وهكذا ظل الكرسى المرقسى شاغراً زهاء عشرين عاماً .

وكان الأنبا يؤنس السادس قد تنبأ قبل نياحته بأن أوجاعاً وضيقات كثيرة ستحل بالبلاد وبالكنيسة وحتى يقيم لكم المسيح رجلاً يأتى به من حيث لا تعرفون وتكون أيامه هادية وروح الله تكون فيه ، (١٣).

وكان الملك الكامل بعد أن اطمأن إلى تتيجة المعارك قد خرج ذات يوم للصيد فعبر الترعة عند ابيار ورأى هناك صومعة حبيس وعندها وقف

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين پوول ص ٢١٧ –
 ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الكنيسة القبطية تواجه الاستعمار والصهيونية لوليم سليمان ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بطاركة ... لساويوس بن المتفع أسقف الأشمونين - المجلد الثالث - الجزء الثانى - قام على نفقة جمعية الآثار التبطية ص ١٢٢ .

ونادى على رجل الله وشكا إليه من وجع فى فؤاده . 'صلى الحبيس على زيت وأعطاه له قائلاً « ادهن به موضع الوجع والله هر الشافى » . فلما أطاع زال وجعه لساعته فقدم له منحة وأصبحت له مكانة في نفسه .

١٨٧ - وكان في ديوان الملك الكامل قبطى يلقب بابن المقياط كما كان لديد قبطى آخر اسمه الاسعدين صدقة جعله ضامناً لدار التفاح . فلما استتب السلام وبدأ المصربون جميعا يتنسمون عبير الحربة والهدوء النفسى أدرك القبط القبط أنهم عاشوا سنوات كثيرة من غير راع مسئول عن رياسة الكنيسة مدبراً الأمورها . على أنهم رغم طول المدة التي شغر فيها الكرسي المرقسى اختلفوا فيما بينهم عمن ينتخبون فزكى ابن المقياط الراهب داود بن لقلق وأيده بنفوذه في الديوان السلطاني بينما رأى الأسعد بن صدقة أن حبيس ابيار أولى بهذه الكرامة العظمى . وكان الملك الكامل من مؤيدى الحبيس إلا أن ابن المقياط أفهمه بأن رجل الله لا يريد عن وحدته بديلاً . ولما كان هذا الملك لا يميل الى فرض سيطرته فى هذه الأمور اقتنع بكلام كاتبه وترك الأمر للقبط (١) . وهكذا انتهى الاختلاف إلى التركيز على داود بن لقلق وبخاصة لأن السنوات الطويلة أدت إلى أن يصبح عدد من الايبارشيات بغير أساقفة يسوسونها . فقرر المسئولون الاسراع في انتخاب البابا تعويضا للوقت ولكى يرسم الأساقفة اللازمين للكنيسة حرصا على الخلاقة الرسولية التي تسلمها الآباء عن مرقس البشير وصونا للشعب المحتاج إلى الرعاة ليرشدوه ويكونوا مفزعاً له ساعة المخاوف والشدائد . ويدأوا يتشاورون في الموضوع فاقترح بعضهم الراهب داود بن لقلق المترهب بدير القديس بقطر خارج مدينة الفيوم والمعروف بسعيه وراء المعرفة وبتفتيشه الكتب بلا فتور . وقد صادف اقتراحهم قبولاً ومن ثم ساروا به إلى الاسكندرية حيث أقيمت المراسيم الروحية التى رفعته إلى الكرسي المرقسى باسم كيرلس الثالث وجعلت منه البابا الخامس والسبعين في سلسلة خلفاء كاروز الديار المصرية في الثاني والعشرين من شهر بؤونه المبارك سنة ۹٤٢ ش ( ۱۲ يونيو سنة ۱۲۲۹ م ) .

<sup>(</sup>١) شرحه ص ١٢٣ - ١٢٥ ، تاريخ المسبحية الشرقية ( بالانجليزية ) لعزيز سوريال عطية ص ١٩٥ .

وما أن تمت رسامته حتى ذهب لزيارة دير نهيا . وبعد هذه الزيارة قصد الى قصر الشمع ( بحصر العتيقة ) فألف له شعبه مركباً فخماً تقدمه الكهنة والشمامسة في صفوف منتظمة : كل صف يتألف من خمسين شخصاً وهم يترغون بالمداتح والتسابيح . وقد سار معهم ناتب والى مصر وسار أمامهم جميعاً حاملو الطبول والأبواق - حتى إذا ما أشرفوا على القاهرة دقوا طبولهم ونفخوا أبواقهم ايذاناً باقتراب الموكب من القاهرة . ومما زاد الموكب ونقاً الشموع الموقدة والصلبان المرفوعة على عيدان والأتاجيل الملفوفة في الابروسفارينات المحمولة على أيدى الكهنة . وهكذا شارك الوالى الشعب القبطى في احتفائه بالبابا الجديد .

۱۸۸ - وكان من الطبيعى أن يستهل الأنبا كيرلس الثالث باباويته برسامة أساقفة للكراسى الشاغرة ، وقد تخير إذ ذاك الممتازين من الرهبان لهذه الكرامة التى هى خدمة فى أسمى معانيها . وأبرز هؤلاء الآباء الأنبا بولس البوشى أسقف بابلون ، الأنبا خريستودولس أسقف دمياط ، الأنبا يوساب أسقف فوه وكاتب سير باباوات الاسكندرية ، الأنبا يؤنس أسقف سمنود المعروف بالكبير .

۱۸۹ - ثم رأى أن يحافظ على صلات المودة التى استمرت على مدى الأجيال بين كنيسته والكنيسة الأنطاكية ، فيعث لبطريركها مار أغناطيوس برسالة الشركة - حيًا فيها ثم أعلن له عن اغتباطه بوحده الايمان التى ترتبط بين الكنيستين وعن رغبته فى دوام هذه الوحدة . ثم قال لذلك رأيت أن أستعرض معك الإيمان الذى تتمسك به كنيسة الاسكندرية وأعرف منك إن كانت كنيسة أنطاكية تقره . أما الإيمان الذى تسلمناه من الآباء فهو الذى أعلنه مجمع نيقية المسكونى الأول البالغ عدد آبائه ثلاثمائة وثمانية عشر والذى صادق عليه آباء مجمع القسطنطينية المئة والخمسون المؤلفون للمجمع المسكونى الثائى وآباء مجمع أفسس المائتان وعلى رأسهم كيرلس الكبير فيلسوف المسيحية الذى رأس المجمع المسكونى الثالث . وهذا الإيمان بعينه هو الإيمان الذى جهر به بطل الأرثوذكسية الأنبا ديسقورس فى مجمع خلقيدون اللاتينى اليونانى ويهمنا أن نذكر لكم أن سلفكم العظيم البطريرك ساويرس قد جهر بهذا الإيمان بعينه ، وتحمل النفى فى سبيله ، وقد علمنا هؤلاء الآباء أن الله واحد ( وحدانية الله) فى أقانيم سبيله ، وقد علمنا هؤلاء الآباء أن الله واحد ( وحدانية الله) فى أقانيم سبيله ، وقد علمنا هؤلاء الآباء أن الله واحد ( وحدانية الله) فى أقانيم سبيله ، وقد علمنا هؤلاء الآباء أن الله واحد ( وحدانية الله) فى أقانيم سبيله ، وقد علمنا هؤلاء الآباء أن الله واحد ( وحدانية الله) فى أقانيم

ثلاثة ، وأنه – تعالى – خلق البرية بحكمته وهو الذي يدير شئوننا وقد منحنا تمام الحرية لأنه لا يستبد بنا . ونحن نتمسك بهذا الإيمان ونلقنه أولادنا مغطسين إياهم في جرن المعمودية ثلاثا باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد . ونجد اشارة لوحدة الله المثلث الأقانيم في الاصحاح الأول من سفر التكوين حيث يقول « لنصنع الانسان على صورتنا كشبهنا »(١١) وهذه الآية وردت في أثرها الآية القائلة : « هوذا الانسان قد صار كواحد منا » (٢) . وفي الآيتين نجد ضمير المتكلم في صيغة الجمع . بينما يوجه ابراهيم الحديث إلى الثلاثة الذين قابلهم عند بلوطة محرأ بقوله : « ياسيدي إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك » (٣) . مخاطباً الثلاثة بصيغة المفرد . وهناك أمثلة عديدة وردت في أسفار العهد القديم تشير إلى وحدة الثالوث ولكننا نكتفي بما أوردنا . أما العهد الجديد فلا يشير فحسب إلى حقيقة الله الواحد المثلث الأقانيم ولكنه يعلنها صراحة . فحينما اعتمد المخلص من يوحنا المعمدان (٤) وكان صاعداً من الماء ظهر الروح القدس في شكل حمامة ورن صوت الآب من السماء قائلاً : « هذا هو ابنى الحبيب » وهذه هي التعاليم التي تسلمها آباؤنا من رب المجد وسلموها إلينا بدورهم . لذلك يجب علينا أن نتمسك بها ونذود عنها . ومنها نعرف أن الله الآب قد أرسل ابنه الوحيد ليخلص به بني آدم ، كما انبثق منه الروح القدس الناطق في الأنبياء والمعلم للرسل والتلاميذ مذكراً إياهم بكل ما قاله لهم المخلص (٥) . وهذا الإيمان بثالوث الأقانيم ووحدة الجوهر المقترن بما نؤمن به من تجسد الكلمة وانبثاق الروح القدس من الآب هو الذي به نتمسك هاتفين مع الأنبا ألكستدروس ( البابا الاسكندري الـ ١٩ ) : يا لعمق السر الذي يفوق الادراك البشرى ، الذي يقف أمامه الملائكة مبهتوين ويرتعد من عظمته الشياطين ، وتتزلزل من رهبته الأرض . هذا السر العجيب هو أن القاضى حوكم وظل صامتاً ، والقدير قبض عليه ولم يبد حراكا ، ورب الحياة ذاق الموت ودفن ليطأ الموت بموته ويقيم الموتى معه ، والهيولي اتخذ جسداً وتحمل في جسده هذا صنوف العذاب في صمت دون أن يجازي معذبيد ، وغير المرئى أصبح مرتباً على هذه الأرض . هذا السر العظيم

<sup>(</sup>۱) تك ١ : ٢٦ . (٢) تك ٢٠ : ٢٢ . (٣) تك ١٨ : ٣ .

<sup>(</sup>٤) لو ۳ : ۲۳ . (۵) يو ۱۵ : ۲۹ .

هو التجسد الإلهى الذى به بدا رب المجد فى صورة العبد ، فهو إذن إله متأنس جمع بين اللاهوت والناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . لذلك نؤمن بأنه إله حق من إله حق ، وأنه نور من نور ، وهو الابن الأزلى خالق كل الأشياء وصانع العجائب ، وهو فى الوقت عينه قد ولد من السيدة العذراء وغا تدريجيا ، وعرف معنى الجوع والشبع والراحة والتعب . وهذه هى التعاليم التى تتمسك بها ونعيش بمقتضاها ونصل عن طريقها إلى عرش النعمة ...» .

« وإننا ندعو الله أن يسعدنا بصلواتكم ، ونعرفكم أن عيون أبنائنا متشوقة إلى قراء ردكم وقلوبهم متعطشة إلى معرفة ما سيتضمنه . ونرفع جميعاً المجد والتسبيح لإلهنا – الآب والابن والروح القدس – من الآن وإلى الأبد آمين » (١١) .

وقد حمل هذه الرسالة البابوية إلى أنطاكية نفر من أساقفة الكرازة المرقسية . فقوبلوا بكل مظاهر المودة والاكرام . وقد أبدى مار أغناطيوس فرحه لاستلام رسالة الشركة بأن جعلها تقرأ في جميع الكنائس الخاضعة لكرسيه الرسولي . ثم بعث برده مبيناً فيه أن الكنيسة الأنطاكية تتمسك بالإيمان عينه وتعيش بمقتضاه فتهللت قلوب المصريين والأنطاكيين لدوام الألفة التي يدعمها الايمان المشترك (٢) .

١٩٠ - ثم ذهب الأنبا كيرلس الثالث بعد ذلك إلى برية شيهيت للتبرك بزيارة دير الأنبا مكارى الكبير عملاً بالتقليد الذى سار عليه أسلافه . وقد قام هناك برسامة عدد من الكهنة والشمامسة . ثم غادر دير هذا القديس الجليل وقضى يومين في كل من أديرة هذه المنطقة المقدسة عاد بعدها إلى القاهرة .

١٩١ - ومن المؤلم أن هذا البابا الضليع في العلوم والقوانين الكنسية

 <sup>(</sup>۱) مجلة صهيون عدد ٦ سنة ١٩٤٩ ( يونيو ) ص ١٦٢ – ١٧٦ نقلاً عن
 مكاتبات كيرلس بن لقلق – مخطوط رقم ٢٩١ لاهوت محفوظ بمكتبة الدار البطريركية
 بالقاهرة ص ٤٨ – ٠٠ .

<sup>(</sup>٢) « البايا كيرلس الثالث » جمعه الشماس كامل صالح نخلة وطبعه بمطبعة دير السيدة العذراء الشهير بالسريان سنة ١٩٥١ ص ٢٣ .

قد تناسى فجأة ما يحتمه عليه هذا التبحر وما تقتضيه الكرامة الكهنوتية العليا من وجوب المحافظة على الوديعة التى ائتمن عليها . فاندفع فى رسامة الأساقفة وغيرهم من رجال الكهنوت بالسيمونية بدلاً من اختيارهم لفضلهم وصلاحهم . وامتلأت القلوب دهشة وأسى ولكن الألسنة ظلت صامتة أملاً في أن يكون الصمت أبلغ من الكلام فيرجع الأنبا كيرلس الثالث عن هذا التصرف الخاطئ . ولكن الصمت لم يجد نفعاً إذا استمر هذا البابا في سياسته السيمونية . بل لقد أمعن فيها إذ أخذ يطالب بمبالغ متزايدة كلما سنحت له الفرصة لرسامة أي شخص .

۱۹۲ - على أن السيمونية لم تشغل البابا الاسكندرى عن واجباته الراعوية ، فبعث برسالة إلى ملك الحبشة اختتمها ببركته الرسولية ، وبرسالة أخرى إلى مطران الحبشة . وهذه الرسالة الثانية لها قيمة عظمى إذ تبين مدى تبحر الأنبا كيرلس الثالث من العلوم الكنسية ومن ادراكه الواجبات الراعوية . فبعد التحية وطلب البركات الإلهية للشعب الحبشى قال للمطران : « ليحميك الله من شرين هما حب السلطة وحب المال . وليفرح قلبك بشعبك وقلوب أبنائك بك ، لكى تقف معهم أمامه عرش النعمة فى يوم الدينونة بوجه ساطع ونفس وادعة وتقول فى مل الثقة « هوذا الأولاد الذين أعطيتنى » . ولهذا الغرض رأيت أن أكتب لك لأذكرك بما أنت عالم وبعاملتهم برفق وحنان وتواضع ورحمة لأن الرجل الجدير برياسة الناس هو وبعاملتهم برفق وحنان وتواضع ورحمة لأن الرجل الجدير برياسة الناس هو الرجل الذي يحبهم إلى حد الاستعداد للموت عنهم » (١)

۱۹۳ - ولم ينصب اهتمام الأنبا كيرلس الثالث على الأحباش وحدهم إذ قد بعث برسالة إلى أبنائه المقيمين في دمشق أيضاً، قال لهم فيها : التمتلئ قلوبكم بسلام الله الذي يفوق كل عقل ، وليضئ عقولكم ويكللكم بالبهجة، وليحل عليكم ذلك السلام الذي منحه رب المجد لتلاميذه حين قال لهم : سلامي أتسرك لكم . سلامي أعطيكم » (۲) وليملأكم قسوة وتهليلاً . يا أولادي اذكروا على الدوام أنكم أبناء الله ثم استرسل في خطابه واعظاً

<sup>(</sup>۱) و البابا كيرلس الثالث » جمعه الشماس كامل صالح نخلة - المرجع السابق ص ٣٢ - ٣٩ .

<sup>.</sup> YY : 1£ . (Y)

ومرشدا ومعلما . فلما وصلت الرسالة البابوية قرئت في الكتدرائية ليسمعها كل المؤمنين . وقد قدم لها القارئ بهذه الكلمات : « إليكم رسالة نبيلة من القلاية المقدسة العامرة ، فاصغوا إليها بعقول واعية وقلوب صاحبة ، فهي رسالة من خليفة مارمرقس لتثبيتكم في الايمان . وقد وصلتنا من قداسته بنعمة الله فانتبهوا لها لتعملوا بما فيها كأطفال مطيعين لنصائح أبيهم . لأنه الوكيل الأمين الذي هيأ لنا الطعام السماوي ، لذلك أنعشوا نفوسكم به لتزدادوا رسوخاً في المبادئ المسيحية . والله تعالى يجعلكم عاملين بالكلمة لا سامعين إياها فقط ... » وقد انتبه المؤمنون إلى هذه الرسالة بقلوبهم وبعثوا إلى البابا المرقسى بالرد التالى : « ليحفظ الله كرامة القلاية الأرثوذكسية التى لمعلمنا الموقر وراعينا الساهر ، كرسى القديس مرقس الذي ملأت تعاليمه القلوب لأنها سراج موضوع على منارة ... لقد وصلتنا رسالتكم الكريمة وقوبلت بما يليق من التبجيل . وحينما قرئت على مسامعنا قرر أبناؤكم العمل بما فيها الأنها تهيئ للوصول إلى السعادة الأبدية ... وأن تلاميذ قلايتكم المباركة يرجون منكم أن تؤازروهم بصلواتكم ليجدوا بواستطها الرحمة . وهم يطلبون إليكم أن تكتبوا إليهم ثانية وثالثة لكي يمنحهم الله تعالى الحكمة الأتكم كنتم الوسيلة لقيادتهم في طريق الحق والحياة بما قدمتم لهم من ارشاد في رسالتكم . وليجعل الله كلمتكم مثمرة إلى انقضاء الدهور (١).

۱۹۶ - ثم رأى الأتبا كيرلس الثالث أن واجبه لا يقتصر على الكتابة ، كما رأى أن القبط المقيمين في فلسطين وإلى حدود الفرات في حاجة إلى راع يسهر عليهم ويعلمهم ويثبت قلوبهم في الشدة وفي الرخاء . فعزم بنعمة الله أن يرسم لهم أسقفا . وقد عارضه فريق من أبنائه في مصر بحجة أن أحدا من أسلافه لم يسبقه إلى هذا العمل . ولكنه أقنعهم بقوله إنه مادام عدد أبنائه في الخارج يتزايد باستمرار وهو لا يستطيع افتقادهم لبعد المسافة بينه وبينهم فلا بد من رسامة مطران لهم ليفتقدهم ويرعى شئونهم . فاختار لهم راهبا ممتازاً ورسمه باسم باسيليوس وأشار عليه بأن يجعل أورشليم مقر كرسيه (۱) .

<sup>(</sup>١) البايا كيرلس الثالث ... ص ٥٥ - ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مجلة النهضة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بالقدس السنة الأولى العدد الخامس ( مايو ١٩٥٢ ) ص ١٥٧ - ١٥٨ .

وبعد ذلك بشهور قليلة حل الصوم الكبير . فقصد مار أغناطيوس بطريرك أنطاكية ومعه البطريرك الأرمني إلى أورشليم لقضاء هذه الفترة المقدسة هناك . وقد استاء كلاهما في بادئ الأمر لوجود المطران القبطي وبخاصة لأن البطريرك الأنطاكي كان حتى ذلك الوقت مسئولاً عن رعاية الأقباط في البلاد المقدسة ، ولم يخفيا استياءهما . وكان الأنبا كيرلس الثالث قد توقع هذا الغضب فبعث بخطاب وهدايا نفيسة إلى البطريرك الأرمني الذي رفض كليهما رفضاً باتاً ، وبعث بخطاب إلى مار أغناطيوس الذى قبله بمودة وسرور . وقد قال البابا الاسكندرى في خطابه إلى البطريرك الأنطاكي : « كيرلس - عبد يسوع المسيح وخادم الكرسي الجليل الذي للقديس مرقس - يجدد عهد المودة المسيحية مع الأب الوقور والوكيل الأمين والعامل الكامل ... رئيس كهنة السريان القديس أغناطيوس بطريرك المدينة العظيمة أنطاكية وكل الكرازة السربانية ... يا أخى أنكم تعرفون أن الآباء قد قرروا - منذ العصور الأولى - أن تكون أورشليم مستقلة . وليس من شك في أن الروح القدس أوحى إليهم بهذا القرار إذ رأوا بعين الايمان أورشليم وقد أصبحت محط أنظار المسيحيين جميعاً ، يتلاقى فيها اليوتان والسريان والقبط . وغيرهم . وأنه لا يليق - في هذه المدينة المقدسة - أن يتسلط شعب على آخر . كذلك تعرفون أن الراعى الحق لا يتسلط على أراض وممتلكات بل هو مرشد للنفوس . وقد حدث في السنوات الأخيرة أن اجتاحت المجاعات مصر مما اضطر بعض القبط إلى هجرة وطنهم للسكنى في فلسطين حيث استقروا ومارسوا تجاراتهم وصناعاتهم . وإذ قوبلوا بالترحيب والاكرام وربحت تجاراتهم قرروا الاقامة نهائيا في هذا البلد الشقيق . وبنوا كنائس جديدة لم تكن موجودة من قبل فاحتاجوا إلى رعاة روحيين الأنه لم يكن في استطاعة أحدهم أن يقام كاهن خارج حدود سلطة البابا المرقسى . وقد وقفت من أبنائي هؤلاء على جلية الأمر وأدركت أنهم في أشد الحاجة إلى رعاة ، فلم يسعني - بوصفى المسئول الأول عنهم - أن أصم أذنى عن طلبهم ورسمت لهم مطراناً لكى يرسم لهم الكهنة بدوره حرصاً على سلامتهم الروحية . وليس عملى هذا بغريب ، فأنتم لكم مطران في مصر برعى الشعب السريائي المقيم بيننا مع أننا جميعاً أرثوذكس ، وهذا ما يفعله البطريرك الأرمني أيضاً ، كذلك تعرفون يا أخى أن كل راع مسئول عن رعيته أمام الله ، وأنكم لن تجيبوا عن القبط يوم أن تقفوا

أمام عرش الديان لأنهم ليسوا رعيتكم . ولما كنت مسئولاً عنهم فإننى رأيت أن أبرئ ذمتى أمام البارى فى هذا الأمر الخطير هاتفاً نحوه تعالى و يا الله أعنى واغفر لى أثمى ... ولقد اقتنع بطريرك أنطاكية بوجهة نظر الأنبا كيرلس الثالث ومد يد الصداقة إليه . ولكى يؤكد هذه الصداقة لشعبه وللشعب القبطى بعث برسالة إلى أبنائه أعلن لهم فيها وحدة الإيمان الذى يربط بين الكرسيين الرسوليين : الاسكندرية وأنطاكية (١١).

ولقد تحت رسامة باسيليوس مطراناً على أورشليم فى مستهل سنة ١٩٤٧ م ) . ومذاك يتعاقب المطارنة القبط على هذه المدينة المقدسة وتتضمن رعايتهم فلسطين والأردن وسوريا وغيرها من بلاد الشرق الأوسط ( أو ما يعبر عنها بكلمة « المشرق » ) .

190 - وهذه الأعمال كلها تبين أن الأنبا كيرلس الثالث كان راعياً صاحباً . ولكنه رغم هذا استمر في سياسة السيمونية . ومن العجيب أن يدعو للمطران المرسوم على الحبشة بأن يحفظه الله من حب المال ولا يدعو لنفسه بذلك ا فحق عليه قول الشاعر :

#### « يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم »

بل كيف استساغ هذا البابا المدرك لمسئوليته تفضيل صاحب المال على صاحب الصلاح والفضل ؟ هذه أسئلة خيرت المؤمنين – وما زالت تحيرهم – إذ لم يجدوا لها ردا قاطعاً . وقد حاول أصدقاء الأنبا كيرلس الثالث أن يلتسموا له المعذرة بحجة أن الضرائب المفروضة عليه من الولاة كانت باهظة. ولكن اعتذارهم هذا واه لأن وسائل جمع المال متعددة . ولم يقتنع ضمير المسئولين من القبط بهذا العذر ، وأحسوا بالغيظ يتسرب إلى نفوسهم . فحاول الأساقفة أن يقنعوه بالعدول عن هذا الطريق المعوج ولكن محاولاتهم فحاول الأساقفة أن يقنعوه بالعدول عن هذا الطريق المعوج ولكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح . وحينما رأوا الغضب الشعبى يتزايد بذلوا قصارى جهدهم في تهدئة الخواطر صوناً للكرامة البابوية . وعلى ذلك استحسنوا أن يعقدوا مجمعاً جرياً على التقاليد القبطية التي قامت منذ العصر الرسولي

 <sup>(</sup>١) و البايا كيرلس الثالث » جمعه كامل صالح نخلة ص ٨٢ – ٩٠ ، قصة الأقباط في
 الأراضى المقدسة لديمترى رزق ص ٢٨ – ٢٩ .

والتى تحتم أن يكون الحكم للجماعة لا للفرد . فانعقد هذا المجمع فى شهر توت ٩٤٧ ش فى القلعة ( التى كان صلاح الدين قد بناها ) ، وفى حضرة الوزير معز الدين . وقد حضر الأراخنة مع الأساقفة كما حضر بعض المسلمين من أصدقاء الوزير . وبعد التداول فى مسلك الأنبا كيراس الثالث أصدر المجمع قراراً بتعيين الأنبا يؤنس البوشى أسقف بابلون وأحد أساقفة الدلتا مستشارين له ومديرين لأموال البطريركية (١) .

۱۹۲ - وكان صاحب السلطة إذ ذاك السلطان الكامل الذى أطلق حربة العبادة للمصربين جميعاً ، فسرى الشعور بالاطمئنان إلى قلوبهم . كذلك أنشأ هيئة من رجال الضبط لحراسة الطرق والموانى حرصاً على سلامة المسافرين والتجار . كما عنى بحفر القنوات واقامة الجسور لتحسين حالة الزراعة فى البلاد . وفوق هذا كله فقد بنى مدرسة ضخمة أطلق عليها اسم و المدرسة الكاملية ، وجرباً على تقاليد أسرته جمع حوله عدداً من العلماء والأدباء يجتمعون به فى قصره مساء كل خميس للمناظرة العلمية والأدبية (٢) .

وحدث أن الملك الكامل كان في الاسكندرية . وفى طريق عودته إلى القاهرة ذهب إلى برية شيهيت وزار أديرة الأنبا مكارى الكبير هو وحاشيته . ورحب بهم الرهبان واستضافرهم عدة أيام بمودة واكرام . ولقد سر الملك الكامل من كل ما رأى وأحسس ، فرغب فى أن يكرم الرهبان بدوره ، وعلى ذلك منحهم ثلاثمائة أردب من القمع والشعير ومائة من الفول ومائة من الترمس . وفوق ذلك فقد أعطاهم مرسوماً يتضمن اعفاهم من كل ضريبة وأيلولة تركة الراهب بعد وفاته إلى الدير الذي ينتمى إليه (٢) .

وفى مثل هذه الفترة من التقدير والاستقرار سادت المودة المتبادلة بين القبط والمسلمين حتى أنهم كانوا يساهمون فى حياة المسلمين الاجتماعية . ومن أروع الأمثلة على هذه المساهمة أن المسلمين فى اسنا وأسوان اعتادوا دعوة القبط فى أفراحهم وأعراسهم . فكان القبط يسيرون أمام موكب

<sup>(</sup>١) و البايا كيرلس الثالث ۽ جمعه كامل صالح نخلة - ص ١٠٠ \_ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر ... ( بالانجليزية ) لستائلي لاين پوول ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أديرة وادى النطرون ( رسالة مارمينا السادسة ) للدكتور منير شكرى ص ٢٨٦ .

العروس فى الشوارع والأسواق وهم يوصلونها من بيت أبيها إلى بيت عربسها وفى سيرهم كانوا يغنون باللغة القبطية الصعيدية (١١). ولا يستبعد أن هذه الأغانى التى كانوا يترغون بها كانت تتضمن ألحانا كنسية .

كذلك أبدى المسلمون تقديرهم العظيم للأطباء النصارى ، فكانوا يطلقون على حنين بن اسحق لقب « رأس أطباء عصره » في حين أن وهبة الله بن تلميذ كان في رأيهم « أبو قراط عصره وجالينوس دهره » (٢) .

١٩٧ - ومن المؤلم جد الألم أن الملك الكامل كان كالنار التي لا تخلف غير الرماد لأن ابنه العادل كان شاباً مستهتراً لا يقدر المستولية إلى حد أن الشعب ثار عليه واضطره إلى التنازل عن الملك بعد سنتين من ارتقائه . فخلفه أخوه الصالح أيوب . وكانت السنتان اللتان حكم فيهما العادل فترة من القلاقل ، ومع قصرها فقد وجد فيها الأنبا كيرلس الثالث فرصة للخروج على حكم المجمع والعودة إلى سياسته الخاطئة وهي السيمونية . فعاتبه المطارنة ورجوا منه احترام القوانين الكنسية . ولكنه لم يصغ إليهم ، فثار الشعب ثورة جارفة بقيادة راهب نزيه اسمه بطرس ابن التعبان كان يتمتع عِكَانَة مُتَازَة لدى القبط والمسلمين على السواء . فقام بحملة علنية ضد البابا كيرلس متهما إياه بنقضه عهده . وكانت كلماته ملتهبة فاستثارت الشعب كله كما اهتز لها حكام البلاد حتى أنهم أرادوا أن يحاكموه . ولكن المطارنة أقاموا من أنفسهم سياجا حوله ورفضوا أن يسمحوا بوقوفه أمام الحكام المدنيين حرصاً منهم على استقلال الكنيسة (٣) . واجتمعوا في كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة (٤) حيث تشاوروا معا . وبعد التداول قصد الأنبا بولس البوشي إلى باباه ورجا منه الاعتزال في أحد الأديرة ريشما تهدأ العاصفة فاستمع له وقصد إلى دير الشمع .

١٩٨ - على أن الذي لا مراء فيه هـو أن الأنبا كيرلس الثالث كان

<sup>(</sup>١) و أهل الذمة في الاسلام ، ترجمه إلى العربية دكتور حسن حبشي ص ١٧٠ -

<sup>(</sup>۲) شرحه ص ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الكنيسة القبطبة لمنسى القمص ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الكنائس القبطية الأثرية في مصر لبطلر ( بالانجليزية ) جـ ١ ص ٢٨٣ .

شخصية عجيبة ، لأنه رغم نزعته إلى السيمونية ورغم خروجه على حكم المجمع ، قد رأى أن واجبه يحتم عليه تعليم الشعب . فوضع كتاباً عن سر الاعتراف أطلق عليه اسم « المعلم والتلميذ » يتألف من اثنين وعشرين فصلاً في قالب السؤال والجواب ، بين فيه القيمة الروحية للاعتراف مما جعل الكنيسة تضعه ضمن أسرارها .

ولم يكتف الأنبا كيرلس الثالث بهذا الكتاب ولكنه جمع كل ما تسنى له جمعه من القوانين الكنسية الخاصة بالأسرار السبعة إذ لاحظ أن الشعب القبطى كاد أن ينسى قوانين كنيسته وأسرارها . وقد استهل غيطته هذه القوانين بالمقدمة التالية : « باسم الآب والابن والروح القدس : الله الموحد الجوهر المثلث الأقانيم ، مبدع السماوات والأرض . هذه القوانين تستهدف تثبيت المؤمنين لما يجب أن يتبعوه برعاية باباهم وأساقفتهم وكهنتهم من آباء الكنيسة المصرية . باركهم الله هم وشعبهم وكراسيهم ، وألهمهم العمل بقتضى هذه القوانين الأبوية حفظاً للإيمان الأرثوذكسي وتقاليد الكنيسة المقدسة . وكل من يخالف هذه القوانين أو يحيد عنها قليكن محروماً من الكنيسة الجامعة مقطوعاً من جسمها بقم الثالث الأقدس : الآب والإبن والروح القدس ، وبقم الثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنيقية – بطريركا كان أو أسقفاً ، شخصي ( أنا ) أو أحد أساقفتي . حمانا الله جميعاً من هذا المصير آمين ولربنا التسبيح والشكر دائماً » .

« ولقد رأيت أنا كبرلس الحقير بين رؤساء الكهنة ، المدعو بنعمة الله وتزكية السيد المسيح بطريركاً للكرسى المرقسى ، أن أوضح الواجبات الملقاة على عاتقي وعاتق الأساقفة – شركائى في الخدمة الرسولية . فإننا جميعاً مسئولون عن التمسك بالعقيدة المقدسة التي تسلمناها من الثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنيقية بتأييد الآباء في مجمعى القسطنطينية وأفسس إذ أنها من وحى الروح القدس . ونحن نعبر عن مسئوليتنا هذه فيما نتلوه من قداسات وشعائر ... وعقيدتنا هذه هي : أن المسيح هو الكلمة المتجسد الذي وحد بين اللاهوت والناسوت وحدة بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ، وأنه أقنوم واحد بمشيئة واحدة . لذلك نستطيع أن نصفه بكل الصفات الإلهية وكل الميزات الانسانية . هذا ملخص عقيدتنا وحجر زاويتها.وكل من حاد عنه أصبح غريباً عن الكنيسة الأرثوذكسية ».

وبعد هذا التمهيد قسم البابا الاسكندرى كتابه عن القوانين الكنسية إلى اثنى عشر فصلاً عن انتخاب الأساقفة وتكريسهم ورسامة الكهنة ، ثم عن ترتيب الأصوام ، وعما يجب اجراؤه عند محاكمة الاكليروس وحقوق الاكليروس وواجباته

۱۹۹ - ومن النقاط الشيقة في هذا الكتاب ما جاء في الفصل الخامس إذ يتعلق بمطران غزة . فقد استهل الأنبا كيرلس الثالث هذا الفصل بقوله : و إن توقيع مطران غزة ضرورى مع توقيع الكهنة الخاضعين لرياسته ، إذ أن التوقيع اعلان منهم بأنهم موافقون على ما قررته الكنيسة الأرثوذكسية ، وهم ملتزمون بقانون إيمانهم ، وبرفض ما لم تقبله مجامعها . فإن لم يقبل مطران غزة وكهنته هذا الوضع القانوني كانوا مقطوعين من جسم الكنيسة » . وإن حديث البابا الاسكندرى بهذه الصيغة يثبت لنا أن غزة كان لها أسقف معدود ضمن أساقفة الكرازة المرقسية (۱) .

- ٢٠٠ - وانتقل الأنبا كيرلس الثالث بعد ذلك إلى الحديث عن واجبات الأساقفة وصلاتهم ببعضهم البعض . ثم تحدث عن الصبغة المقدسة ( المعمودية ) ، فالزواج والميراث والوصايا . وكان حديثه عن هذه الموضوعات مفصلاً ، فهو - والحالة هذه - صورة صادقة للعادات التي كانت شائعة وقتذاك . ثم استكمل البابا المرقسي حديثه بالكلام عن الكهنة والشمامسة ، فبين شروط انتخابهم والسلوك المثالي الذي يجب أن يسلكوه ، وصلاتهم ببعضهم البعض وبالأساقفة والشعب .

وفى النهاية لخص الأنبا كيرلس الثالث الغرض من كتاباته بقوله: « لقد جاء هذا الكتاب تلبية لرغبة الشعب وحرصاً عليه . وأن الواجب على كل مؤمن أن يطيع ما جاء فيه . ولا حق لبطريرك أو مطران أو كاهن أو

<sup>(</sup>۱) كان مطران الكرسى الأورشليمى يقال له: و مطران غزة » فى أول سنى الرسامة التى بدأها الأنبا كيرلس الثالث - راجع و تاريخ الكرسى الأورشليمى » للشماس كامل صالح نخلة فى سلسلة مقالات نشرها بمجلة النهضة المرقسية التى كانت تصدر فى عهد نيافة الأنها ياكوبوس ( ١٩٤٧ - ١٩٥٧ ) والنقطة المشار إليها وردت فى العدد السادس من السنة الأولى الصادر في القدس في يونيو ١٩٥٧ ص ١٩٨٩ .

علمانى أن يحيد عنه لأى سبب . وكل من خالفه تعرض للعقاب . وإننا نضرع إلى إلهنا الذى وعد أن يكون معنا إلى الانقضاء وأعلن أنه فى وسط اثنين أو ثلاثة مجتمعين باسمه ، وأعطى رسله السلطان أن يحلوا ويربطوا ، نسأله أن يعيننا ويهدى خطواتنا وينير بصائرنا - جميعا - رعاة ورعية . له المجد الدائم من الآن وإلى دهر الداهرين . آمين ، [م.]

« نقلت هذه النسخة عن القوانين التي وضعها لنا الرسل المباركون والآباء الأبرار ، وعن التعليمات التي أذيعت من حين إلى حين بنيانا المؤمنين والله يبارك المطارنة والكهنة والمؤمنين الخاضعين لرياستهم » .

ولقد وافق إخوتنا المطارنة على هذه النسخة ووقعوا عليها في العشرين من شهر توت المبارك سنة ٩٥٥ للشهداء الأطهار ، لتحل علينا بركاتهم بنعمة الله ، والمجد لربنا الذي يمنحنا الفهم » .

۲.۱ - ولقد دامت باباوية الأنبا كيرلس الثالث سبع سنين وتسعة شهور أثبت فيها أن الحياة لا تقاس بالدقائق والساعات ، ولا حتى بالشهور والسنوات . وإنما تقاس بالجهد والعمل . لأنه رغم سياسة السيمونية قد أنتج في هذه السنوات القصيرة ما لا ينتجه غيره في ضعف هذه المدة (٢) .



<sup>(</sup>١) و البايا كيرلس الثالث ، جمعه الشماس كامل صالح نخلة ص١٠٢ - ١٠٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) و تاريخ البطاركة ، مخطوط نقله القمص شنودة الصوامعى البراموسى ... ج٧٠
 ص ٤٥٤ - ٤٥٥ .

#### حملة الشعلة

#### (أ) شخصية مغناطيسية

۲۰۲ - عصر مثمر .

٧٠٧- المصير المحتوم أو الحرية .

۲۰۳ - بولس البوشي ومميزاته .

۲۰۸- تفسير سفر الروياء

٢٠٤- رسامته اسقفا.

٢٠٩ - الاهتمام بالمواضيع الدينية .

٢٠٥ - اشتغاله بالتا ليف و هو في الدير .

٢١٠ - ميامر خاصة بالاعياد السيدية

٢٠٦ - تساول يحتاج الى الاجابة .

۲۱۱-جملنا بسيرته .

٧.٧ - كان السلام مستباً في القرن الثالث عشر . فاستمتع القبط بما ساد من طمأنينة واستقرار ، واستطاعوا أن ينتجوا في العلوم والفنون . فظهر في هذا القرن عدد غير قليل من العلماء والفنانين الذين وجدوا الفرصة سانحة للتعبير عما في نفوسهم من ملكات . ذلك لأن النفس الآمنة من الخوف والاضطهاد والحرب تستطيع أن تسعى وأن تعبر دون قلق . لذلك استرسل القبط في التعبير عما يحسون من اندفاعات فنية وعلمية وسبروا غور الأبحاث الروحية والفلسفية (١) .

٧.٣ - ومن أبرز المفكرين في هذا العصر الأنبا بولس البوشي أسقف بايلون الذي ترهب في أحد الأديرة الواقعة بمنطقة الفيوم واشتهر بين الجميع بالعفاف والاخلاص للكنيسة العربقة والتفوق في البحث العلمي . وكان متوقد الغيرة متفانيا في الخدمة ، فصبغت غيرته كتاباته بالقوة حتى أن خطبه كانت تلهب الأفندة فتفعل فيها فعل السحر كذلك كان راهبا حكيماً

<sup>(</sup>۱) و اليابا كبرلس الثالث يه جمعه كامل صالح نخلة ص ۱۳ ، أما الأب يعقوب مويزر ( الهولندى ) فيصفه كما يلى : و رجل نزيه ، محب لشعبه ، بعبه عن الأهواء الحزيبة ، لا يعرف غير مصلحة الكنيسة ورفع شأنها ، عالم جليل طويل الباع فى المعارف الدينية ... كاهن تتقد فى قلبه غيرة الرسول بولس ، مفسر قدير على شرح الأقوال الإلهية والتعليق عليها ، كاشفا غوامضها ومفصلاً لمشكلاتها ، خطب دينى مصقع يرفع القلوب النافرة إلى المعالى ويلهبها ، مجادل ماهر ذو ذهن وقاد ، قوى المجج ، وردوده أشهه بالمنسة المجارة المكساة فى جراب داود الفلام عند مبارزته جليات الجبار راجع و صور من تاريخ القبط يه مطبوعات جمعية مارمينا العجايبي الأسكندرية . ١٩٥ ص ٢١٣ .

متزناً عرف كيف يصارع نفسه ويخضعها لإرادته . فلما خلت السدة المرقسية بانتقال الأنبا يؤنس السادس كان ضمن المرشحين لها . على أنه آثر أن ينعزل ويترك الميدان لحرصة على كرامته الكهنوتية وعلى هدوئه النفسى اللازم لتأملاته وصلواته .

ويجهل التاريخ كل شئ عن طفولته وشبابه كما يجهل يوم انتظامه في
سلك الرهبنة . والمتداول بين معاصريه أنه رسم قسأ في الدير الذي ترهب
فيه . وفي الفترة التي كانت المشاورات دائرة حول من يستحق أن يكون
خليفة لمارمرقس ظل منزويا في ديره مشتغلاً بالعلم والصلاة ، زاهدا في
كل رياسة . فبرهن بمسلكه هذا على حرصه على سلام الكنيسة . وكان
صديقاً صدوقاً للراهب داود بن لقلق ، وظل على صداقته بعد ارتقاء
صديقه السدة المرقسية . بل إن ولاء لهذا البابا الاسكندري كان خالصاً إلى
حد أنه كان يناصره حتى في الآونة التي كان الشعب يثور فيها عليه كما
كان يقف إلى جانبه ليسدى إليه النصح ويذود عن كرامته بالعمل على
تهدئة خواطر الثائرين من الشعب .

7-1 - وكان تقدير الأنبا كيرلس الثالث لصديقه بالغا دفعه إلى أن يرسمه أسقفا على بابلون ليكون إلى جانبه . ولقد أدرك الأنبا بولس البوشى عظيم الأمانة التى استودعها إياه باباه ، فجاهد لحفظ كرامة الكهنوت في كل المناسبات ، كما عكف على تعليم الشعب ورعايته في تواضع . وقد عرف الشعب فضائله . فلما انعقد المجمع للتداول فيما يجب اتخاذه بإزاء سيمونية الأنبا كيرلس الثالث ، اختار الأنبا بولس البوشي واحدا من المطرانين المسئولين عن الشئون الادارية في الكنيسة .

7.0 – ولقد أنشغل الأنبا بولس البوشى أيام أن كان راهباً فى الدير بتأليف الكتب ومن حسن الحظ أن كتبه لا تزال جميعها موجودة ، ولو أنها لا تزال مخطوطة مع الأسف الشديد لم يطبع منها واحد للآن ا وبعض هذه الكتب يعالج فيها الموضوعات اللاهوتية : ١ – رسالة عن « الأدلة العقلية التى توصل إلى معرفة الإله المتأنس » ، وقد استهدف من هذه الرسالة توضيح سر التجسد فقال « إن هذا السر وإن يكن فوق الادراك إلا أنه من المكن أن يلمح العقل قبساً منه عن طريق التأمل والتفكير العميق والمنطق المسلسل » . لذلك جند كل الحجج التى تعلمها عن الآباء ونظمها بشكل

منطقى متتابع تدعيماً للإيمان بتجسد ابن الله من السيدة العذراء . وهذا البحث لا يزال محفوظاً في مكتبة بودليان بجامعة أوكسفورد رقم ٢٨/٥. وهناك مجموعة من المخطوطات محفوظة بمكتبة البطريركية القبطية بالقاهرة بعنوان و مجموعة الابحاث الدينية ، تحوى مقالاً موضوعه و كتاب التجسد ، وقد يكون هذا الكتاب ملخصاً للنسخة الأولى ، إذ أن المخطوطين مهملتان لم يتناولهما البحث للأن ١ وهذه المجموعة الموجودة في القاهرة يرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر نما يدل على أنها منقولة عن الأصل ، ولو أن ناقلها مجهول . فالقول بأنها ملخص للمخطوطة المحفوظة بأكسفورد إغا هو مجرد استنتاج . ٢ - كتاب عن العلوم الروحية -والنسخة المتضمة لهذا البحث محفوظة بمكتبة دير السيدة العذراء الشهير بالسريان بوادي النطرون رقم ٣٤٧ ٤ . وهذه المخطوطة تتألف من ٣٤٧ ورقة ، والتاريخ المكتوب عليها هو سنة ١٥٦٧ ش - ( ١٨٦٠ م ). ومعنى هذا أن القبط عنوا بكتابات الأنبا بولس البوشي حتى القرن التاسع عشر – أي بعد انتقاله من خذا العالم بستة قرون على الرغم من أنه لم يكن لديهم مطبعة حتى ذلك الرقبت . أما الآن والمطابع متوفرة لديهم فلا توجد نسخ متداولة من كتابات هذا الأسقف البحاثة ا

ولم يكتف الأنبا بولس بما وضع من كتب ، بل أراد أن يدعم مكانة ، الأنبا كيرلس الثالث بأن آزره في السهر على تعليم الشعب وذلك بمعاونته في وضع كتابه : « المعلم والتلميذ » . وكانت مساهمة الأنبا بولس هي أنه جمع كل ما كتبه آبا الكنسية القبطية عن سر الاعتراف ووضع ملخصا لها . وقد أوضع هذا الملخص أن الاعتراف بالخطايا – على من منحهم المسيح له المجد سلطان الحل والربط – إنما هر طب روحي ، وأن أبا الاعتراف طبيب روحي هدفه ابراء النفوس العليلة مما تشكر من أسقام واعادة الصحة لها . لذلك سن الآباء أن يعرف الأب الروحي شخصية المعترف ليقدم له الدواء الذي يفيده شخصياً والذي قد لا يفيد غيره . ولقد صادف عني كل دير ينقل نسخة منه والاحتفاظ بها لخير الرهبان . وجميع هذه النسخ المتقولة معفوظة في الأديرة ، كما أن المكتبة البطريركية تحوى نسخة أيضاً . على أنه رغم وجود نسخ مخطوطة متعددة من هذا الكتاب فلا توجد نسخة مطبوعة اطلاقاً )

7.٦ - وهنا يحق لنا أن نتساط عن السبب في هذا الاهمال - فإن كان القبط لا يزالون يتصفون بالميل إلى الروحيات كأسلاقهم - فلماذا لا يطبعون كتب آبائهم ؟ لقد عنوا بنشر كتب الأنبا بولس البوشي حتى منتصف القرن التاسع عشر ، وتداولوها في وقت لم تكن لهم مطبعة . أما الآن وعندهم المطابع العديدة فأنهم لا يتناقلونها . ومثل هذا الرضع يستدعي التساؤل ... أما أن القبط لا يزالون ذوى نزعة روحية فهذه حقبقة لا شك فيها تبدو لكل من يرقبهم في نواحي نشاطهم المتعدة . فالقوى الداخلية لم تتغير وإنا تغيرت المؤثرات الخارجية . ذلك أن فالتوي الداخلية لم تتغير وإنا تغيرت المؤثرات الخارجية . ذلك أن حولتهم عما كتبه آباؤهم ليكتفوا بقراءة الكتب الدخيلة زعماً منهم أنها أحدث عهداً وأقوى منطقاً فهي التي تروى ظماهم . على أنه رغم ما فعلته أحدث عهداً وأقوى منطقاً فهي التي تروى ظماهم . على أنه رغم ما فعلته هذه الدعايات المفرضة المضللة في بعض الأحيان فإن فجراً جديداً قد انبثق على الكنيسة العتيقة ، إذ قد استيقظ الوعي القومي واستيقظ معه الاعتزاز بتراث الآباء والأجداد وبرجوب المحافظة عليه .

أما كتاب و المعلم والتلميذ ۽ التي انشغل البابا كيرلس الثالث والأنبا بولس البوشي بوضعه فهو مأخوذ عن كتاب و الرؤوس ۽ الذي لا نزال نجهل واضعه . ويبين هذا الكتاب أهمية و المعلم الروحي ۽ أو و مرشد الضمير ۽ الذي يقود تلميذه بعيداً عن الأمواج المتلاطمة والتيارات العنيفة ويصل به إلى ميناء السلام والاستقرار .

7.٧ - ومن الموضوعات التى شغلت القبط خاصة والشرقيين عامة موضوع المصير المحتوم والحرية الانسانية ، وكان هذا الموضوع الشغل الشاغل للمفكرين - وعلى وجه التحديد - المفكرين الذين عاشوا ما بين القرن العاشير حتى القرن الرابع عشر . ولما كان الأنبا بولس البوشي مرشدا للنفوس ، فقد رأى أن يدرس هذا الموضوع درسا وافياً من الناحيتين : العقلية والوجدانية . ثم وضع كتاباً ضمنه بحثه هنا ، وانتهى فيه إلى أن الله تعالى هو الذي منع الانسان الحرية ، فحق على الانسان أن يعمل بهذه الحرية التى هي منحة إلهية متوخياً رضى الله الذي منحه هذا الحق .

٢٠٨ - وإلى جانب هذه المؤلفات اللاهوتية والفلسفية فقد وضع الأنبا
 بولس تفسيراً لسفر الرؤيا فإن هذا السفر كان - ولا يزال - مثيراً للفكر .

فحاول الآباء في مختلف العصور أن يسبروا غور تشبيهاته واستعارته ، وأن يستشفوا المعانى الكامنة خلفها . ومن أقدم المخطوطات التى تعالج هذا الموضوع مخطوطة باللغة القبطية بلهجتها الصعيدية رقم ٢٨ محفوظة بمتحف بيير بونت مورجان بنيويورك ( ورقمها في الدليل هو ٥٩١ ) يرجح أن كاتبها هو الأنبا كيرلس الكبير ( البابا الاسكندري الـ ٢٤ ) . وتدل هذه المخطوطة على مدى اهتمام آباء الكنيسة المصرية بسفر الرؤيا . فالأنبا كيرلس الكبير قد عاش في القرن الخامس ، بينما عاش الأنبا بولس البوشي في القرن الثالث عشر ، وخلال القرون الثمانية التي تفصل بين هذين الحبرين في الزمن لا في الفكر حاول غيرهما أن يوضح سفر الرؤيا الذي يبدو أنه خلب ألباب المفكرين من الآباء على مدى الأجيال . والتفسير الذي قدمه بولس البوشي لهذا السفر الساحر يضعه في مرتبة أعاظم المفكرين من آباء الكنيسة المصرية . فحافظ بذلك على صبت انكنيسة ومكانتها العلمية في عصر يصفه المؤرخون ضمن العصور المظلمة .

٧.٩ - وهناك موضوع آخر لا يزال أرضاً بكراً للمشتغلين بالدراسات القبطية ، وهذا الموضوع هو الاهتمام البالغ الذي كان يبديه القبط والمسلمون على السواء بالأمور الدينية . ولعظم عنايتهم بهذه الأمور كانوا يجتمعون معاً ليتناقشوا ويتناظروا . كذلك كتبوا الرسائل العديدة في الروحيات . وفي هذه الرسائل نجد المسلم يلقب ﴿ بالسائل » لأنه يطــرح الأسئلة وإذا لم يقتنع برد من الردود اتخذ منه سؤالاً جديداً . بينما يوصف القبطى « بالمجيب » إذ عليد أن يعطى اجابة صريحة واضحة . ومن الطريف أن المناظرات كانت تقام دائماً بأمر السلطان وفي حضرته . وإلى جانب هذه الاجتماعات الرسمية التي يدعو إليها صاحب الحكم في مصر ، كانت هناك مداولات ودية ، إذ كان المتصوفة من المسلمين يسألون إخوتهم القبط عن أسرار ايمانهم ، فيسارع القبط إلى الاجابة عليهم . وإن الاطلاع على ما كتب في هذه الموضوعات ليشبع النفس إذ يعرف القارئ مدى تعمق القبط في دراسة دينهم وحسن دفاعهم عنه . ولقد كان بولس البوشي من أبرز « المجيبين » الذين أنجبهم القرن الثالث عشر . ومما يروى عن هذا الاسقف أند دعى ذات يوم هو والأنبا كيرلس الثالث للمناظرة أمام السلطان الكامل بن العادل أيوب . وقد أعجب هذا السلطان بما قاله كل من البابا والأسقف

فقامت بينه وبينهما صلات متينة من المودة ولقد استجاب الأنبا بولس البوشى لرغبة الشعب فوضع كتاباً بعنوان « كتاب المناقشات » لا تزال نسخة واحدة منه باقية للآن . ويتضمن هذا الكتاب أبرز الأسئلة التي وجهها إليه المسلمون والأجوبة عليها .

٢١٠ - على أن الأنبا بولس لم يكتف بهذه الأبحاث إذ قد وضع ميامر خاصة بالأعياد السيدية (١١) ومن حسن الحظ أنه يوجد عدد غير قليل من النسخ لكل ميمر ولكنها جميعاً محفوظة في الأديرة . وقد نشر القس منقريوس عوض الله هذه الميامر السيدية في سلسلة مقالات في مجلة تعاليم الكنيسة التي كان يصدرها ثم جمعها كلها في كتاب قائم بذاته . ولكى يرى القارئ كيف أن آباء القرون الوسطى سبروا عمق الروحيات بنفس الأغوار التي سبرها آباء القرون الأولى ، ولكي يدرك بهذه الرؤيا أن الكنيسة القبطية أنجبت المفكرين الروحيين في مختلف العصور سواء منها العصور التي يصفها العالم بأنها « عصور ذهبية » أو تلك التي يقولون عنها بأنها « عصور مظلمة » نورد للقارئ بعض سلطور من ميسر البشارة ( وهو أول عيد سيدي كبير ) ثم من ميمر العتصرة ( وهو سابع الأعياد السيدية الكبرى وآخرها ) . قال بولس البوشى : « .... نؤمن أن الكلمة مولود من الآب ميلادأ أزلياً لا بدء له ، وقد شاء أن يتجسد من القديسة البتول مربم من بيت داود من سبط يهوذا من زرع ابراهيم لكيما يستطيع العالم مشاهدته ولكى يخلص الشبه بشبهه (١٦)، فأرسل أمامه رئيس ملائكة مقدس للبشارة منذرا بأن المتجسد هو الرب الأنه حيث يكون السيد الملك السماوي هناك يكون خدامه العلويون الروحيون » ....« تفسير اسم جبرائيل في اللغة العبرانية رجل الله ،وهو سر التجسد لأن الإله متحد بالانسان بالتجسد العجيب » (٣) و .... لما دخل عليها الملاك قال لها افرحي يا ممتلئة نعمة الرب معك . أعطاها الملاك سلاماً من الله مملوءاً فرحاً

<sup>(</sup>١) هي الاعياد الخاصة بالسيد المسيح له المجد كعيد الغطاس مثلاً - راجع ص ١٠٥ - ١١٥ من الجزء الثاني لهذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) علق جناب القس منقربوس على هذا التعبير بقوله : و أى أن أقنوم الابن اتخذ شكل الانسان بتجسده لكى يخلص الانسان بآلامه وهو حامل شكل الانسان .

 <sup>(</sup>٣) أى أن معنى اسم جبرائيل و رجل الله ، يشير صراحة إلى التجسد الذى جمع بين
 اللاهرت والناسوت

ليزيل حزن حواء ع ... و قال لما سمعته اضطربت من كلامه وفكرت قائلة ما هذا السلام ، أعنى أنها لم يكن لها مخاطبة أحد لأنها تربت فى الهيكل فى ستر وسكون عابدة الله ليلا ونهارا . ثم أن الانجيل أظهر فضلها فى كونها لما اضطربت من صوت الملاك لم تدع عنها التحفظ الذى ألفته والسكون الذى تربت فيه . ولم تصرخ ولم تدفع كلامها بالجملة بل فكرت فى نفسها لا غير ... و فصرفت أشواقها لمرب . وتاقت للقول الذى أخبرها به الملاك ... وأجابته قائلة هأنذا أمة للرب فليكن لى كقولك ، وعند قولها هذا للتو حل فيها شمس البر . لأنه لم يرد أن يغضب الطبيعة التى أعطاها تخيير الإرادة وسلطة الحرية منذ البدء حتى طلبت هى ذلك أولاً بشهوة من الله من تلقاء الروح ... و (1) .

هذه مقتطفات عابرة من الميمر الخاص بالبشارة أما عن العنصرة فقد جاء في الميمر ما يلي : ﴿ ... وهكذا نؤمن أن الثالوث الأقدس لاهوت وأحد لأن الله موجود ناطق حي سرمدا . فإذا قلنا الله فإنما نقول الآب والابن والروح القدس لأن الخواص لا تزيد عن ذلك ولا تنضم أقل من هذا ... وقد شبهوا هذا الاتجاء بنار وحرارة متولدة منها ونور منبعث . فالنار واحدة والخواص ثلاثة لجوهر النار الواحد ... وحيثما يوجد اللهيب يوجد معه دائماً الحرارة والنور ، وإن كان القياس ليس هو كالمقاس به في كل أنحائه وإنما يراد به وجه واحد لا غير . لأنه لو كان القياس لا يخرج عن المقاس بشئ في كل أنحائه كان إذن هو الشئ نفسه الذي يراد به القياس. فالثالوث يتعالى عن كل التشبيهات لكمال خواصه ... وإن قال قائل لما أثبتم أن الله متكلم حى والكلمة والحياة قديمان معه فأوجبتم لكل صفة أقنوم أ فهو إذن سميع عليم بصير ، في حالة الأزلية والقدم فأوجبوا لهذه الصفات أقانيم زد عليه قائلين إغا الكلمة والحياة صفتان ذاتيتان وأما غيرها فهى أفعال صادرة عن الصفات لأنه لا يكون واضع الناموس إلا متكلم ولا يأمر وينهى إلا ناطق ولا سميع عليم إلا حي . فيصد عنه لهذه الصفات وغيرها لافتعالها منه ...» .

<sup>(</sup>١) علم الآباء منذ العصور الأولى بأن التجسد تم فى اللحظة التى سلمت فيها العذراء تسليماً كاملاً للبشرى الإلهية ووافقت بفرح وشوق روحى على حلول الكلمة المتجسد فى أحشائها : فالتجسد إذن لم يتم غصباً فى الطاهرة مريم بل تحقق برغبتها وحريتها .

وبعد، أن تحدث الأنبا بولس البوشى عن عمل الروح فى الأنبياء أشار إلى ما قيل من أن و الروح القدس الذى كان على ايليا تضاعف دفعتين على أليشع تلميذه » (١) ثم تساط : و كيف يفسر ذلك وايليا إلى اليوم الأكبر من اليشع ؟ فاعلم إذن أن الكتاب لم يقل شبئاً باطلاً وإنما تضاعف الروح فى فعل الآيات . ذلك أن ايليا صنع سبع آيات مشهورة وصنع اليشع أربع عشرة آية معلومة . وقد أقام ايليا بصلاته ميتاً واحداً وأقام اليشع اثنين . إلا أن فعل الآيات ليس كما يشاء النبي بل كما يشاء الروح الفاعل فيه » (٢)

« .... ولنختصر الآن في فعل الأنبياء ونتكلم في فعل الروح القدس مع الرسل الأطهار ونبين ما هو التفاضل الذي بينهم وبين الأنبياء . فنقول إن أولئك كانوا يتكلمون حين حلول الروح القدس عليهم بما هو مزمع أن يكون ، وأما الرسل فكان الروح حالاً فيهم دائماً مستمراً ، ذلك لأنهم تقلدوا تدبير كل المسكونة بالبشرى الانجيلية والتعليم والتعمير ووضع يد الرئاسة وفعل الآيات ... » ، « ... والروح القدس ... هو المتكلم عن الآب الآخذ مما للابن المرشد إلى الحق الناطق في الناموس والأنبياء والرسل والقديسين جيلاً بعد جيل بلا انقضاء ... هو فصاحة الرسل الأطهار في النداء بالبشرى ... فقال عنهم خرجت أصواتهم في كل الأرض وبلغ كلامهم أقطار المسكونة » (٢) .

« هؤلاء الرسل الجميلون في انذارهم بالخيرات العتيدة كما تنبأ أشعياء قائلاً : ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات . الينابيع الحلوة التي أخبرنا بها موسى أول الأنبياء قائلاً أنهم لما عبروا بحر سوف نزلوا على اثنى عشر عين

<sup>(</sup>١) ٢ ملوك ٢ : ٩ .

<sup>(</sup>٣) مز ١٩ : ٤ .

ماء وسبعين نخلة (۱) ، اشارة إلى الاثنى عشر رسولاً والسبعين تلميذاً الذين منهم استقى العالم التعاليم الروحانية ... نجدهم فلاحين لأنهم نقوا أرض قلربنا وزرعوا فيها الزرع الإلهى . نجدهم سقاة للمسيح الملك لأنهم سقوا نفوسنا من ماء ينبوع الروح القدس . نجدهم كرامين لأنهم تعبوا وعملوا في كرم نفوسنا . نجدهم خاطبين لأنهم خطبوا نفوسنا تقية للختن السمائي المسيح . نجدهم الذين أعطوا السمائي المسيح . نجدهم الذين أعطوا الحياة للبشر في بشرى الإيمان وصبغة المعمودية ... قد سر الرب الإله أن لا يكون المبشرون باسمه فلاسفة من حكماء هذا العالم لأنهم لو كانوا كذلك لكانت أقوالهم متناقضة بعضها من بعض . كما نجد أقوال الفلاسفة الواحد يبطل قول الآخر ويزدري به ويعظم نفسه ... » .

كذلك قام بعض آباء دير السيدة العذراء الشهير بالسريان (بوادى النطرون) بطبع سلسلة من ميامر الآباء ، من بينها الميمر الذى كتبه هذا الآب الساهر عن القيامة المجيدة ... ولقد قسم الآباء ميمره هذا إلى قسمين :ا- تأملات في القيامة ، ب - شرح حرادثها . أما القسم الأول فيتضمن : ١ - أعطنى فهمأ ونطقا ، ٢ - لأقسول ، ٣ - آدم ونسله ماتا موتين ، ٤ - الخلاص ، ٥ - بكر الراقدين ، ١ - فلنسرع مع هؤلاء فرحين . أما الجنزء الثاني فيشمل : ١ - الزلزلة والحجر المختوم ، ٢ - الملاك المخيف المفرح ، ٣ - تدرج معقول ، ٤ - إخوتى ، ٥ - متى أولاً ثم يوحنا ، ١ - ثم لوقا ومرقس ، ٧ - تلخيص ، ٨ - لماذا أكل المسيح بعد قيامته ، ١ - ثم لوقا ومرقس ، ٧ - تلخيص ، ٨ - لماذا أكل المسيح بعد قيامته ، ١ - وقدس الرب هذا اليسوم المسكر ، ١٢ - ما معنى قيامته ؟ ، ١١ - وقدس الرب هذا اليسوم المسكر ، ١٢ - ما معنى و استراح السرب » في السبت ؟ ١٣ - كيف نحفظ هذا اليوم ، ١٤ - تعب صومكم (٢) .

٢١١ - ورغم هذه المؤلفات كلها فإننا نجهل سيرة هذا الأسقف العظيم
 جهلاً تاماً ، فهو أيضاً ضمن جمهرة الجنود المجهولين . ولكن ما الذي يهم آلا يكفيه فخراً أنه حمل الشعلة أمام الجميع ؟

 <sup>(</sup>١) خر ١٥ : ٢٧ . ولعل في هذه المقتطفات القصيرة ما يستثير القارئ إلى المزيد فيسارع الى اقتناء هذه الميامر وغيرها في نصها الكامل كي تمتلئ روحه نشوة من هذه التعاليم الروحية العميقة .

 <sup>(</sup>۲) ميمر القيامة ثقلها آباء دير السيدة العذراء الشهير بالسريان باختصار عن الميمر
 العاشر ( مخطوطة رقم ۲۱۶ - مبامر وعظية ) تم طبعه بمطبعة الدير في أبريل
 سنة ۱۹۵٦ .



قطعة من الخزف الاسلامي عليها رسم من صلب السيد المسيح ( بدار الاثار العربية رقم ١٣١٧٤ )

الدكتور زكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية فى الفنون الاسلامية - وهى محاضرة ألقيت في قاعة الجمعية الجغرافية فى . ١ فبراير سنة ١٩٣٧ ونشرت بعد ذلك فى مجلة جمعية محبى الفنون القبطية ( الآثار القبطية حالياً ) لنفس السنة ( المجلد الثالث ) ص ١-١٩٠ . ( من القرن الثالث عشر ) .

# (ب) صانع السلام

#### ۲۱۲ - چندی مجمول آخر

٢١٢ - وثمة أسقف آخر حمل عبء المسئولية مع الأنبا كيرلس الثالث والأنبا بولس البوشي هو الأنبا يوساب أسقف فوه الملقب بابن المبارك وهو أيضاً واحد من أولئك الجنود المجهولين - المعروفين لأنه معروف بكتاباته وبأسقفيته . ولكن متى ولد ؟ وأين ؟ ومن أبواه ؟ وما هي البيئة التي شب وترعرع فيها ؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير لا نعرف الاجابة عنها حتى الآن رالي متى سيظل مجهولاً ؟ لا نعرف ذلك أيضاً . أما ما نعرفه فهو أنه قضى سنى رهبنته فى دير الأنبا يؤنس ببرية شيهيت وأنه كرس نفسه خلالها للتعبد والدراسة ولخدمة إخوته الرهبان فأحبوه وانتخبوه وكيلأ لديرهم ، وأنه كان يشغل هذه الوكالة حينما ذهب الأنبا كيرلس الثالث ليكرس الميرون في دير الأنبا مكارى الكبير . وقد أغضب هذا البابا مجمع الرهبان يومذاك الأنه أضاف إلى القداس جملة لم تكن موجودة في الأصل . فسمعى وكيل الدير إلى تهدئة خواطرهم ونجح في احلال الصفاء بينهم وبينه . وقد أعجب به الأنبا كيرلس يومذاك وقدره إلى حد أنه رسمه أسقفاً عندما خلا كرسى فوه . وبعد سنوات - لما اجتمع المجمع لينظر في أمر البابا كيرلس الثالث لاتباعه خطة السيمونية - كان الأنبا بوساب ضمن من حضروا المجمع وكان مناصراً للشعب فرجا البابا أن يعدل عن خطته .

كذلك كان الأتبا يوساب ضمن من ساهموا في انتخاب الأنبا أثناسيوس الثالث .

هذا كل ما نعرفه عن حياة هذا الأسقف الذى كتب سير البطاركة الاسكندريين وغيره من الكتب التى تبحث فى تعاليم الكنيسة . ولا تزال مؤلفاته متداولة بين القبط . وأن كتابه عن البطاركة لسفير قدير إلى قومه ينبئهم بمجد تراثهم الكنسى القومى ويستحثهم على السعى ليكونوا جديرين به (١) .

<sup>(</sup>١) و اليابا كيرلس الثالث ۽ جمعه كامل صالح تخلة . ص ١١٩ - ١٢٠ .

### ( ج ) قادة الفكر

٧١٧ - اخُوة (ربعة . ٧١٧ - مؤلف مايين القرئين الثالث والرابع عشر .

۲۱۲ – عمل الانسان يساوى لسمه ويعرفنا بشخصه . ۲۱۲ – خدام امناء .

٢١٥- الجمود لحفظ اللغة القبطية .

الذان بهم القرن الثانات عشر : أدركوا مستولياتهم الجسام ، فلم يرضوا أن يحفظوا معلوماتهم لأنفسهم بل أرادوا أن ينشروها لفائدة الأجيال الآتية من يحفظوا معلوماتهم لأنفسهم بل أرادوا أن ينشروها لفائدة الأجيال الآتية من بعدهم . وقد عالجوا مواضيع متباينة كالنحو والقانون والأدب ، والعلوم واللاهوت . ولكنهم – هم أيضاً – ينتظمون في سلك الجنود المجهولين إذ أن مؤلفاتهم باقية في حين أن تاريخهم مجهول – اللهم إلا بعض شفرات لا تطفى غلة . فيمكن تشبيههم بيرحنا المعمدان حينما أجاب سائليه عن اسمد بقوله و أنا صوت صارخ في البرية – أعدوا طريق الرب ه (ا) فهم الكونهم مجهولون – يعلنون لنا جهاراً أن عمل الانسان ، يكفي ليدلنا على شخصه فالذي يزوع نخلة بهيئ ثمرها للعدد العديد من الناس فيخدمهم بعمله وإن يكن مجهولاً منهم . هكذا الحال مع هؤلاء الخدام الأمناء للكنيسة وللبلاد . ويكن لمن يقرأ كتاباتهم أن يترك لخياله العنان فيصورهم كما يشاء له خياله وبذلك يكون تاريخهم رحلة من المغامرة في أغوار الماضي . ولقد أنار هؤلاء المفكرون الطريق أمام رجال القرن الرابع عشر الذين جاهدوا بدورهم فحفظوا الشعلة متقدة .

۱۹۱۶ - ومن حملة الشعلة خلال العصر الأيوبى عدد غير قليل وصلتنا أسماؤهم ولو أند لم تصلنا سوى لمحات عنهم مع أن الكثير منهم شغل مناصب هامة فى الدولة ومن هؤلاء . الشيخ ابن أمين الملك بن المهذب أبو سعيد يوحنا الاسكندرانى - كان شاعراً رقيق التعبير سلس المعانى ، وكان معاصراً للأسعد صليب بن ميخائيل الذى كان بحاثة كما كان يعمل بلا هوادة قرمم دير مارمينا بفم الخليج بعد حريق الفسطاط وبنسى إلى جانبه مدرسة ومنتدى علمى ، وإلى جانبه وقف أمين الدولة ابن المصوف الذى كان

<sup>(</sup>۱) مت ۳ : ۳ .

أميناً على أموال الحكومة في أيام صلاح الدين كما كان أميناً لكنيسته فأنفق المال الوفير على تجديد كنيسة الأمير ثيئودورس ( تادرس ) وعلى ترميم عدد من الأديرة التي وقف عليها بعض الأراضي أيضاً ، الشيخ الثقة جبريل - كان من كبار القبط واشتهر بتجديد جملة كنائس كان الأكراد قد خربوها ، والشيخ شرف الرياسة سعيد بن هبلان ، كان كاتب الجيش في خلافة العاضد وتولى الكتابة في حكم صلاح الدين . وقد رمم بيعة أبي السيفين بمصر القديمة وجعلها بناء باذخا ، الأسعد ابن أبي سعيد الملقب بشرف الدين أبي المكارم الذي كان من أبرز الكتاب نظماً ونثراً والمعروف عنه أنه وضع ما يربو على عشرين مؤلفاً من بينهم كتاب التاريخ الذي نسب خطأ إلى أبي الصالح الأرمني . وقد ذكر البعض عنه أنه لما توفيت زوجته ترهب في أحد الأديرة ، أبو اليمن بن البزار اهتم بتجديد الكثير من البيع والأديرة في منطقة الجيزة ، أبو الفت ابن الأقمص المعروف بالحوفي الذي كان مصوراً ماهراً زين جدران كنسة الزهري ( التي تلاشت ) بأيقونات لمختلف القديسين ، أبو الفتح الصعيدى القس العالم نسخ الكثير من الكتب ووقفها على الكنائس والأديرة التي ساهم في ترميمها أو تجديدها أبو الفرج بن ميخائيل كان رئيس الديوان أيام الملك العادل ، أبو الفضائل بن أبى الليث جدد عددا من الكنائس والأديرة ووجه عناية خاصة بترميم المنظرة العجيبة المشيدة في دير يوحنا المعمدان ، أبو الفضل بن فروج أنفق المال الوفير على تجديد الكنائس وتزيينها حتى لقد جعل كنيسة أبي جرج ( مارجرجس ) آية في الجمال وعامرة بالمصلين ، أبو الفرج بن أبي اليمن كان كاتبا لوالى القاهرة أيام الملك العادل وقد وجه عناية خاصة إلى كنيسة السيدة العذراء التي كانت بجهة العدوية ، وكانت عذه الكنيسة آية فى الجمال تحوى أيقونات، بديعة كذلك اهتم بكنيسة أبى قلته ووسعها وزينها إلى حد أنها أصب ت بطريركية . بل لقد هدم بعض أملاكه المجاورة لها ليجعل أمامها ساحد قسيحة . أبو مشكور وأبو منصور - وهما المهندسان اللذان وضعا تصميمات قلعة صلاح الدين وشيداها كما حفرا البئر الملحقة بها المعروفة ببتر يوسف وقاما ببناء الجسور وحفر الخلجان والترع . ولقد كافأهما السلطان على ما أديا من خدمات فصرفا المال على ترميم الكنائس والأديرة ، أبو المنصور بن بولس انشغل برفع شأن مدرسة القاهرة فازدهرت وتخرج منها الكثير ممن اشتغلوا كتبة في بلاط السلاطين . وكانت

هناك منطقة بالقاهرة تعرف بأرض الحبش بها دير كان أصلاً للنسطوريين فلما تسلمه القبط وجه أبو المنصور هذا عناية خاصة إليه . وقد شاركه فى هذه العناية الشيخ المكين أبو البركات المعروف بابن كثامة الذى وقف أرضاً واسعة على الدير عينه ، الخطير بن أبى قدامة كان من أبرز العلماء وأرق الشعراء حتى لقد ذكره الأصفهائي وذكر الكثير من شعره ، ومن أجمل ما ذكره الأبيات التي كتبها الخطير في كتمان السر وهي :

و أكتم السرحتى عن اعادته إلى المسير من غير نسيان و ذاك أن لسانى ليس يعلمه سمعى بسر الذى قد كان ناجانى

ابن أبى يوسف اشتهر بعلمه وفضله وتقلد المناصب العالية حتى لقد لقب بالشيخ مصطفى الملك وقد اهتم بترميم الأديرة وببناء الكنائس ، الأسعد بن صدقة : كان كاتبا لدار التقاح في عهد الملك العادل ، الشيخ أبو سعيد بن جبرائيل : المعروف بابن الأعرج كان واسع النفوذ في ديوان السلطان ، الشيخ علم الرياسة ابن الصغر : من أبرز الذين خدموا السلطان الأيوبي وقد أنفق كل ثروته على الكنائس والأديرة ، فلما انتقل إلى دار البقاء دفنه السلطان على نفقته الخاصة ورتب معاشأ الأرملته ، الشيخ السديد أبو الفضائل المعروف بابن ستمائة : كان كاتب الأمير على بن أحمد الكردى وأمينا على خزانته وأمواله وقد جدد بناء كنيسة أبى السيفين والعمارة المقامة إلى جانبها لتصلح أن تكون مقرأ باباويا كما عمر كنيسة الملاك ميخائيل بمصر القديمة وجدد غيره من كنائس المنطقة ، الشيخ أبو سعيد بن أندونه : كان مستوفياً بالديوان العادلي الخاص كما كان كاتباً ماهراً ورجلاً خيراً وقد جدد ما تهدم من كنيسة الملاك غبريال بمصر القديمة واشترى الساحة التي أمامها وفتح الطريق الموصل إليها ، الشيخ الأسعد أبو الفرج صليب بن ميخائيل كان صاحب ديوان الملك الصالع القس بطرس السندمنتي الذي ترك لنا كتاباً يبحث في أعماق الروحيات عنوانه : « التصحيح في آلام السيد المسيح » . وقد طبع هذا الكتاب سنة ١٥٨٨ ش ( ١٨٧٢ م ) وقد جاء في آخره ما يلي : « تم طبع هذا الكتاب الجليل بأمر غبطة السيد الأب كيريو كيرلس الخامس بطريرك الكرازة المرقسية المائة والثاني عشر وبتصحيح سيادة أبينا الفاضل الأغومانس محب الله فيلوثاوس رئيس الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالأزبكية . ( الحمد لله دائما ) » .

ويتضمن هذا الكتاب مقدمة وبابين . والباب الأول يشتمل على : «مفهوم كتاب التصحيح » وهو عشرة أمور أحدها ايراد النص الانجيلى ، وثانيها حل النص بما يمكن من أقسام التفسير ، وثالثها احضار الأدلة الشرعية الموافقة لاثبات ما ادعى من التفسير ، ورابعها تلخيص جملة الأقسام فى قسم واحد، وخامسها ايراد ما يمكن الخصم ايراده من الأشكال والاعتراضات بما يمكن وردها بالقياس إلى مقدم التأويل ، وسادسها وسابعها تعنيف الخصوم ودحض دعواهم ، وثامنها إثبات الحق اثباتاً لا يشوبه خلل ، وتاسعها ترجيح بعض الأدلة على بعض بالقياس إلى كونه أنسب إلى النص ، وعاشرها ايراد ما يليق ايراده من التهذيب الموافق لمتقدم النص والتأويل . أما الباب الثاني فتتممه للأول ويبدأ بالحديث عن مخلصنا الحبيب وينما أوصى تلاميذه الثلاثة بأن يصلوا في البستان ثم ابتعد عنهم قليلاً وجثا على ركبتيه وأخذ يصلى – ثم كرر عمله ثلاث مرات وفي كل مرة وجثا على ركبتيه وأخذ يصلى – ثم كرر عمله ثلاث مرات وفي كل مرة عاد إلى تلاميذه وجدهم نياماً . وينتهى بالحديث عن عدد المرات التي ظهر فيها رب المجد لتلاميذه بعد قيامته وقبل صعوده (١) .

## رسالة دكتوراه أمام جامعة ليون عن القس بطرس السدمنتي

\* \* \*

بطرس السدمنتى هو أحد الكتاب والمؤلفين الذين زودوا مكتبتنا الدينية والكنسية فى القرن الثالث عشر بالعديد من النفائس وكان راهبا فى دير مارجرجس بسدمنت الجبل بمحافظة الفيوم ،وهو واضع كتاب (التصحيح فى آلام السيد المسيح) . والفضل فى معرفتنا بهذا الكتاب يرجع إلى المطبعة التى أحضرها أبو الاصلاح القبطى الأنبا كيرلس الرابع ، فكان بين المخطوطات القليلة التى طبعت بها ونما يدعو إلى الأسف أننا ما زلنا نجهل الشئ الكثير من تراث آبائنا والقس بطرس السدمنتى له أربعة عشر مؤلفاً . وهذه المؤلفات مبعثرة بين

 <sup>(</sup>١) النسخة التى هيأت لى النعمة الإلهية قراءتها موجودة بمكتبة كنيسة مارمرقس يحداثق شيرا وهذه الكنيسة تابعة لجمعية أصدقاء الكتاب المقدس.

المكتبة الأهلية بباريس ومكتبة الفاتيكان ومكتبات بعض أديرة لبنان . أما الذي عنى بالبحث عنها والتنقل بين هذه المكتبات وهذه البلدان ليخرج تلك الكنوز إلى عالم النور فهو أحد المستشرقين ( الراهب الجزويتي بطرس فان أكبرج ) جزاه الله خيراً .

ولعل مجهوده هذا ، يحفز أبناء الكنيسة القبطية على البحث عن الحلقات الأخرى في سلسلة كتابنا في هذا القرن البحث عن الحلقات الأخرى في سلسلة كتابنا في هذا القرن ( الثالث عشر ) ، وخصوصاً الرهبان الذين قد تسمح ظروفهم بالاطلاع على مكتبات الأديرة ، ولهم أن يتقدموا بنتيجة أبحاثهم إلى المعهد العالى للدراسات القبطية ، فنسمع عن رسالات دكتوراه في ذلك تقدم إليه ، ويتبع ذلك طبع هذه الرسالات فنقرأ عن كنوز كثيرة في تراثنا الروحى ، هي غذاء دسم للنفوس ، لا يعلم جيلنا المتعطش إلى الروحيات شيئاً عنها ، وهي كتب يجد في بطونها حياة » .

دكتور منير شكرى عن جريدة وطنى الصادرة في يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير سنة ١٩٦٩ .

بطرس بن الثعبان الراهب - وكان يلقب بالشيخ السنى . ترهب وعاش بكنيسة السيدة العذراء بالمعلقة ( بحصر القديمة ) . وقد اشتغل بالكتابة وكان أستاذا الأولاد العسال (١) ، أبو البشر يوحنا الذى اشتغل بالكتابة هو أيضاً وكان رئيساً على بيت أولاد العسال ، أبو المعالى ابن شرافى من كبار رجال الحكومة في أيام الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين وسليل عائلة نبغ عدد من رجالها . وقد اتخذ صلاح الدين ابن أبى المعالى كأتب سر له وأمنه على أسراره وقدره حتى أنه منحه لقب الرياسة والشرف فصار معروفاً باسم الشيخ الرئيس صفى الدولة ابن أبى المعالى (١) أبو الخير الطيب الذى كان كاهناً وطبيباً معاً . ثم عين كاتب سر للأمير القاضى الفاضل وزير

<sup>(</sup>٢) و تاريخ الأمة القبطية ، ليعقوب نخلة روفيلة ص ١٨٣ - ١٨٦ .

السلطان عثمان صلاح الدين . وقد كتب هذا العلامة الذى جمع بين كرامة الكهنوت والطب وخدمة الدولة عدداً من المؤلفات منها « تنوير العقول » و « خلاصة معتقد الملة المسيحية » و « الرد على طائفتى الاسلام واليهودية من موضوعاتهم وأصول مذاهبهم » و « رسالة البيان الأظهر في رد من يقول بالقضاء والقدر » (۱).

وفى هذه السطور القصيرة تتلخص حياة رجل كان من غير شك ذا شأن عظيم فى عصره إذ قد خدم فى ميادين اللاهوت والعلم والسياسة . فى حين أن غيره ممن خدموا تتلخص حياتهم فى سطر واحد . ومن يدرى كم من الخدام الأمناء لم يذكرهم التاريخ حتى بهذا السطر الواحد ؟

ابتداء من القرن العاشر ولكنها كانت وقتذاك مجهودات فردية لم يتردد ابتداء من القرن العاشر ولكنها كانت وقتذاك مجهودات فردية لم يتردد صداها ولم يتجاوبها الترديد . لأن اللغة كانت حتى ذلك القرن لا تزال متداولة ولم تكن العربية قد حلت معلها ، كما لم يكن ليدور في خلد أحد أن التداول باللغة القبطية سينتهى بعد قرون قصيرة . على أن اللغة العربية أخذت تتسرب إلى الأوساط القبطية تدريجيا حتى كادت تغرقها . وعند ذاك خشى المفكرون أن تضيع نهائيا . فأخذ عدد من أراخنة القرن الثالث عشر يفكرون في وضع المعاجم والكتب الخاصة بقواعدها . وكانوا في تلك الفترة يكتبون العربية بالحروف القبطية إذ قد بدأوا يحلونها محلها . والكتب التي وضعها هؤلاء الأراخنة تعرف بالمقدمات . أما معاجمهم فاسمها والكتب التي وضعها هؤلاء الأراخنة تعرف بالمقدمات . أما معاجمهم فاسمها والكتب التي وضعها هؤلاء الأراخنة تعرف بالمقدمات . أما معاجمهم فاسمها والسلالم إلا أنها ما زالت المرجع الذي يعتمد عليه المشتغلون باللغة القبطية وبدراستها حتى الآن .

أما كتب القواعد التى وصلت إلينا عن رجال القرن الثالث عشر فهى : ١ - « مقدمة » للأنبا يؤنس السمنودى - وكان فى طليعة الأساقفة الذين رسمهم الأنبا كيرلس الثالث .

٢ - « مقدمة » لابن كاتب قيصر الذي نال أبوه لقب « الأمير علم

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف القبطية - لرمزي تادرس - ج ١ ص ٧٤ .

الدين الله كان يتمتع به من نفوذ سياسى . أما عنوان المقدمة التى وضعها فهو و التبصرة و إذ كانت تتضمن تفسيراً تفصيلياً لقواعد اللغة القبطية . وتوجد نسخ عديدة من هذه المقدمة ، وأقدم هذه النسخ موجود في مختلف المكتبات الأوربية كالمكتبة الأهلية بهاريس - ولقد صاغ ابن كاتب قيصر اللغة القبطية التى كتب بها في قالب صحيح فصيح يبين للقارئ أنه متبحر في كل من القبطية والعربية .

ولم يكتف ابن كاتب قيصر بالكتابة عن اللغة القبطية بل وجه انتباهه أيضاً نحو العلوم الدينية فوضع تفسيراً لانجيل متى ، أعمال الرسل ، رسائل بولس ، الكاثوليكون ( أى رسائل بقية الرسل ) ، ثم سفر الرؤيا .

كذلك توجد بدار الكتب ( بالقاهرة ) نسخة هى الترجمة العربية للبشائر الأربعة وهى مخطوطة ومقيدة تحت رقم ٩٧ لاهوت كتب عليها : « أنها منقولة من نسخة الرئيس الفاضل ابن كاتب قيصر » (١) .

٣ - الأسعد أبو الفرج بن العسال - وهو أحد أربعة إخوة (٢) - أنتجوا العدد الوفير مسن الكتب العربية . ولا تزال ميامرهم تقرأ فسى المواسم والأعياد . وقد وضع أبو الفرج « مقدمة » ثم ألهب قلب صديقه الراهب القليوبي ليكتب هسو أيضاً . وكان القليوبي هذا أبناً لكاهن وحفيداً لكاهن . فلم يكتف بكتابة « مقدمة » عن اللغة القبطية بل ترجم المزامير أيضاً من القبطية إلى العربية ونشرها باللغتين ، كذلك شجع أولاد العسال الكثير من الكتاب ، ومن الأدلة على هذا التشجيع نسخة محفوظة بمكتبة المتحف القبطي تتضمن البشائر الأربعة باللغة القبطية ، تزين أول كل بشارة رسوم هندسية رائعة ملونة بماء الذهب . وقد جاء في آخر هذه النسخة عبارات قبطية وترجمتها هي « كتبه الناسخ الراهب القس غبريال في بيت

<sup>(</sup>١) كتاب تفسير رؤيا القديس يوحنا اللاهوتى لابن كاتب قيصر - عنى بمراجعته ووضع حواشيه القمص أرمانيوس حبشى شتا البرماوى المترهب بدير السيدة العذراء الشهير بالسريان . تشرته جمعية المحبة القبطية بالقاهرة سنة ١٩٣٩ - المقدمة .

 <sup>(</sup>۲) كتب دكتور جراف المستشرق الألمانـــى مقالاً ضافيـــا عن هـــؤلاء الاخوة نشره فى
 و اوربونثاليا روما ، سنة ۱۹۳۲ جـ ۱ نبذة ۱ ، ۲ ، ۳ .

الأرخن المكرم الأمجد ابن العسال الذى أقام به عشر سنوات فى سوريا وبابلون – وقف على الكنيسة المعلقة (١) .

٤ - كتاب يتضمن نقدأ وتكملة للكتب السالغة كلها وضعه أسقف دمياط الذى كان ضمن من حضروا المجمع المقدس للنظر فى أمر الأتبا كيرلس الثالث.

وأى أن يحذو حذوهم فى سبيل الاحتفاظ باللغة القبطية قوضع «مقدمة» ورأى أن يحذو حذوهم فى سبيل الاحتفاظ باللغة القبطية قوضع «مقدمة» باللهجتين البحيرية والصعيدية جعل عنوانها « قلادة التحرير فى علم التفسير » ، على أنه لما كان رجل دين فإنه وجه اهتماماً خاصاً نحو التعاليم الكنسية ، فوضع كتاباً عن الأحوال الشخصية وآخر عن تقديس الميرون . ومن الشيق أن كتابه هذا غير قاصر على الشعائر الدينية ، إذ قد تضمن وصفاً تفصيلياً للرحلة من القاهرة إلى وادى النطرون لأنه كان قد اشترك مع باباه فى تأدية هذه الشعائر بدير الأنبا مكارى الكبير عملاً بالتقاليد الكنسية القديمة . ومن حسن الحظ أن كتابه لا يزال موجوداً وهو محفوظ بالمكتبة الباباوية القبطية بالقاهرة (٣) .

٣ - وقد عاصر الأنبا أثناسيوس أسقف قوص مؤلف واسع المعرفة عميق التفكير والبحث هو أبو شاكر بن الراهب أبو الكرم بطرس بن المهذب شماس كنيسة السيدة العسدراء الشهيرة بالمعلقة . كتب كتاباً مستفيضاً بعنسوان « الشفا في كشف ما استتر من لاهوت سيدنا المسيح وما اختفي » . ونظرة - ولو عابرة - تكفي للدلالة على عمق أبحاث هذا الشماس ومدى تأملاته . فلقد قسم كتابه هذا إلى ثلاثة أصول : الأصل الأول يتضمن نبوات الأنبياء ، الفاتحة من بولس الرسول، رؤى ثمانية :الأولى رؤيا أشعياء نبوات الأنبياء ، الفاتحة من بولس الرسول، رؤى ثمانية :الأولى رؤيا أشعياء النبى ، الثالثة رؤيا دانيال النبى ، الرابعة رؤيا النبى ، الثالثة رؤيا موسى النبى في الراهيم الخليل ، الخامسة رؤيا يعقوب ، السادسة رؤيا مسوسى النبى في

 <sup>(</sup>۱) دليل المتحف القبطى لمرقس سميكة ج ۱ ص ٤٦ – ٤٣ ، وراجع أيضاً و مرشد المتحف القبطى ، لوديع شنودة ص ٨١ حيث أورد النص القبطى تليه ترجمته .

 <sup>(</sup>۲) كان هذا الأسقف ابنا لقسيس غرب قمولة ، وقد ترهب قبل رسامته أسقفاً بدير الشهيد مار بقطر السحرواني - أنظر دائرة المعارف القبطبة لرمزى تادرس جدا ص ٩٥ .
 (٣) مخطوط رقم ١٠٦ طقس .

حوريب ، السابعة رؤيا شعب إسرائيل على الجبل ، 'نثامنة رؤيا موسى كليم الله عند أخذألواح الجواهر المكتوبة باصبع الله، النديامة تصريح الأنبياء بأن الله يظهر بين الناس ويمشى علانية ، ونبوتهم بحقية أزلية لاهوت سيدنا المسيح وحقيقة بشريته . ثمراتها تسع وعشرون ثمرة ، عدد قصولها مائة وستة وخمسون فصلاً ! الأصل الثاني يتضمن الأقوال الانجيلية ، الفاتحة من الانجيل المقدس، الرؤى خمسة : الأولى التجلى، الثانية العماد ، الثالثة المشى على المياه ، الرابعة الصلب ، الخامسة القيامة ، السادسة اظهار ألوهية المسيح وحقيقة بشربته المتحدة بلاهوته ، ثمراتها ستة عشر ثمرة ، قصولها ستة وتسعون قصلاً؛ الأصل الثالث يتضمن الأقوال الرسولية، الحواريون الأطهار وتلاميذ ربنا يسوع المسيح له المجد ، الفاتحة قول الرسول بولس الرؤى خمسة : الأولى الصعود ، الثانية انتخاب سيدنا لشاوول ، الثالثة صعود بولس إلى السماء الثالثة ، الرابعة رؤيا اسطفانوس ، الخامسة شهادة يوحنا والنتيجة حقيقة ألوهية سيدنا المسيح وحقيقة بشريته ، ثمراتها ست عشرة ثمرة ، فصولها ماية وتسعة وثلاثون فصلاً ، الخاتمات الأولى اثبات حدوث القديم في المحدث ، أربعة فصول . الثانية الاستدلال على سبب التجسد وهو اثنا عشر دليلاً وأيضاً شرح المزمور الرأبع والأربعين . وقد مهد أبو شاكر لكتابه بمقدمة في سر التوحيد والتثليث .

ونورد هذا بعض ما جاء في الكتاب للدلالة على عمق الروحيات التي سبرها هذا المفكر الروحاني . فمثلاً قال : « ... ومن أشعياء النبي – هوذا ينزل من سمائه على سحابة مسرعة فيدخل إلى مصر ويضرب أوثان مصر ... هذه النبوة تمت على مصر وسقوط الأوثان بدخول سيدنا المسيح إلى أرض مصر مع مريم أمه ويوسف فأبطل الأوثان منها » ... « صلاة حبقوق النبي على مجئ مسيح الله – يارب سمعت صوتك فخفت . تأملت أعمالك فبهت ... التفسير اليهود يظنون أن هذه النبوة تدل على خلاصهم من بابل لكنها تدل على أحوال المسيح سيدنا وعلى هلاكهم بعده من ملوك الروم والدليل على ذلك قول النبي لأن الله قد أنبأني وأراني يوم النصر الذي يقبل على الشعب ...وقول النبي سمعت صوتك فخفت أشار إلى صوت المسيح سيدنا على عود الصليب ، وقوله تأملت أعمالك فبهت أشار إلى عود الصليب ، وقوله تأملت أعمالك فبهت أشار إلى تدبيرات الصلب والآلام والموت والقيامة والصعود التي تفوق كل عقل

وتدبير ... وقوله يعلمونك فيما بين حيوانين دل على رفعته على عود الصليب بين اللصين . فبقوله يا رب اعترف بلاهوته الأزلى وبقوله بين حيوانين اعترف ببشريته المتحدة به ...... وقول داود (۱) ارتجت الشعوب وهزت الأمم بالأباطيل - نبوة على شعب اليهود والأمم الذين قاموا على سيدنا المسيح وقاوموه لأنه الرب ومسيحه : فهو الرب من حيث هو الإله كلمة الله وهو مسيحه من حيث مسح (۱) لاهوته لناسوته ... وقوله أنت ابنى أنا اليوم ولدتك دل بهذا على أزلية الوالد لأن يوم الرب ليس له ابتدا ولا انتها ... » ، وقول ملاخى ها أنذا أرسل ملاكى ويسهل الطريق أمامى وبغته يأتى إلى هيكل الرب - أنظر وتأمل أن النبى لما فرغ من ذكر أسول وتسهيل الطريق أمامه ذكر مجئ ملك العهد الجديد الذى هو سيدنا الرسول وتسهيل الطريق أمامه ذكر مجئ ملك العهد الجديد الذى هو سيدنا السيح ...» ، « لأشعبا النبى في ظهور المعمودية (۱) ...وحسن ها أنذا السيح ...» ، « لأشعبا النبى في ظهور المعمودية (۱) ...وحسن ها أنذا المسيح ...» ، « لأشعبا النبى في ظهور المعمودية (۱) ...وحسن ها أنذا المسيح ...» ، « لأشعبا والوحش إلى الأمم الخارجة ... » (۱)

هذه أمثلة قليلة جداً من هذا الكتاب الروحى العظيم . ومع ضخامة الجهد الذى بذله أبو شاكر فإننا نجهل كل ما يتعلق بحياته . كذلك وضع كتاباً عن حساب الأبقطى أوضح فيه القواعد التى قامت عليها مواعيد الأعياد القبطية والتاريخ المسيحى ، وله - عدا هذين الكتابين - كتاب التواريخ ويشتمل على تاريخ الآباء الأولين والقضاة والملوك وميلاد السيد المسيح و خراب أورشليم ، وتاريخ الخلفاء الراشدين وبنى أمية والعباسيين والفاطميين والأبوبيين ، ثم تاريخ بطاركة الاسكندرية من مارمرقس إلى البطريرك السادس والسبعين. وتوجد نسخة من هذا الكتاب بمكتبة الفاتيكان

<sup>(</sup>١) المزمور الثاني .

 <sup>(</sup>۲) المعنى هنا من المسحة المقدسة التي كانت تستعمل قديماً لمسح الملوك والأتبياء
 والكهنة ثم تحولت في العهد الجديد الى مسحة لها صلواتها وشعائرها .

<sup>(</sup>٣) الإصحاح الثاني عشر .

<sup>(</sup>٤) هذا الكتاب طبع على نفقة القمص جرجس بمطرانية بنى سويف والراهب بدير القديس أبو يحنس كامل الشهير بالسريان – طبع بمطبعة رمسيس بالفجالة بمصر في أيام الأنبا ايساك مطران كرسى البهنسا وبنى سويف وباباوية الأنبا كبرنس الخامس . ومع أن هذه الطبعة قد نفذت فإن أحداً لم يعدها مع الأسف لأن هذا الكتاب ثمين للغاية يوضع الكثير من النبوات الخاصة برب المجد .

مع ترجمتها اللاتينية . وقد نشر المستشرق الفرنسى شابيا النص العربى الأصلى مع ترجمته اللاتينية (۱) . وله أيضاً كتاب فى قواعد اللغة القبطية قال فى التمهيد له أنه استقاه من أربعة وعشرين مصدراً من بينها مصدران هما و مقدمة » أسقف سخا وأخرى لابن الرجال . ومما يؤسف له جد الأسف أن التاريخ يجهل كل شئ عن هذين المؤلفين كما يجهل من هو ابن الراهب هذا . على أنه يوجد بالمتحف القبطى كتاب مخطوط يتضمن أعمال الرسل والرسائل فى نهرين : عربى وقبطى ، والصفحة الأولى من كل رسالة مزينة برسوم هندسية ومحلاة بماء الذهب . وفى أول الكتاب هذه العبارة : و اهتم به شاكر بن الراهب ، كتبه غبريال الراهب ... » والجزء الأولى لهذا الكتاب – وهو البشائر الأربعة – محفوظ بكتبة المعهد الكاثوليكى بباريس (۱) .

117 - 1ما المعاجم فقد ظهر منها فى ذلك العصر مخطوطان أولهما للأنبا يؤنس الذى سبق ذكره فى الحديث عن المقدمات ، وثانيهما لأبى اسحق بن العسال بعنوان : « السلم المقفى والذهب المصفى » اتبع فيه خطة منظمة بأن راعى تسلسل الحروف الأبجدية كما راعى مع هذا التسلسل تقارب النطق اللفظى ، فمثلاً وضع كلمات ناديت (130000 )، والهاوية (130000 ) ، والهاوية (130000 ) وضعا متتالياً .

وأبو اسحق هو واحد من ثلاثة أخوة هم أبناء فخر الدولة أبى الفضل ابن أبى اليسر يوحنا العسال ، ويقف بعدهم رابعهم وهو حفيد لهذا الرجل الكبير . وقد تفوق الجميع في الخدمة والكتابة ومازالت مؤلفاتهم للآن تحفأ رائعة . والأخوة الثلاثة هم : الشيخ الرئيس مؤتمن الدولة أبو اسحق ، الشيخ الحكيم الأسعد أبو الفرج هبة الله ، الشيخ الصفى أبو الفضائل الأمجد . أما الحفيد فهو أبو شاكر بن أبى الفرج أى أنه ابن للأخ الأوسط بين الثلاثة . والألقاب المقترنة بأسمائهم إنما هي مما أضفاها عليهم السلاطين الأيوبييون تقديراً لخدماتهم المعتازة . ولا نعرف بالضبط ما هي الوظيفة التي كان يشغلها كل من الأخويس الكبيرين ولكن أصغرهم كان كاتب

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس جـ ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس ج ١ ص ٣٤ .

ديوان الجيش كما أنه اختير ليكون كاتب سر للمجمع الاكليريكي الذي انعقد للنظر في موقف البابا كيرلس الثالث ( بن لقلق ) . وقد قكن الجميع من اللغة العربية إلى حد أن كتاباتهم ما زالت تهز القلوب حتى الآن . كذلك برعوا في القبطية والسريانية واليونانية وتبحروا في الرياضة والفلك والتاريخ والطبيعة والتركيبات الكيماوية . إلا أنهم تفوقوا فوق هذا كلد في العلوم الدينية العقيدية والقوانين الشرعية .

#### أما مؤلفاتهم الباقية بين أيدينا فهي :

اولا - للمؤتفن ابى اسحق : مجموع أصول الدين ومسموع محصول اليقين ، التبصرة المختصرة فى اللغة القبطية ، آداب الكنيسة ، خطب الأعياد السيدية ، مقدمة فى رسائل بولس - هذه إلى جانب المعجم المذكور فى اللغة القبطية .

ثانيا - للاسعد ابى الفرج: مقدمة فى اللغة القبطية ، مقابلة بين ترجمات الأناجيل الأربعة ، رسالة عن مقدمة رسائل بولس التى كتبها أخوه ، كتاب عن الحساب الأبقطى يشتمل على بعض القواعد الفلكية والتاريخية وجدول للبطاركة ، أرجوزة فى هذا الحساب ، رسائل عن الأنفس بعد مفارقتها للأجساد .

ثالثاً - للصفى ابى الفضائل: الصحائح في الرد على النصائح، نهج السبيل فى الرد على من قدح فى الانجيل ، المجموع الصفوى وهو موسوعة قانونية ، الكتاب الأوسط فصول مختصرة عن الترحيد والتثليث ، حواشى متنوعة على مناظرات الشيخ عيسى الوراق العالم المسلم مع الشيخ يحيى ابن عدى العالم اللاهوتى السريانى وأجوبة قاطعة على اعتراضات الشيخ عبد الله الناشئ والامام فخر الدين بن الخطيب ، فصول فى العماد والزواج والوصية والميراث ، نبذة عن الأوقاف ، كفاية المبتدئين فى علم القوانين - وقد ضاع هذا الكتاب إذ لم يعثر عليه للآن .

رابعة - لابى شاكر بن ابى الفرج: مختصر فى الأبقطبات تاريخه سنة البعة - لابى شاكر بن ابى الفرج : مختصر بنفسير رؤيا بوحنا اللاهوتى كتبه أحد الإخوة . وهذا التفسير حلقة ضمن السلسلة غير المنقطعة لما كتبه

القبط عن هذا السفر الملئ بالغموض والذى استثار عقول المفكرين والساعين نحر معرفة كنه الأسفار الإلهية في مختلف العصور .

ومع أن العديد من كتاباتهم محفوظ في مختلف المكتبات الأوروبية ، ومع أن المستشرق الألماني جراف قد كتب عنهم وذكر مؤلفاتهم كما كتب عنهم المستشرق الغرنسي مالون إلا أن سيرتهم ومؤلفاتهم ما زالت أرضا بكرا يجدر بالباحثين القبط الساعين إلى التعرف على تراثهم الروحي أن يبدأوا بتفليحها (١) .

ومن الكتب التى عثر عليها المستشرقون كتاب عنوائه: « قصة عجائب
رئيس الملائكة ميخائيل فى أرض فلسطين » ، وهو يتضمن أربع عشرة
أعجوبة لهذا الملاك العظيم بالاضافة إلى ثلاثة عشر مقالاً تسرد أحدها
سيرة القديس تكلا هيمانوت كبير قديسى أثيوبيا بينما تسرد المقالات
الأخرى قصصاً لمختلف القديسين . وقد نشر هذا الكتاب كرتشنوفسكى
المستشرق الروسى سنة ١٩٠٩ . ويغلب الظن على أنه من مؤلفات ابن
الراهب ولو أن البعض يرجح أنه لأحد أولاد العسال (٢) .

۲۱۷ - ومما يحز في النفس أن هذه المؤلفات جميعها لم تقو على حفظ اللغة القبطية ، فقد طغت عليها اللغة العربية حتى لم تعد تسمع في غير طقوس الكنيسة . ومنذ القرن التاسع عشر زحف على مصر رهط من الأجانب الذين فتحوا المدارس واستتروا وراء العلم لبلوغ الغرض المذهبي الذي هجروا بلادهم من أجلد . فكان من أبرز آثار هذه المدارس تحول بعض

<sup>(</sup>۱) و مدرسة لعلماء من القبط » ( بالفرنسية ) لاكسيس مالون - المبحث الثانى - طبع بمطبعة سان جوزيف ببيروت سنة ١٩٠٧ ص ٢١٢ - ٢١٥ ، تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ١٨٥ ، تاريخ المسبحية الشرقية ( بالانجليزية ) لعزيز سوريال عطية ص ٩٦ ، تاريخ الأمة القبطية - الحلقة الثانية - لكامل صالح نخلة وفريد كامل ص ١٩٤ ، ١٢٨ - ١٢٨ ، دائرة المعارف ... ص ٥٣ ، ٦١ ، ٧٤ . كذلك جاء في كتاب ترياق العقول في علم الأصول ص ٥١ ما يلى : و السيد الفاضل عرف بابن العسال سبط الأب المكرم الحسن الشيخوخة الأب بطرس المعروف بالسدمنتي وتيين لنا هذه الجملة أن القس بطرس السدمنتي وتيين لنا هذه الجملة

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس جـ ١ ص ٧٤ .

القبط عن عقيدتهم وتراثهم الفكرى المصرى العربق إلى ما بثد في نغوسهم أصحاب تلك المدارس من ثقافة غريبة باعدت بينهم وبين بيئتهم الروحية .

ومما زاد الطين بلة أن بعض رجال الدين - نزولاً على رغبة أبنائهم الذين استقوا علومهم في تلك المدارس الأجنبية - أصبحوا يؤدون معظم الشعائر الدينية باللغة العربية بدلاً من القبطية . فلم يعد ما بقى منها غير صدى خافت لما كانت عليه .

على أنه رغم هذه العوامل الهدامة ، فقد أخذ بعض المفكرين في هذا العصر يشعرون بضرورة احياء تراث الآباء روحيا ولغويا . ومن أقوى الرسائل التي تذرعوا بها الكلية الاكليريكية والمعهد العالى للدراسات القبطية . وهذه الجهود - وإن تبدو ضئيلة الآن - تبشر بانبثاق فجر جديد : فجر شبيه بفجر القيامة المجيدة .

وإلى جانب هولاء الكتاب نقراً عن أراخنة كانوا ذوى مكانة ممتازة فى عصرهم منهم : أبو المكارم بن أبى الطيب جد العلامة بن المكين الذى كان يمتلك المزارع الواسعة وله فيها خلايا النحل ، تزوج من أخت سمعان ابن كليل وأنجب منها ثلاثة أولاد هم النجيب أبو الفضل والعميد أبو الياس وأبو المكارم الكاتب المعروف . وقد عاصرهم المعلم يوحنا الشهير بأبى المصرى الذى كان رئيساً على كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة فصرف الكثير من المال على نسخ الكتب ووقفها على هذه الكنيسة (۱) .



<sup>(</sup>١) دائرة المعارف القبطية لرمزي تادرس جد ١ ص ٧٤ .

## (د) زعیم روحی

#### ٢١٩ - مؤلفات ابن المكين

۲۱۸ - اخوان متباینان

۲۱۸ – كان جرجس بن العميد الملقب بابن المكين من أرخنة الفكر كما كان أخاً لرئيس في العالم : فقد كان بتولاً بحاثة بينما كان أخوه الأسعد ابراهيم كاتب الجيوش في عهد الملك العادل . وقد كان قلب ابن المكين ملتها بحب الكنيسة فترك الجاه العالمي ليعيش في دير الأنبا يؤنس القصير بطرة ( جنوبي القاهرة ) حيث كرس نفسه للبحث والدراسة والصلاة والتأمل في عظائم الله . وقد تضلع في القبطية والعربية واليونانية والمنطق والفلك والتاريخ ، كما أثبت جدارته في التقوى والتقشف والمحبة . فألبسه رئيس الدير الاسكيم المقدس . وقد راقب ابن المكين شعبه فوجد غالبيته تائهة في ظلمة الجهل ، ورأى أن يتدارك هذا الجهل قدر امكانه فانشغل بالكتابة في العقيدة الأرثوذكسية مبيناً أنها هي العقيدة التي زاد عنها الشهداء بدمائهم والمعترفون بآلامهم والآباء بكل جهودهم الفكرية والروحية .

۲۱۹ – وابن المكين شبيه بعدد كبير من أمثاله الذين حملوا الشعلة في كونه جندى مجهول – ولا نعرف عن سيرته إلا الأمر الضئيل . ولكنه ترك لنا أربعة مؤلفات لها قيمتها هي :

۱ - « المستفاد من بديهة الاجتهاد » الذي امتدح فيه المجدين الكادحين .

۲ - تاریخ مدنی عنوانه « المجموع المبارك » ویقع فی جزئین ترجم
 الجزء الثانی منه إلى الفرنسیة (۱) .

٣ – بعد أن فرغ من وضع كتابه التاريخي وجد أن المؤرخ المعروف
 الطبري – قد انتقل إلى دار البقاء من غير أن يكمل كتابه فأخذ على عاتقه تكملته .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الأمة القبطیة لیعقوب نخلة روفیلة ص ۱۸۹ ، ویقول عزیز سوریال عطیة فی کتابه و تاریخ المسیحبة الشرقیة » ( بالانجلیزیة ) ص ۹۹ بأنه ترجم إلى عدة لفات مختلفة منذ القرن السابع عشر كما كان مرجعاً موثوقاً به إستند إلیه المقریزی .

٤ - أما كتابه الرابع فعنوانه و مختصر البيان فى تحقيق الإيمان الموسوم بالحاوى » ويقع فى جزئين أيضاً ، وقد قال فى مقدمته : و لما كانت هناك أهوية فاسدة لاتوافق قواعد البيئة الأرثوذكسية وبنائها في حقيقة التجسد المجد ... وهو عا كان الآباء النجباء عمد البيعة الأرثوذكسية المؤيدون باليد المنيعة قد اجتهدوا وجاهدوا فى محو أثره من أذهان المؤمنين وأزائوا ذكره من ألسنة الأرثوذكسيين كمثل مقالة أربوس الملحد الذى كان يعتقد أن يسوع المسيح ابن الله مخلوق من حيث حقيقته ، ومقدونيوس القائل بأن روح القدس مخلوق كسائر المخلوقات وأوطاخى القائل بأن الجسد المأخوذ من مريم العذراء ليس كأجسادنا الأدمية بل مخالفاً فى جوهره ... ثم تبلبلت الآراء فى الاعتقادات . فلما اجتمع بى بعض من يجب على حقد .. فأطلعنى على ما عنده من الحيرة والتقسيم ... واستعفيت من الكلام لعلمي بتقصيري وضعفي ... فلما كلفني اتباع غرضه وبغيته . وبعد أن طلعي أن طاعتى إياه تزيل مرضه وتفيد صحته أطعته طاعة المستفيد ظهر لى أن طاعتى إياه تزيل مرضه وتفيد صحته أطعته طاعة المستفيد الرابح ... قدمت له فتات موائد السادات ... » (۱) وهكذا ارتضى أن الرابح ... قدمت له فتات موائد السادات ... » (۱) وهكذا ارتضى أن يكتب فى العقيدة مستطهما الآباء مستعيناً بمؤازرة الروح القدس .



<sup>(</sup>۱) و مختصر البيان .. » لابن المكين طبعه القسس بطرس عبد الملك خادم الكنيسة المرقسية الكبرى ( البطريركية ) بالقاهرة سنة ١٩٠٦ ص ٣ - ٩ .

### الفصل الثالث \*

ويحتوى على :

ما يجب اعتقاده من القرل بالقضاء والقدر.

☀ ما ینبغی فهمه من قول الرسول ( أم لیس للفاخوری سلطان علی الطین رو ۹ : ۲۱ )

(١) ما يجب اعتقاده من القرل بالقضاء والقدر

نقول أنه من أمس الضرورات وأشدها احتياجاً الكلام في هذه المسألة وتحقيقها لأن الكلام من أبناء البيعة والأمم الخارجة كثيراً ما يقع فيها البحث لتحقيقها وخصوصاً هذه المسألة . ولأن هذه القضية من القضايا العويصة فيجب أن نذكر حلها من جهتى النقل والعقل لأن القضايا إذا تحققت من هاتين الوجهتين كانت من الأمور المتيقنة في الطرف الأقصى .

#### رأى الخارجين عن معتقدنا :

أنهم برون أن كل شئ مما يقع في الوجود ويظهر من خير وشر هو من عند الله تعالى . وهذا الكلام يلزم منه أن البارى عز وجل هو علة الشرور ابتداء . ويلزم من هذا أيضاً عدة شفاعات منهم أن ارساله الأنبياء وتكليفهم بالتبشير عبث لا ضرورة له ولا فائدة فيه . وذلك أن البارى سبحانه يعلم المطيع الصالح قبل ارساله النبى له أنه مطيع صالح ومن أهل الطاعة فقول النبى له وأمره بالصلاح لا فائدة فيه ولا يجدى له نفعاً ، لأنه لو قال له لا تعمل صالحاً لا يمكنه أن لا يعمل صلاحاً لأن الحروج عن المقدور غير مستطاع لأن المقدور لابد من وقوعه حتماً . وكذلك قوله للطالح .

<sup>\*</sup> صفحة ١٤١ من كتاب دمختصر البيان في تحقيق البيان الموسوم بالحارى » لابن المكين - تقحه وبوبه وعنى بنشره القمص تاوضروس شحات رئيس الدير المحرق وقؤاد بالسيلى الأستاذ بالكلية الأكليريكية ( باكورة أنتاج دار النشر القبطية بشهرا )

ومن نعمة الله أن أطاع ابن المكين (١) رغبته ورغبة أصدقائه لأن الكتاب الذى تركه لنا عن الإيمان يشهد بتعمقه فى فهم حقيقة هذا الإيمان الأرثوذكسى كما يشهد بجدارته فى أن يحمل الشعلة التى حملها علماء المدرسة الاسكندرية فى العصور الأولى (٢). ونظرة واحدة الى المرضوعات التى عالجها تبين هذه الحقيقة ولو أن من يطالع الكتاب يزداد اقتناعاً لأن العنوان وإن دل على المرضوع إلا أنه مقتضب بحكم الضرورة . فبعد المقدمة عالج ابن المكين الموضوعات الآتية في الجزء الأول من كتابه : الباب الأول - الفصل الأول : ١ - الكلام على الاجتهاد فى طلب علم الشريعة المسيحية وأنه من الفروض الواجبة ، ٢ - الرد على من يتأول قول الرسول . وعندما ظنوا أنهم حكماء صاروا جهلاء ( رو ١ : ٢٢ ) تأويلاً ردياً ، ٣ - القول على أن العالم هو الذى يمكنه فى الحقيقة اقامة الموتى ، ودياً ، ٣ - الرد على من يعتذر كون سيدنا اختار رسله جهالاً ، ٥ - الخاتة .

الفصل الثانى : ١ - ما يجب فهمه من قول المزمور و أنا قلت فى تحيرى أن كل انسان كاذب ، ٢ - وجوب اقامة المعلمين فى البيعة المسيحية وما يجب عليهم ، وتحقيق أن الأعمار ليست بمحدودة ولا مقدرة بالدليل النقلى .

القصل الثالث : ۱ - ما يجب اعتقاده من القول بالقضاء والقدر، ويتضمن فوائد أخرى ، ۲ - ما ينبغى فهمه من قول الرسول و أم ليس للفاحورى سلطان على الطين » رو ۹ : ۱۲ . ويقية هذا الفصل .

الباب الثانى - الفصل الأول : ١ - ما ينبغى أن نعتقد فى الوقائع الحادثة بالمؤمنين صالحة كانت أو طالحة ، ٢ - الكلام على واقعة داود النبى مع شمعى الذى سبه وما فيها من التأويل وحله وغير ذلك .

الفصل الثانى : ١ - ما ينبغى فهمه من قول الرسول بولس « أن قبل ما تأتى الشريعة كانت الخطيئة ميتة وكنت أنا حى . ولما جاءت الشريعة

 <sup>(</sup>۱) مما يجدر ذكره أن ابن المكين هذا هو ابن أخت سمعان بن كليل الذي وردت لمحة
 عنه على ص ٤٩ - فيكون هو وخاله ضمن حملة الشعلة المثابرين .

<sup>(</sup>٢) تاريخ القديس الأنبا يحنس القصير للقمص ميصائيل بحر ص ٦٣ - ٦٦ .

عاشت الخطيئة ومت أنا » رو ۷ : ۹ . وفيه ما ينبغى فهمه من قول متى الرسول «ادخلوا من الباب الضيق الخ » مت ۷ : ۱۳ . ومن قوله أيضاً « ما أكثر المدعوين وأقل المنتخبين » مت ١٦:٢١ ، ١٢:٢٢ . ٢ - ما ينبغى فهمه من قول بطرس الرسول « إن كل أمه تعمل البر فهى مقبولة قدام الله » أع ٣٥:١ . ٣ - قول لوقا البشير « قليلون هم الذين يجدون الحياة » لو ١٠٢ : ٢٤ . الفصل الثالث : ١ - لم أتت الشريعة النقلية أولا لبنى اسرائيل خاصة دون غيرهم من الموجودين في وقتهم ؟ ولم لم تعم الناس جميعاً عند ظهورها : ولم أهمل الناس بغير شريعة نقلية إلى أيام موسى ؟ ولم ظهر التجسد المجيد من أمة اسرائيل دون غيرها ؟ ٢ - الرد على من بكت أهل الشريعة الكتابية بقولهم « أن تأخير الخير والجود الذي هو الشريعة من وقت إلى آخر قدح في حق الجواد » الرد على من يعتقد أن الشريعة المسيحية يصح عليها النسخ والتبديل والتغيير في الأناجيل . وفيه ما يتعلق بنسخ الشريعة الموسوية بالشريعة المسيحية .

الباب الثالث - الفصل الأول : ١ - سرد ذكر صليب رب المجد وكونه كان ضرورى الوقوع وفيما يترتب عليه من النعم والفوائد الجزيلة . وفيه بأن تسليمه كان اراديا اختياريا . وفيه أن الشريعة المسيحية لا تقبل النسخ ولا التغيير ، ٢ - ان التحريف والتبديل مستحيل في الأناجيل .

الفصل الثانى: ١ - لِمَ أرسل سيدنا تلاميذه بعد قيامته ليكرزوا بدعوته قال لهم « امضوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس » من ١٩:٢٨ . و لم يقل فى جملة أمره لهم بهذا التعليم ( الإله الواحد ) ؟ ٢ - لم سمى سيدنا له المجد « كلمة الله وابن الله » من فم الأنبياء قبل ظهوره وبعد ظهوره ؟ ٣ - ظهر الروح القدس على التلاميذ فى علية صهيون ظاهراً للحس شبه ألسنة نارية و لم يظهر فيما بعد على المؤمنين عند العماد كذلك ؟ ٤ - هل يجوز أن يقسم الله بغير ذاته تعالى أم لا يجوز ؟

الفصل الثالث : القول على الذين وقعوا في سقطة الجحود ووافقوا الخارجين عن الإيمان على رأيهم واصطلاحهم - كيف ينبغى أن نفهم قول

ربنا له المجد و من أنكرنى قدام الناس ... الغ ، مت . ٣٣:١٠ ما ينبغى عليهم فى كيف يكون التنصل من هذه الواقعة - ما هو دواؤهم وكيف يتمكن الطبيب فى استعمال الدواء معهم .

على أن المؤمنين الآن في حاجة إلى الاطلاع على ما كتبه هذا الراهب العلامة توضيحاً للعقيدة الأرثوذكسية لذلك نقتطف ما يلى :

« لأن كل ما له لحم و عظم فهو في جملة المركبات . وكل مركب فهو كائن بعد إن لم يكن .وكل ما اندرج تحت الكينونة فهو محدث لا محالة . والرسول لوقا قد صرح في بشارته قائلاً : « وأما الصبى فكان يتقدم في المحكمة والقامة والنعمة » فأطلق عليه اسم الصبا في وقت واسم الولادة الزمنية في وقت آخر ليس إلا لتحقيق صحة القول بأن ناسوته ينمو ويتزايد في أقطاره الثلاثة وينشأ تدريجياً . ليعلمنا أنه بعد أتحاده بالأزلى لم يتغير جوهره . بل كان واحد من الأزلى والزمني حافظ لجوهره وخاصته . فهو واحد من أزلى وزمني ، مات بانسانيته بقوة لاهوته . فهو فاعل في فلا واحد من أزلى وزمني ، مات بانسانيته بقوة لاهوته . فهو فاعل في المأخوذ من الطبيعة المرعية . فهو واحد متقوم من اثنين . فاعل بوجه ومنفعل بوجه آخر . وهذا الأمر قد حققه وأظهره في أقواله وأفعاله . فمنها للشير أنه إنما عني به هيكل جسده فإن كان الذي اتخذه من السر المري وهو جسده الممجد قد صار باتحاده الأزلى أزلياً وتغير عن حقيقته فما هو الذي يقيمه بعد موته ؟ ... » .

« ... وليس يردع المخالفين للأصول المسيحية إلا قولنا بأن المفهوم من السم يسوع المسيح أنه الكلمة الأزلى ظهر متحداً بانسان زمنى مخلوق محدث . حتى إذا قالوا : إن الهكم صلب ومات ، نقول ~ نعم الأمر كذلك ، ولكنه صلب ومات بما له من الجوهر المحدث المخلوق . ولهذا نقول إنه جوهر من جوهرين أزلى وزمنى . صار منهما حقيقة واحدة ... وله ولادتان : ولادة أزلية من الآب قبل كل الدهور ، وولادة زمنية كائنة بعد أن لم تكن . وظهر تجاهنا بولادته الزمنية . وتصرف بيننا تصرف الإله المتأنس . ولذلك تلا الرسول هذا الكلام بقوله وحل بيننا ورأينا مجده .

« أى أنه أتحد بجسد مخلوق من الأحشاء المرعية وحل بيننا به ، وظهر لنا منه ظهوراً ورأينا منه مجده الذى حقق لنا به أن ابن الله تعالى وابن البشر وأنه إله العالمين وديانهم يوم الدين ... » .

« ... فيسوع المسيح تعالى أقنوم واحد صار عن أقنومين : أزلى خالق وزمنى مخلوق . ففيه الولادة الأزلية والولادة الزمنية . فلذلك قال علما البيعة المسيحية أن اسم يسوع المسيح له المجد يتضمن جوهرا من جوهرين . أحد الجوهرين هو الذي لا يقبل الأعراض ولا يشغل حيزا ، والآخر هو الجوهر الزمنى المحدث الذي يقبل الأعراض ويشغل حيزا . ولهذا كان جوهره الزمنى المحدث هو الذي يصح عليه الصلب والموت والقيامه من القير ... (١١) ...



<sup>(</sup>١) مختصر البيان ... ص .١ . ٣١ ، ٣٢ ، ٣٩ - ٣٩ .



ايقوتة للسيدة العذراء

موجودة عن يمين الداخل الى الكنيسة المشيدة على اسمها ، الشهيرة بالكنيسة « المعلقة » لكونها مبنية فوق أحد أبراج حصن بابلون ( مصر العتبقة ).

وهذه الأيقونة رمز رائع لوحدة التاريخ التي تحدثنا عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب لان صورة السيدة المذراء وإلى يسارها ابنها الإلهى من انتاج القرن التاسع . في حين أن يوحنا المعمدان الراكع يقبل احدى قدمى المخلص من انتاج القرن المادى عشر .ويحبط بالأيقونة اطار من الخشب المحفور والملون من انتاج القرن الثالث عشر . ولا يستطبع أى شخص أن يدوك هذه الفوارق الزمنية من مجرد النظر إلى الأيقونة - إلا الاخصائيون بالطبع . والأيقونة بأطارها تؤلف وحدة متجانسة منسجمة يتلاشى الزمن أمام تجانسها وانسجامها .

### القرعة الهيكلية

٣٢٣ - تكريس الميرون .

٢٢٠-تجاوب الاصداء

٢٢٤ - حزل البابا الاسكندري فانتقاله الي

٢٢١-الاستقرار اخير1

دار النعيم .

٣٢٢ - العودة الى القيم الروحية .

. ٢٢ - في سنة ٩٥٢ ش خلت السدة المرقسية بانتقال الأنبا كيرلس الثالث إلى الأخدار السماوية . وكان السأم مخيماً على القلوب من أثر السيمونية التي كان البابا الراحل قد تمادي فيها . فاتفق الاكليروس والشعب فيما بينهم على أن يرجئوا التشاور في موضوع انتخاب الخليفة المرقسى إلى أن تهدأ النفوس مما أصابها من قنوط . وعلى ذلك ظلت السدة المرقسية خالية سبع سنوات وستة أشهر وثمانية وعشرين يوماً . ﴿ ولم يعد بعد ذلك أحد يتحدث في أمر اقامة بطريرك لا كبير ولا صغير ولا من عظماء الأمة ولا من عامة الشعب ولا سرأ ولا جهرا » (١١) . ولقد رأى الملكيون (٢) الفرصة مواتية فقصدوا إلى السلطان نجم الدين أبي الفتوح أيوب الذي اشتهر بالتسامح الديني وطلبوا إليه أن يأذن لهم بأن يقيموا من بينهم بطريركا . فأذن لهم متجاوزا عن مطالبتهم بأداء المال المفروض في مثل هذه الحالات . فاختاروا راهبا طبيبا يلقب بالحكيم المصرى ورسموه باسم غريغوريوس الأول معتبرين إياه خليفة لمارمرقس . وكأنما كانت هذه الرسامة ناقوساً أيقظ القبط فنبههم إلى وجوب الاسراع في انتخاب البابا الاسكندرى الشرعى . على أن الأراخنة حينما انتبهوا لهذا الأمر الخطير اجتمعوا للتشاور وحدهم في كنيسة الأنبا شنودة ببابلون ( مصر القديمة ) . وقد رأس هذا الاجتماع ابسن صاعد وزير السلطان المعز أيبك ( الذي خلف نجم الدين ) وابن صاعد هذا كان ابن أخت الراهب ابن التعبان ( الذي كان قد تزعم الثائرين على الأنبا كيرلس الثالث ) ، وكان سياسيا

<sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة للأتبا يوساب أسقف فوه ص ١٦١ . ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى الملك مرقبانوس الذى رأس الجلسة الأولى لمجمع خلقيدون المشنوم سنة ٤٥١ م ، وقد أطلق المصربون هذه التسمية على مشايعى خلقيدون الذين ردوا عليهم بتسميتهم « يعاقبه » .

ذا دها، فأصدر قراراً بأن يدفع التجار والصيادلة وغيرهم من رجال المهن والثروات ضربية سنوية محددة للدولة (١١ وفي هذا الاجتماع رأى الأراخنة أن أسهل وسيلة يستعينون بها في اختيارهم هي الاحتكام إلى القرعة الهيكلية حسماً لما قد يحدث من نزاع وبخاصة لأنهم لم يستشيروا الأساقفة مع أن الأنيا خريستودولس الملقب بابن الدهيرى أسقف دمياط كان موجوداً بالقاهرة إذ ذاك . وقد نفذ الأراخنة رأيهم بسرعة فأسفرت عن فوز الراهب ابن كليل المصرى المترهب بدير الأنبا أنطوني .

غير أن الأخبار ما لبثت أن وصلت مسامع الأنبا خريستودولس الذى ثار للجانبة الأراخنة التقليد الكنسى القبطى الذى ينص على و وجوب انتخاب البابا من سينردس – الأساقفة وجماعة الأكليروس والشعب كمسرة الروح القدس و فلما سمع الأراخنة بثورة أسقف دمياط اجتمعوا بالراهب ابن التعبان وبالوزير ابن صاعد وبأرخن اسمه الشيخ الحكيم الرشيد بن خليفة واتفقوا معهم على الاستنجاد بالأنبا يوساب أسقف فوه ورجائه بأن يوافيهم إلى القاهره وبصحبته أسقف دمنهور عميد الأساقفة وأسقف سمنود أو من رسمهم البابا كيرلس الثالث. ولقد استجاب الأنبا يوساب لرغبتهم بسرعة واهتمام . وكان بعض العربان المقيمين في مديرية البحيرة ثائرين على الأهالى في تلك الأونة مما أحدث اختلالا في الأمن . على أن الأنبا يوساب غيح في توصيل رسائته إلى شريكه في الخدمة الرسولية بدمنهور رغم هذه القلاقل كما نجح في توصيلها إلى أسقف سمنود . ومن الطريف أن الأنبا يوساب قد جاء من فوه إلى القاهرة في مركب صغير عن طريق النيل . وقد وصل الأساقفة الثلاثة سائمين .

۲۲۱ – وفى تلك الأثناء وصل إلى القاهرة من دمشق راهب مصرى اسمه غبريال كان صديقاً للأمجدين العسال كما كان معلماً لابنه فخر الدولة. وقد رغب الأمجد فى اكرام معلم ولده إلى حد أنه لم يتراجع عن محاولة استغلال منصبه لتجليس الراهب غبريال على السدة المرقسية بدلاً من الراهب ابن كليل المصرى الذى أنجحته القرعة الهيكلية بعد أن – يضيفوا اسم

<sup>(</sup>۱) الخطط للمقریزی جد ۳ ص ۳۸۹ ، تاریخ مصر الحدیث لزیدان جد ۲ ص ۱۰ ، تاریخ البطارکة السقف فود ص ۱۰ ،

الراهب غبريال إلى من يقترعون عليهم . إلا أن الأنبا يوساب استطاع أن يتفاهم بسرعة ولباقة مع الأنبا خريستودولس بن الدهيرى ومع أسقفى دمنهور وسمنود فقرروا جميعاً أند مادامت القرعة الهيكلية قد أجريت فلا يليق اعادتها ثانية . وكان هناك أرخن اسمه مخلص بن أندونه جاء مع جماعة من أصحابه وتفاهم مع الأساقفة واستطاع أن يوفق بين مؤيدى الراهب ابن كليل المصرى ومؤيدى الراهب غبريال إلى حد أن الجميع اتفقوا على تقدمة الأول .

ونتيجة لهذا الاتفاق السليم قام الأساقفة برسامة ابن كليل المصرى قمصاً بكنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) في احتفال يفوق عن الرصف إذ قد أزدحمت الكنيسة بجماهير الشعب من باب الهيكل حتى سلالم الباب الكبير . وبعد هذا الاحتفال الرائع استصحب الأساقفة هذا القمص المكرم إلى الأسكندرية . وما أن بلغوا مشارف المدينة العظيمة حتى هرع الجميع الاستقبالهم وألفوا موكباً فخماً سار في الشوارع حتى وصل الكنيسة المرقسية حيث قت المراسيم الدينية المجيدة التي جعلت من ابن كليل المصرى البابا الأسكندري السادس والسبعين باسم أثناسيوس الثالث سنة ١٩٤٧ م .

۲۲۲ وحالما غت رسامته قام بتكريس عدد من الهياكل وبرسامة الكهنة اللازمين لخدمتها في الثغر الاسكندري . وبعد ذلك ذهب لزيارة أديرة وادى النطرون لتسعد روحه ببركة القديسين الذين ترددت أنفاسهم في تلك المنطقة المقدسة .

ولما عاد من هذه الزيارة المباركة ليباشر مهام كرامته الكهنوتية العظمى امتلأت القلوب هدوء لأن البابا قضى على السيمونية تماماً ، فلم يلتفت إلا إلى ما يتميز به المرشحون للكهنوت من روحانية وفضل . كذلك وضع جميع الذين كانوا قد نالوا هذه الكرامة بالسيمونية تحت رقابته الخاصة وطالبهم بأن يقدموا له شخصياً تقارير عن كل ما هو حادث في كنائسهم وعن أعمالهم من أسبوع لأسبوع . فساد الاستقرار كل مرافق الكنيسة حتى لقد شمل فروعها الممتدة شرقاً لأن هذا البابا الساهر الأمين نجح في الحصول على تعهد من السلطان الظاهر بيبرس على حماية المقدسات التابعة له في القدس الشريف وغيره من مدن البلاد المقدسة (١١) .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لتغرى بردي جـ ٧ ص ١٩٤ .

77٣ وفي أثناء تفقده للكنائس لاحظ الأنبا أثناسيوس حاجتها إلى مزيد من الميرون . فدعا الأساقفة لكى يذهبوا في صحبته إلى دير الأنبا مكارى الكبير ويشتركوا معه في اقامة الشعائر المقدسة اللازمة لعمل الميرون . وقد لبى دعوته اثنا عشر أسقفا وذهبوا جميعا إلى برية شيهيت حيث قضوا بضعة أيام أدوا في أثنائها الشعائر المقدسة في فرح روحي شامل . وقد زاد هذا الفرح وجودهم في دير الأنبا مكارى أبي برية شيهيت الذي فاضت محبته على الجميع حتى وهو بعد في الجسد - فكم بالحرى تغمرهم هذه المحبة بعد أن سما فوق الجسد .

٢٢٤ - وساد السلام البلاد المصرية وجاراتها فترة من الزمن استقرت خلالها القلوب ، ولكن السلام لم يحل إلا لبضع سنوات قصيرة تبدد من بعدها . ذلك لأن ابن صاعد القبطى الأصل استمر قابضاً على زمام الأمور لأنه أنكر المسيح . ولما كان مثل هـؤلاء الجاحـدين أكثر الناس تعسفاً فقد استبد هذا الوزير بالشعب عامة وبالقبط خاصة ففرض عليهم الحوالي (وهي جزية معينة ) وتشدد في جبايتها . كذلك استثار الرعاع في كل من مصر وسوريا . وعلى الرغم من أن هذا الوزير كان قد تنكر لدين المسيح وللمؤمنين بالمسيح فإن الرعاع في ثورتهم أضرموا النار في عدد من الكنائس وقتلوا الكثير من القبط . بل إنه استفز عوام دمشق فخربوا كنيسة على اسم السيدة العذراء ونهبوا كل ما فيها ثم أضرموا فيها النيران . فطغى الحزن على قلب الأنبا أثناسيوس الثالث حينما رأى كل ما أصاب الناس من شر على يدى هذا الجاحد ، واستبد به الحزن إلى أن انتقل إلى بيعة الأبكار . فاحتفل بدفئه الاحتفال المهيب الذي يقام خُلفاء مارمرقس في كنيسة أبي السيفين ببابلون ( مصر القديمة ) بعد أن قاد دفــة الكنيسة إحدى عشرة سنة وشهراً واحداً وثمانية عشر يوماً . ومع قصر هذه المدة - نسبياً - فإنه عاصر خمسة من حكام مصر هم : شجرة الدر وموسى الأشرف وخليل والملك المعز والمنصور والمظفر والظاهر بيبرس

 <sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - الحلقة الثانية - جمع الشماس كامل صالح نخلة ، طبع بدير
 السيدة العذراء الشهير بالسربان سنة ١٩٥٢ ص ٣ - ١٥٠.

## فترة كلها فوضى أ - تغير الدولة

٢٢٥ - نماية الحكم الايوبى والمخلفات

الروحية عنه .

٢٢٨ - التعامل مع النوبة .

٢٢٧ - اضطراب في الحبشة .

٢٢٦ – الفوضى تتسرب الى كيفية انتخاب

۲۲۹ - تصرف شاذ .

البابا المرقسي -

-۲۳- الاثر الفكرى الروحى على

الاحباش

147 - شهدت السنوات الأخبرة من باباوية الأنبا أثناسيوس الثالث أحداثاً جسيمة انتهت بانتقال الحكم من أيدى الأيوبيين إلى أيدى المماليك و وأول من أفسح المجال للمماليك هو صلاح الدين بالذات : فقد أراد أن يحيط نفسه بحاشية تكون طوع يديه وتقف سدا منيعا في وجه أية ثورة قد تقوم ضده . فابتاع عددا من الشباب الأقوياء الأغراب وجعل منهم حرسه الخاص . ولما كان شراء الأيوبيين لهؤلاء المماليك سنويا فقد أخذ عددهم يتزايد على مر السنين وبتزايد معه سلطانهم إلى أن أصبحوا هم أصحاب السلطة الحقيقية رغم وجود السلاطين الأيوبيين (١١) . فكانوا يعزلون السلطان الذي يغضبون عليه ويقيمون مكانه من يرضون عنه . ولم يكتفوا بالعزل في بعض الأحيان بل كانوا يذهبون إلى حد قتل السلطان الغاضبين عليه .

ولقد كان الأيوبيون في غالبيتهم على جانب كبير من العدالة والعمل على على خير الرعية رغم اصابتهم بشهرة الحكم . ولقد عمل الملك الكامل على راحة القبط فأذن لهم باصلاح الكنائس المتصدعة وبناء كنائس جديدة ، فلم يصلحوا ولم يبنوا فقط بل زينوا الكنائس بما يلائمهم من الفنون - وهناك عدد من الأيقونات يرجح أنها رسمت في هذه الفترة الآمنة - تنطق كلها

 <sup>(</sup>۱) « مختصر تاریخ مصر » ( بالفرنسیة ) ج ۲ المبحث الثانی : « مصر
 الاسلامیة ... » لجاستون فبیت ص ۲۲۸ – ۲۵۵ .



أيقونة السيدة العذراء العجائبية بكنيستها الأثرية الكبرى بحارة زويلة من القرن الثالث عشر الميلادى

بالدقة وعمق الروحانية . ومن أبدعها تلك الأيقونة الغريدة في اخراجها وفي عظمتها إذ قمل يسى أبا داود الملك وقد تفرعت منه شجرة والسيدة العذراء جالسة في وسطها تحمل على ذراعيها المباركتين الطفل الألهى . وهذه الشجرة ترمز إلى شجرة الحياة ، ويحيط بها ست عشر نبياً يسك كل منهم بكتاب متضمناً للنبوة التي نطق بها عن تجسد الابن الكلمة من العذراء القديسة مريم ، ولا تزال هذه الأيقونة تزين المقصورة القبلية الشرقية الملاصقة لهيكل كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة (١١) .

ثم أن هناك أيقونة ضمن عدد غير قليل من الأيقونات التى تزين كنيسة مارمينا بغم الخليج - هذه الأيقونة تمثل شخصين متشابهين إلى حد بعيد حتى لكأنهما توأمان . فكل منهما واقف فى مواجهة الناظر إليه وفى عينيه نظرة متأملة بعيدة ، ونصفه الأعلى عار بينما تغطى حقوبه منطقة من وبر الإبل . ولحيته البيضاء الطويلة تكاد تصل إلى قدميه ، وشعر رأسه وشواريه طويل ناصع البياض ، وهو يحمل صليباً فى يده اليسرى بينما ارتفعت بهناه بالبركة . وخلفه نخلة واحدة تحمل بلحاً أصفراً . هذان الصنوان هما أبو نفر السايح والأنبا برسوم العربان (٢) .

والتشابه البادى فى الأيقونات قد يعده بعض المعاصرين تقصيراً من الفنان أو تغاضياً منه عن واقعية الشكل . ولكن الذى يجب أن نذكره هنا هو أن الأيقونة ليست صورة فتوغرافية ولا تصويراً واقعياً مادياً من نموذج جسمى محدد بل هى مسترحاة من الروح للتعبير عن الحقائق الروحية وعن اللازمنية ويجب أن تصدر عن بصيرة روحية وتفهم روحى متمازج مع مصدره الذى يعلو على الماديات المحدودة . وإلى جانب هذا كله فالأيقونة يجب أن تترابط مع محيطها العضوى للبناء الروحى الذى تؤلف جزء منه فلا كيان لها إلا داخل أطار العقيدة والعبادة حتى متى وضعت فى بيت خاص . لذلك فالخطوة الأولى اللازمة لتفهمنا الأيقونة هى تفهمنا للوقائع

<sup>(</sup>۱) عن نشرة أصدرها مترى خريستو ناظر كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة خاصة بهذه الكنيسة الأثرية في أول توت سنة ١٦٦٦ ش ( ۱۱ سبتمبر سنة ١٩٤٩ ) القاهرة (۲) و الكنائس القبطية القديسة في مصر » ( بالانجليزية ) لألفريد بطار جد ١ ص ٥١ .

الروحية التي يصدر عنها القداس الإلهي . وعلى هذا الأساس لا يكن أن تكون الأيقونة مجرد نقل حرفي للوقائع العالمية المادية لأنها تسعى إلى تجسيد الأفكار وتستهدف توصيل صورة للنظام الإلهي المقصود من العالم – أى أنها صورة للأشياء كما هي في حالتها الحقيقية الأصيلة د في عيني الله » وليست صورة لهذه الأشياء كما تبدو لنا من وجهة نظرنا المحدودة . ثم أن الأيقونة محاولة لتذكير الإنسان بمعني كرامته الحقة وما يمكن أن يكونه فتذكره بأنه ساكن في الأبدية وشريك للحياة الملائكية إلى جانب كونه مخلوق من هذه الأرض محدود بالزمن . فالفنان لكي يصل إلى رسم أيقونة بعناها الصحيح عليه أن يرفع رؤيته من الأرضيات إلى السماويات بالمدي الذي يصبح فيه قادراً عقلياً أن يستضيف الشكل الذي سينقله وإلى أن ويعيش » هذا الشكل في أعماقه بحبويته الداخلية الخاصة (١) .

وكل من الأيقونة والصليب لايستهدف توجيه خيالنا أثناء صلواتنا فقط بل أن الأيقونة والصليب هما في واقع الأمر مركز مادى ينبعث منه نشاط وتستقر فيه قوة إلهية توحد نفسها مع الفن الإنساني . وعلى هذا النحو أيضاً فرسم علامة الصليب والماء المقدس وكلمات الأسفار الإلهية المقروءة أثناء الشعائر المقدسة والترنم الكهنوتي وزخارف الكنيسة والبخور والشموع الموقدة - كلها هي رموز بالمعنى الواقعي للكلمة : إنها اشارات مادية لوجود العالم الروحي وحضوره أمامنا (٢) .

ومن أبدع الأمثلة على هذا التصوير للأفكار اللازمنية اللامادية أيقونة للقديس يوحنا الحبيب بمارمينا أيضا . فهذا البشير يتمشى وحده وعيناه محتدتان إلى الأمام في تأمل عميق ، وقد أمسك في يسراه انجيلاً مفتوحاً وفي يمناه ريشة للكتابة وجسمه مائل قليلاً لأن الساق اليسرى مثناه قليلاً

 <sup>(</sup>١) « فن الأيقرئة » ( بالانجليزية ) لفيليب شيرارد – مقال نشره في كتاب « السر والصورة » الذي أصدرته جمعية سانت ألهان وسانت سرجيوس الروسية فسي لندن سنة ١٩٦٧ – ص ٥٧ – ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) لوسكى : « روحانية اللاهوت في الكنيسة الشرقية » ( بالانجليزية ) ص ١٨٩ .

عند الركبة ، والقدم على شكل التأهب للمسير إذ أن طرفها الأمامى مازال مرتكناً على صخرة منخفضة خلفها . والعينان الواسعتان بنظرتهما البعيدة الغور تعبران عن حقيقة الأيقونة - فهماً عينا رجل استوقفته أفكاره وذكرياته فبدا كأنه يغوص فى أعماق روحه حيث يجد الوحى الإلهى (١١) .

وثمة أيقونة أخرى بلغت هذا التعبير الروحى الجميل هي صورة للقديس قلتة بكنيسة أبى السيفين بحصر القديمة . فقد كان هذا القديس طبيباً معروفاً . وهو واقف ممسكاً بيمينه عصا صغيرة يشير بها إلى صندوق مرفوع الغطاء مقسم داخله إلى ستة أقسام يحوى كل منها نوعاص من العقار الطبى . وعن اليمين وكأنه في الهواء صليب دقيق الصنع مذهب اللون ، وعن اليسار عصا للرعاية . فالكثير من البطاركة اشتهر بجهارته الطبية (٢) .

ومما يحسن ذكره أن هناك طشتا من النحاس المكفت (٣) بالفضة يرجع إلى عهد الملك الصالح . وهذا الطشت محفوظ بمتحف فرير للفن بواشنطون ، وهو آية من آيات الفن : فهو مزين بزخارف متباينة منسجمة رغم تباينها تشتمل على كتابات كوفية ونباتات تنتهى بعض فروعها برؤوس آدمية والبعض الآخر برؤوس حيوانية ومناظر قمل لعبة البولو . على أن أهم ما يلفت النظر في هذه الزخارف المناظر المأخوذة عن المسيحية أهمها البشارة ، العذراء والطفل ، الهروب إلى مصر ، ابراء الأبرص ، الدخول إلى أورشليم ، العشاء الرباني .

<sup>(</sup>۱) الكنائس القبطية القديمة في مصر ( بالانجليزية ) لألفريد بطلر جا ص ٥٧- ٥٨ (٢) شرحه ج ۱ ص ٨١ ولقد ذكر أبو المكارم أن الذي رسم أيقونات الأعياد السيدية الكبرى بكنيسة السيدة العذراء بحارة الروم هو الرسام أبو اليسرى من مليج . كذلك ذكر في كتابه عن الديارات والكنائس أنه كان بجيل الطير حتى القرن الثاني عشر ثلاث كنائس اثنتان فيها باسم السيدة العذراء والثالثة باسم أنها مكارى الكبير صاحب الدير المعروف الكائن في برية شيهيت .

 <sup>(</sup>٣) ان فن التكفيت يتلخص في حفر الزخارف على سطح الاتاء حفراً عميةاً ثم مله
 الجزء المحفور بالذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن .

ويتسامل البعض: ترى هل صنع هذا الطشت صناعاً قبط أم أن صناعاً مسلمين رسموا المناظر المسيحية لاهدائه إلى أمير مسيحى ممن يتعاملون مع مصر، إن كتابة اسم الملك الصالح عليه تدل على أنه صنع لاستعماله في مصر في قصر الملك الصالح نفسه أو في قصر أحد الأمراء. لأن العادة التي كان معمولاً بها وقتذاك في المنتجات المصنوعة للهدية هي أن تكتب عليها ورقة عليها العبارة التالية « بركة لصاحبه » ولا ينقش اسم السلطان عليها . فأغلب الظن أن هذا الطشت أنتجه صانع قبطي ليستعمله الملك الصالح أو أحد أمرائه (۱) .

وفى الواقع أن القبط سعدوا بما نالوه من انصاف فاستجابوا لثقة الملك الكامل بهم وحدبه عليهم بأن أخلصوا له الولاء فى رضى وطمأنينة (٢). ومما يؤثر عنه أن طبيبه الخاص كان قبطيا اسمه علم الدين أبو النصر جرجس بن أبى حليقة ، سأله أثناء مرضه ذات يوم : كيف نوم السلطان ؟ فأجابه منشداً بيتاً من الشعر :

یاخلیلی خبرانی بصدق کیف طعم الکری فإنی نسیت (۳)

ويوصف هذا الطبيب بأنه « كان متفنناً في العلم والأدب ، حسن المعاملة ، لطيف المداواة رؤوفاً بالمرضى ومحباً لفعل الخير » . وكان الملك الكامل قد رآه وهو صبى ولمح الذكاء في عينيه فقال لأبيه : « ولدك هذا ذكى فلا تعلمه الجنديه لأن الجنود عندنا كثير وأنتم بيت مبارك فعلمه الطب » . وابتهج أبوه بهذه الملحوظة الصادرة عن الملك فعلم ابنه الطب فعلاً . وقد خدم أبو حليقه الملك الكامل فالملك الصالح نجم الدين أيوب فالملك المعظم وأخيراً خدم الظاهر ركن الدين بيبرس الذى أكرمه وأجزل له العطاء . وبعد هذه الخدمة الطويلة اعتزل مهنة الطب لكى يخلو إلى العبادة والانصراف إلى الروحيات . وخلال جهاده في سبيل المحافظة على الأجسام والانصراف إلى الروحيات . وخلال جهاده في سبيل المحافظة على الأجسام سليمة كتب مقالتين احداهما عن « ضرورة الموت » وثانيتهما عن « حفظ سليمة كتب مقالتين احداهما عن « ضرورة الموت » وثانيتهما عن « حفظ

<sup>(</sup>١) الفن الاسلامي في العصر الأيوبي لعبد العزيز مرزوق ص ٨٧ - ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) و تاريخ الأمة القبطية ، ليعقوب تخلة روفيلة ص ١٧٥ - ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزي جـ ٢ ص ٣٨٨ .

الصحة » ، كما كتب كتابين : الأول عن الأدوية المفردة سماه و المختار في الألف عقار » والثاني عن الأمراض وأسبابها وعلاماتها ومداواتها بالأدوية المفردة و المركبة » (١١) .

ويبدو أن وصف السلطان الكامل لعائلة هذا الطبيب و بالبيت المبارك ، كان تعبيراً صادقاً لأن ابن علم الدين ابن النصر جرجس كان طبيباً هو أيضاً بدوره مشهوداً له بأنه و أحاط ، بعلوم الحكمة وقد بلغ منزلة كبرى عند الظاهر بيبرس وكان اسمه مهذب الدين وقد وضع كتاباً فى الطب . أما أخوه موفق الدين أبو الخير فقد برع فى صناعة الكحل حتى لقد صنف للملك الصالح نجم الدين أيوب كتاباً فى الكحل . كذلك بلغ أخوه الأصغر مصاف العلماء الحاذقين فى الطب (٢) .

على أن فن الرسم لم يكن بالفن الوحيد الذى لاقى عناية كبرى عن المصريين - قبطاً ومسلمين - فى العهد الأيوبى بل إن فن العمارة الذى لايزال البعض من منتجاته باقياً للآن يشهد بأن البناء المصرى كان محتفظاً حتى ذاك ببراعته القديمة . ومن أبرع الأدلة على هذه البراعة تلك السلسلة المتماسكة من الأبنية ذات القباب الرشيقة المزخرفة زخرفاً مبتكراً يعرف بالمقرنص لا مثيل له فى أى فن سابق على العصر الأيوبى .

وإلى جانب هذه الفنون المختلفة برز فن التجارة - فقد كان النجارون فى العصر الأيوبى يزخرفون منتاجتهم بحشوات محفور عليها زخارف نباتية رائعة من بينها عناقيد العنب وآيات بالخط الكوفى والخط النسخ وبالتلوين والحفر والتطعيم . والقطع الخشبية الباقية من هذا العصر و تتجلى فيها الدقة فى الحفر والرقة فى الزخرفة والروعة فى الحط (٢) ه .

وثمة فن آخر برع فيه المصريون في ظل الأيوبيين هو التفنن في صناعة الأواني الزجاجية . ذلك أنهم كانوا يعنون عناية كبرى بالعطور الزكية وبالعلوم الكيماوية فكانوا في حاجة إلى القدور الزجاجية . ومع أن صناعة

<sup>(</sup>١) تراث القاهرة العلمي والفني في العصر الاسلامي لعبد الرحمن زكى ص 22 -

<sup>(</sup>Y) شرحه ص ££ - £0 .

٣) محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الأسلامي في العصر الأيوبي ص ٥٠٠

الزجاج فى مصر كانت سابقة على العصر الأيوبى إلا أن زخرفته بالتذهيب ظهرت فى العصر الفاطمى بينما برع فنانو الأيوبيين فى ترصيعه بالميناء . وقد تمشى فن الخزف جنبا إلى جنب مع فن الزجاج وامتاز بالرقة والجمال والحيوية (١١)

ولقد برع هؤلاء الفنانين والمفكرين في العصر الأيوبي نتيجة لاستقرارهم النفسى . فلما دالت دولة الأيوبيين أحسوا جميعاً بالأسى يدب إلى تفوسهم متساطين عما عساه أن يكون نصيبهم في ظل الدولة الجديدة : دولة المماليك الذين لا يعرفون غير. الحرب والنزال والاستئثار بالحكم والتجزب المرير . ذلك لأن المماليك كانوا الوسيلة التي استعان بها كل سلطان شاء أن يقضى على منافسيه . يضاف إلى ذلك أنهم كانوا عبيداً في قصور الحكام كما كانوا في الوقت عينه من بلاد مختلفة ونزعات متباينة . صحيح أن غالبيتهم كانت من الجراكة والتركمان والمكراد ولكن كان بينهم الصقليون والأسبان . بل إن بعض الأسرى من الصليبين الوافدين من الشمال الأقصى ( كالبلاد الأسكندينافية ) ضموا إلى هؤلاء المماليك . وهذا التباين الشاسع بين الجنسيات سبب كاف لشيوع الاضطرابات فكيف يكون الحال إذا أضيف إليه أن بعض هؤلاء الناس كانوا من المفامرين الذين باعوا الأهل والوطن بينما البعض الأخر سقط في الاسر أو بيع رغما عنه فامتلأت نفسه مرارة وحقداً ؟ لقد أقضوا مضجع التاريخ نفسه ؛ ويبدو لنا هؤلاء المماليك أشخاصاً أشبه بأبطال الأساطير : فقد كان الرضى والحقد والجرائم الشنعاء والنزعة الروحانية تمتزج فيهم امتزاجاً غريباً . فهم عبيد لا صلة بهذه الأرض الطيبة وليس هناك من حبمة يرعونها للأهل والوطن ومع ذلك فقد أقاموا من مصر امبراطورية مرامية الأطراف وبنوا روائع المساجد والمدارس والمستشفيات ما لم يبنه سيرهم ا

وكان تورانشاه آخر الأيوبيين لأن المماليك تآمروا عليه وقتلوه . ولم يلبثوا أن قتلوا ابنه فأرملته شجر الدر وبهذه الاغتيالات الثلاثة استهلوا حكمهم ولكنهم سرعان ما اغتالوا قطز الذي كانوا قد أولوه السلطنة

<sup>(</sup>۱) شرحه ص ۱۶ – ۱۷ و ۲۱ و ۲۸ – ۲۹ و ۵۰ و ۱۰۸ – ۱۰۸ .

واختاروا بيبرس مكانه . على أن هذه الوسيلة لم تكن فى الاستهلال فقط بل استمرت الوسيلة الوحيدة المستساغة لدى المماليك طيلة مدة حكمهم إلا أنها فى بداية الأمر كانت التعبير عن تصميم المماليك على تصفية الحكم الأيوبى والقبض على زمام السلطة « وهنا يثور على الفور السؤال الهام : وأين كان الشعب المصرى من ذلك كله ؟ الواقع إنه لم يكن غائباً عن كل ما يجرى . ولكن وجوده كان يتخذ أشكالاً متعدده تتفق وطبيعة الشعب نفسه ، وصراع القوى الذي يحدث ، وامكانيات التحرك المتاحة (۱) » .

وأول المماليك وأقواهم سطوة هو الظاهر بيبرس الذى أقام دولة المماليك البحريين (٢). وقد وصفه أحد الكتاب بقوله أنه « شابه يوليوس قيصر فى شجاعته ونيرون فى خبثه وحقده ومع ذلك فقد كان عاقلاً عفيفاً عادلاً أحسن معاملة رعاياه حتى لقد شملت عدالته المسلمين والقبط على السواء (٣). بينما نقرأ أيضاً أنه كان « من القبط رجل اسمه التاج بن سعيد الدولة يعانى الكتابة وهو يؤمئذ فى خدمة الأمير بيبرس وقد احتوى على عقله واستولى على جميع أموره . كما هى عادة ملوك مصر وأمرائها » (٤).

٣٢٦ - على أنه في فترة انتقال الحكم من أيدى الأيوبيين إلى أيدى

 <sup>(</sup>١) عن مقال للدكتور وليم سليمان بعنوان و القاهرة في مصر المملوكية ، نشر في
 مجلة الطليعة و العدد الثاني - السنة الخامسة - فبراير سنة ١٩٦٩ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۲) كان الصالح أيوب قد بنى للمماليك ثكنات على البحر و النيل » ومن هنا كانت تسميتهم بالبحريين على أن هناك من يقول بأن هذه التسمية ترجع الى كونهم جاءوا من وراء البحار - و راجع تاريخ مصر الأسلامية : العصران الأيوبى والمملوكى » للدكتور جمال الدين الشيال ص ١٤٥ - ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين بوول ص ٢٦٣ .

<sup>(2)</sup> و تاریخ الأمة القبطیة » لیعقوب نخلة روفیلة ص ۲۱٦ ، الخطط للمقریزی ج ۱ ص ۲۹ - ویلاحظ القاری، أن تطور اللغة لا یمتد الی استعمال ألفاظ جدیدة فقط بل یشمل التغییر فی معنی اللفظ أیضاً ، فالمقریزی استعمل کلمة و یعانی » بعنی و یارس » خلافاً للمعنی الشائع الآن لکلمة و یعانی »

المماليك رأى المصريون جميعاً (قبط ومسلمون) أن القتل والغدر كانا الوسيلة التى وصلت بها الدولة الجديدة إلى الحكم . فامتلأت القلوب مخاوفاً.

وفى وسط هذا الضيق الجاثم على صدور المصريين تبادل الأنبا يؤنس السابع والأنبا غبريال الثالث السيدة المرقسية بطريقة غير مألوفة وغير لائقة . فقد حدث فى « سنة ١٢٦١ م – وهى السنة التى انتقل فيها الأنبا أثناسيوس الثالث إلى الأخدار السماوية – أن كان الشعب يقدر راهبين تقديراً متساوياً : أحداهما يؤنس السكرى وثانيهما غبريال ابن اخت الأنبا بطرس أسقف طنيدى وتساوت الأصوات التى نالها كل منهما فرأى المسئولون أن يلجأوا للقرعة الهيكلية . وعلى ذلك اجتمعوا فى كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) حيث اقاموا صلاة القداس ثم سحبوا القرعة فوقعت على الراهب يؤنس السكرى . على أن الخصام دب دبيبه بين الفريقين لأن أنصار الراهب غبريال لم تعجبهم النتيجة مع أنهم كانوا الفريقين لأن أنصار الراهب غبريال لم تعجبهم النتيجة مع أنهم كانوا موافقين على مبدأ الاحتكام إلى القرعة الهيكلية فأخذوا يجدون السعى موافقين على مبدأ الاحتكام إلى القرعة الهيكلية فأخذوا يجدون السعى نفوذاً إذ كان بينهم عدد من كبار رجال الدولة فنجحوا فى رسامة مرشحهم خليفة للقديس مرقس فى الثامن من شهر طوبى المبارك سنة ٩٨٧ ش ياسم خليفة للقديس مرقس فى الثامن من شهر طوبى المبارك سنة ٩٨٧ ش ياسم يؤنس السابع .

بستعيد العرش السليمانى من أسرة مغتصبة له . فأرسل إلى مصر - عن يستعيد العرش السليمانى من أسرة مغتصبة له . فأرسل إلى مصر - عن طريق صاحب اليمن - يرجو من البابا الاسكندرى أن يرسم لهم مطراناً . إلا أن الظاهر بيبرس لم يأذن للرسول الآتى من اليمن بحمل رسالة الملك الحبشى بالدخول إلى مصر . ولما كان يكونو أملك فى حاجة إلى مطران يمسحه ملكا ليدين له الشعب بالولاء ، إرسل إلى بطريرك أنطاكية يرجو منه رسامة مطران لبلاده - فتم له ما أراد وبذلك حدثت جفوة بين مصر والحبشة . وكأن هذه الجفوة لم تكن كافية لأن تقلق القلوب فقد أراد السلطان الظاهر بيبرس أن يحرق القبط كلهم ، إلا أنه كان هناك من تشفع فيهم من مواطنيهم فلم يتفذ السلطان رغبته التخريبية واكتفى بأن أخذ منهم خمسين

أل*ف* دينار <sup>(۱)</sup> .

۲۲۸ - ثم حدث أن تأخر داود ملك النوبة عن دفع البقط (۲) . فرأى بيبرس بدهائه أن يجهد لنفسه السبيل قبل مقابلته . وعلى ذلك سعى إلى استمالة شيكندا ابن أخى الملك داود ونجح فعلاً فى ضمه إلى صفوفه . ثم حارب بيبرس داود وانتصر عليه وقتله . وعندها أقام شيكندا ملكاً على النوبة . ومن حسن حظ بيبرس أن شيكندا الذى خان عمه حفظ العهد الذى أخذه على نفسه بعد توليه الملك وهو أنه أقسم بأن يؤدى البقط من جديد كما أقسم بأن يدفع سنوباً نصف دخله لمصر مرفقاً به ثلاثة فيلة وثلاث زرافات وخمس غور ومئة هجين وأربعمائة ثور (۲) .

كذلك نجح بيبرس فى ضم السودان إلى مصر كما استولى أسطوله على قبرص . بل أنه قبيل وفاته كان سلطانه ممتدأ من ساحل الفرات إلى جنوب بلاد العرب مشتملاً شلال النيل الرابع (1) .

۲۲۹ – وقد تولى الأنبا يؤنس السابع مهام بابويته مدة ست سنوات وتسعة أشهر وتسعة عشر يوماً . وكان الفريق الآخر قد تمكن بعدها بما بذل من جهود من خلع الأنبا يؤنس وتجليس مرشحهم باسم الأنبا غبريال الثالث الذى لم يتح له الجلوس على السدة المرقسية غير سنتين وشهرين انزوى الأنبا يؤنس خلالها في ديره . ولما كانت نياحة الأنبا غبريال الثالث سابقة على نياحة الأنبا يؤنس السابع فقد عده المؤرخون الكنسيون في سلسلة الباباوات الاسكندريين السابع والسبعين ووضعوا الانبا يؤنس من بعده في هذه السلسلة .

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزى جـ ٢ ص ٣.٢ طبعه روفائيل عبيد - القاهرة سنة . ١٨٩ ، قصة الأقباط في الأرض المقدسة لديمتري رزق ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البقط هو العدد المعين من العبيد الذي كان مفروضاً عليه أن يقدمه لمصر سنوياً .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين يوول ص ٢٦٢ ٢٧٥ موجز تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح العثماني ( بالفرنسية )
 إاستون فيبت ص ٢٣٢ -- ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) القاهرة ... للدكتور عبد الرحمن زكى ص١٠٥٠

ورغم قصر المدة التي قضاها الأنبا غبريال على الكرسي المرقسي فإنه قام بتكريس الميرون المقدس.

- ٢٣ - على أن المطران الأنطاكي الذي كان قد رسم بناء على رغبة يكونو أملك كان محبأ للمال ، وفي الوقت عينه كان الشعب الحبشي على ولائه للبابا المرقسى فكان يتطلع إلى مطران مرسوم منه . فكانت النتيجة أن ثار الأحباش على المطران الأنطاكي ثورة جعلت يجيبا سيون بن يكونو أملك يرسل إلى الأنبا يؤنس السابع رسالة قال له فيها : « أتوسل للبطرك - بطرك الاسكندرية - أبو يحنس ... اسمع كلامي واقض حاجتي وابعث لى مطران جيد صالح يعلمني كل شيء جيد ... وهؤلاء السريان المطارنة الذين عندنا من غير مصر بغضناهم ... والأجل محبتنا في بطريركية مصر ما خليناهم ... وما كانوا قعدوا عندنا إلا بوالدنا لأنه ما كان عنده أحد من جهتك . سير إلينا مطراناً حتى يشكرك الرب المسيح . وأذكر مرقس ( الرسول ) لا تخلينا بخطيتنا ... ولا تخلى هؤلاء السريان في بلادنا ونخرجهم إذا قلت اطردهم ، وإن قلت خلوهم خليناهم ، وإن أنكرت علينا بسببهم فاغفر لنا هذا الذنب حتى لا تبقى علينا خطية واغفر لكل من عندنا وتكون بركتك علينا في الحياة وفي الموت » . كلام آخر « السلام لك يامنصور . اسمع ياسلطان مصر نصرك الله أعط البطرك الدستور يبعث لى أسقفاً فنحن وهم أمانتنا واحدة من زمن مرقس وإلى اليوم . والرسم الذي لك والتقدمة أنا اغطيه إذا سيرت لي أسقفا . وإذا سيرته أنا انقضى منه عن رسمك ومهما قال فعلته (١) .

ولقد وهب يكونو أملك للكنيسة ثلث ايرادات الدولة للصرف منها على احتياجاتها (٢١) . وكانت اللغة العربية قد أصبحت لسان القبط المتداول بينهم والذي يكتبون به آدابهم وعلومهم فبدأ في مصر مذاك أدب مسيحى عربى وكان الأحباش يستقون معلوماتهم الدينية والأدبية من إخوتهم القبط . ولما

<sup>(</sup>١) و قصة الأقباط في الأرض المقدسة ، لديمترى رزق هامش ص ٣١ – ٣٧ ويذكر المؤلف أن يجيباصيون أرسل أيضاً خطاياً منفرداً الى السلطان . ومما تجدر الاشارة اليه بساطة التعبير والألفة البادية في كلمات الخطاب الخالي من كل تنميق .

<sup>(</sup>٢) كنيسة الاسكندرية في أفريقيا للدكتور زاهر رياض ص ٩٥ .

كان يكونو أملك صاحياً قوياً حث شعبه على طلب العلم فسرت في بلاده حيوية نبعت من مصر . ذلك لأنه قامت وقتذاك حركة واسعة النطاق لترجمة ما كتبه الآباء المصريون إلى اللغة الأمهرية أولاً . وقد بدأت هذه الحركة في القرن الثالث عشر الذي نحن بصدده . فكما أن الأحباش أخذوا ما كتبه الآباء الأولون بالقبطية كذلك أخذوا ما كتبوه ابتداء من هذه الفترة بالعربية . وابتداء من القرن الرابع عشر لم يكتف المترجمون بنقل كتب الآباء إلى الأمهرية بل ترجموها إلى الجعزية التي ذاعت عن خلالها أغلب الكتب اللاهوتية والكنسية . وقد رأس حركة الترجمة في النصف الأول من القرن الرابع عشر المطران القبطي . وقد عبر الأحباش عن تقديرهم لمجهوداته بأن أطلقوا عليه لقب « الأب تراجوامانا » . وقد بدأ بمراجعة الترجمة الموجودة باللغة الحبشية القديمة للكتاب المقدس ومقارنتها بالنص العربى . ثم نشر طبعة جديدة لهذا الكتاب الذي هو قاعدة التعاليم الروحية لدى المسيحيين جميعاً . كذلك ترجمت قوانين الرسل ( الدسقولية ) والقصص الخاصة بآدم وحواء وأعمال الرسل ، ثم الليتورجيات ( القداسات ) والميامر وسير القديسين والشهداء والسنكسار ، تبعتها ميامر أخرى وعجائب السيدة العذراء ، وعجائب مارجرجس الذي من الله وسيرته .

ومن نعمة الله أن تمت هذه الترجمات وانتشرت لأن هناك كتبأ كثيرة ضاعت في الأصل ( القبطى أو العربى ) ولكنها بقيت في الترجمة الحبشية عما يضاعف قيمتها طبعاً . ومن أشهر الكتب التي ضاعت كتاب التاريخ الذي وضعه يؤنس النيقيوسي وترجمه شماس قبطى وزميل حبشي له ، فقد جاء في ختامه : « لقد عنيت أنا الحقير بين الناس والشماس غبريال الابن الروحي ليؤنس القصير بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الحبشية القديمة بمنتهى الدقة ، وقد أدينا هذه الترجمة نزولاً على إرادة الملكة مريم سنا وأثناسيوس قائد الجيش الحبشي » (۱) .

وهناك كتابان في التاريخ أولهما كتبه جرجس بن العميد الملقب بابن المكين وثانيهما وضعه أبو شاكر بن الراهب أبو الكرم بطرس بن المهذب

<sup>(</sup>١) قصة الكنيسة القبطية . الكتاب الثاني ص ٢٨٤ - ٢٨٨ .

شماس كنيسة المعلقة ، وكلاهما عن تاريخ العالم بصفة عامة وعن تاريخ مصر بالتفصيل والتدقيق . وقد ترجم كلاهما أيضاً (١١) .

والكتب وإن كانت أعظم ماقدمته الكنيسة القبطية الأبنائها من الأحباش أن هناك تقدمات أخرى إلى جانبها . ومن بين الأعمال المعمارية الضخمة سلسلة من الكنائس شيدت في حكم الملك الليبالا ( في أوائل القرن الثالث عشر ) . والمخطوطات الباقية من هذا العهد تصل بنا إلى أن بنائيه كانوا من القبط . فالمخطوطة المعروفة بمخطوطة رافراي تقول بأن الملك التقى لاليبالا أمر بأستحضار أربعمائة أو خمسمائة عامل من أورشليم ومن الأسكندرية وتشمل هذه المخطوطة على صفحة عجيبة مكتوبة بثلاث لغات هى القبطية والعربية والجعزية . وكاتب هذه الصفحة رجل اسمه سيدى مسقل الذي يبدو أنه المهندس والباني لهذه الكنائس. والنصف الأول من اسمه عربى في حين أن النصف الثاني هو الكلمة الأمهرية لكلمة « صليب » فمن الواضح أنه كان قبطياً اتخذ أسما أمهرياً حين ذهب إلى الحبشة . والعجيب أن أهل المنطقة إذا ما ستلوا عمن بني هذه الكنائس يجيبون بأنهم وأشخاص بيض » ساعدتهم الملائكة فكان هؤلاء البيض يبنون في النهار بينما يبني الملائكة في الليل . ومن المعروف أنه في العصر الذي شيدت فيه كنائس لاليبالا كان القبط يعانون الاضطهاد فنزح بعض منهم إلى الحبشة واستوطنوها كذلك يرى الاخصائيون أن هذه الكنائس المنحوتة في الصخور لايمكن أن تكون من عمل بنائين محليين ، ولها نظائر في البلاد المصرية سواء منها ما شيد في عهد الفراعنة أو خلال القرون الوسطى فالمصريون من عهود قديمة بنوا معابدهم منحوتة في الصخر ، وهم جيران الأحباش ، وليسوا جيراناً فقط بل هم جيران مترابطون ، والتاريخ ينبئنا عن الأعمال المعمارية التي قام بها الصناع والفنانون القبط في تونس وفي فلسطين وفي غيرهما من بلاد هذا الشرق القديم . قمن الطبيعي أن يتجه الأحباش بأبصارهم إلى المصريين ، ومن الطبيعي أيضاً أن يلبي المصريون طلب إخوتهم الأحباش . خصوصا إذا تذكرنا أنه في تلك العصور لم تكن أوربا

 <sup>(</sup>١) ترجمات من العربية إلى الأدب الاثيوبي ( بالانجليزية ) مقال للدكتور مراد كامل
 نشره في مجلة جمعية الآثار القبطية العدد السابع ( سنة ١٩٤١ ) ص ٦١ – ٧١ .

( وبالتالى أمريكا ) لها وجود فى القارة الأفريقية . فلم يكن غير الأفريقيين مع بعضهم البعض . فإذا ما تأملنا كل هذه الرقائع وصلنا إلى أن القبط لا محالة هم الذين قاموا ببناء كنائس لاليبالا (١١) .

ولما انتقل الأنها غبريال إلى بيعة الأبكار أعيد الأنها يؤنس السابع إلى السدة المرقسية . ومن أرق ماقيل عن انسان تلك الكلمات التى وصف يها هذا الهابا الاسكندرى وهي : « كان رجلا جليل القدر وقوراً واسع العلم والمعرفة . فلما استقر به المنصب دبر الأمور فأحسن التدبير وعمل على ازالة الوحشة من بين الأحزاب وبالغ في التلطف مع الحزم ففاز ونجح ومالت إليه القلوب واتحدت على محبته الخواط . فعظمت شهرته وأتسعت كلمته وطالت أيامه » (١) .

على أن الحالة السياسية إذ ذاك كانت عصيبة بسبب ما ساد مصر من الفتن والقلاقل . وكان الدافع لهذه الفتن فداحة الضرائب المتزايدة والتشدد في فرض ملابس خاصة على القبط وترك العامة يتهجمون عليهم بلا رادع (٣) . فبذل الأنبا يؤنس جهودا عنيفة في سبيل شعبه إذ قد راعه أن يجد الكثيرين منهم يخورون فيجحدون المسيح .

ولقد ظلت مدة رياسته ـ عدا السنين الست الأولى ـ اثنين وعشرين سنة وثلاثة أشهر وتسعة عشر يوما انتقل بعدها إلى الأخدار السمارية فامتلأت القلوب حزنا لفقده إذ قد أحس الجميع بما يشبه لوعة اليتيم لأنهم كانوا قد وجدوا في هذا الراعى الأمين أبا واساهم في شدائدهم ونكباتهم وعرف أن يسكب الهدوء والطمأنينة على نفوسهم (2).

<sup>(</sup>۱) كنائس لاليبالا الضخمة ( بالانجليزية ) مقال للويس فيندلاى نشره فى مجلة الآثار القبطية العدد التاسع سنة ١٩٤٣ ص ٢١ - ٢٣ ، كنيسة الاسكندرية فى أفريقيا لزاهر رياض ص ٩٨ - ٩٩ - وقد سبقت الاشارة إلى هذه الرواتع المعمارية فى ف. ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث « لميخائيل شاروبيم » ج ٢ ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزي ج ٤ ص ٤.٤ - ٤.٤ ( طبعة أهلية ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ يطاركة الاسكندرية . الحلقة الثانية . جمعه الشماس كامل صالح تخلة طبع يدير السيدة العذراء الشهير بالسريان ص ١٦ - ٢٢ .

# ب - الأنبا برسوم العريان

٢٣١ - الاضطراب الناتج عن الحروب.

٢٣٤ - الانبابرسوم ومعلم الاطفال.

٢٣٢- الوجيه مفضل.

٢٣٥ - الضيق يعلبه الفرج .

٣٣٣ - ز هديرسوم العريان .

٢٣١ - كان تورانشاه آخر الملوك الأيوبيين . وكان الشرق الأوسط في عهده وعهد أبيه الملك الصالح يسوده الاضطراب الناشيء عن الحروب الصليبية ولما كانت الحروب التي قام بها الصليبيون لم تنته بانتصار حاسم فقد ظلت نيرانها تصلى الشرق فترة طوبلة .

وفي سنة . ١٢٦ م انتصر الملك الصالح على الصليبين انتصاراً أتاح له أن يسيطر على المنطقة الواقعة من غزة جنوباً إلى القدس شمالاً ، فحفزه هذا الانتصار على الزحف نحو حمص ولكنه اضطر إلى البقاء في دمشق لمرضه . وبينما هو هناك بلغه أن امدادات جديدة في طريقها إلى الشرق ، وأن خمسين ألفاً من الجنود الفرنسيين بقيادة ملكهم لويس التاسع يزحفون على دمياط . فنسى الملك الصالح مرضه وبدأ يستعد للمعركة . ولم يلبث أن وصل إلى دمياط وقام بتحصين المنطقة التي عرفت فيما بعد باسم مدينة المنصورة للنصر الذي تم فيها على لويس التاسع غير أن المنية عاجلت الملك الصالح قبل أن يصطدم فتولى ابنه تورانشاه - المعركة . وبعد جزر ومد انتصر المصريون انتصارأ ساحقاً وأسروا الملك لويس التاسع والضابط الذي يليه في القيادة وهو السنيور دي جوانفيل وسجنوهما في دار بن لقمان ثم اضطروا الفرنسيين إلى دفع فدية عن ملكهم مقدارها مئة ألف جنيه (١١) ، وإلى الاجلاء تماماً عن الأراضي المصرية بلا قيد ولاشرط . وكان هذا النصر المبين نهاية الحروب الصليبية في مصر.

وفي فترة المفاوضات مع الجيوش المغيرة تآمر المماليك البحريون على ألملك تورانشاه وقتلوه بالاتفاق مع زوجته شجـر الدر . فأخفت خبـر مقتله

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين بوول ص ٢٣٩ .

وأتمت المفاوضات وبعد انسحاب القرنسيين أعلنت النبأ وتولت الملك بنفسها .

۲۳۲ – وبين الرجال الذين ائتمنهم شجر الدر على خدمتها قبطى اسمه الوجيد مفضل الذى اتخذته كاتماً الأسرارها (سكرتيراً) وكان الوجيد مفضل وزوجته يتقيان الله ويحفظان وصاياه ، فكانا يوزعان المال الوفير على المعوزين والمسجونين . وكان لهما ولد وحيد اسمه برسوم .

٢٣٣ - ولما بلغ برسوم سن الشباب فقد والديه . ولاحظ أن خاله طامع في الثروة التي خلفاها له فتنازل له عنها وعاش في مغارة خارج الفسطاط مدة خمس سنين قضاها في النسك والعبادة . ولتقشفه لم يستتر بغير منطقة من جلد الماعز حول حقويه فأطلق عليه مواطنوه لقب « العربان » ثم ترك المغارة وقصد إلى كنيسة القديس مرقوريوس ( المعروف بأبى السيفين ) لأن بها حجرة مربعة أشبه بالمغارة واقعة عن شمال الداخل إلى الكنيسة وهي منخفضة عن سطح الكنيسة يصلها الزائر بهبوط خمسة عشر درجة . وحينما دخلها الأنبا برسوم لأول مرة وجد بها ثعباناً ضخماً . فرسم بعلامة الصليب المقدس وهتف مع داود النبي: « على الأفعى وملك الحيات تطأ وتسحق الأسد والتنين ... الرب نورى وخلاصى ممن أخاف » (١)ولبد الثعبان في ركنه في سكون تأم وعندها وجه القديس إليه الخطاب قائلاً : « من الآن تكف عن ايذاء الناس وتخضع لى للسلطان الذي منحه إياى ربى عليك » وقد خضع الثعبان له بالفعل وعاش مع القديس في المغارة عينها عشرين سنة . ولقد أقيم مذبح في هذه المغارة بعد حياة الأنبا برسوم ، وتقام عليه شعائر القداس الإلهى مرة في السنة في يوم ذكرى نياحة القديس . ويحضر هذا القداس المرضى والمقعدون وكل من يكون لدغه ثعبان أو عقرب . وينال العدد الكبير منهم الشفاء ببركة شفاعة رجل الله الذي استطاع أن يقهر طبيعة الثعبان حتى وهو بعد في الجسد .

٢٣٤ - ولقد ذاع صيت برسوم العربان في كل الأرجاء فقصد إليه المصربون - قبطاً ومسلمين - لينالوا بركته وليسترشدوا بحكمت الروحية

<sup>(</sup>١) مزمور . ٩ في الأجبية ( ٩١ / ١٣ في الكتاب المقدس ) ، ٢٦ في الأجبية ( ١٠٢ في الأجبية ) ، ٢٠ في الأجبية ( ١:٢٧ في الكتاب المقدس )

في أمورهم الخاصة . ومن بين الذين جاءوا إلى المغارة طلباً لنصحه وتوجيها ته معلم أطفال اسمه مكين . وكان هذا المعلم قد سئم مهنة التدريس لما فيها من عناء ولما يتعرض له القائم بها من مضايقات تأتيه من أولياء الأمور أكثر مما تأتيه من تلاميذه . ولما سئمها فكر في أن يستبدلها بمهنة أخرى . ولكنه قرر أن يستشير القديس قبل أن ينفذ رغبته فعلاً . فلما وصل إليه وجلس بين يديه تفرس فيه القديس في هدر وابتسام وابتدره بالحديث قائلاً : « حضورك في هذه الساعة من قبل الله ، وشعر مكين بشيء من الدهشة وتعلقت عيناه بوجه القديس الذي استطرد يقول : « أنسان يبتغى أن يبنى كنيسة مثل هذه البيعة التي للشهيد العظيم أبي السيفين - ترى كم من المال والجهد ينبغى عليه أن يصرف في هذا السبيل ٢ » أجابه مكين : « لا ياسيدى الأب - أنها تحتاج إلى مال كثير ولا يستطيع أن ينهض واحد بمفرده باقامتها ، فكرر الأنبا برسوم العريان السؤال عينه على مكين مرتين أخرتين وهو يجيبه نفس الأجابة . وبعد ذلك قال له القديس : « إذا حفظ طفل « أجيوس » التي تفسيرها قدوس الله إلى آخرها وسبح بها وبغيرها من الألحان الكنسية في البيعة المقدسة كان معلمه عند السيد المسيح أبر وأكثر قبولاً ممن يصرف الأموال الجزيلة على عمارة الكنائس . لأن صناعة التعليم والمداومة على تلاوة كتب الله وأغانى الروح أفضل من سائر الصنائع » . ولقد تعزى قلب المعلم مكين بهذه الكلمات . فنهض وضرب « المطانوة » (١١) للأنبا برسوم العربان ثم عاد إلى تدريسه هانيء النفس (٢).

100 - ثم اشتعلت إذ ذاك فتنة أثارها بين الرعاع مغربى كان مارا عصر في طريقه إلى الحج . ونتج عن هذه الفتنة أن قبض الوالى على عدد كبير من القبط مسن بينهم برسوم العربان الذي ما أن وجد نفسه داخل

 <sup>(</sup>١) المطانوه كلمة يونانية الأصل ، قبطية بالاستعمال ومعناها الاستغفار مع الاتحاء
 حتى تمس الجبهة الارض .

 <sup>(</sup>۲) عن الكتاب المقدس من أخبار السادات الآباء القديسين مخطوط رقم ٥١ تاريخ محفوظ بمكتبة البطريركية القبطية بالقاهرة ص ١٥٧ .

السجن حتى أخذ يضرع إلى الله لكى يرفع عن شعبه ما حل بهم من يلاء . فاستجاب الآب السماوى إذ صدر الأمر بالافراج عنه وعمن معه من المسجونين القبط ، كما صدر أمر بالكف عن مضايقة القبط ، وتأمينهم على أعمالهم.

ولما خرج القديس من السجن قصد إلى دير شهران حيث عاش قوق سطحه مداوماً على نسكه وتأملاته واستشفاعه في شعبه . ثم انتقل إلى بيعة الأبكار في الستين من عمره .

وقد بنى القبط كنيسة على اسم الأنبا برسوم العربان فى المعصرة - حوالى منتصف الطربق بين القاهرة وحلوان . ولا تزال هذه الكنيسة قائمة حتى الآن يذهب إليها مئات الزائرين فى أيام تذكار هذا القديس (١١) .

ومن الملاحظ أن هذا القديس يذكر اسمه على المذبح المقدس وقت رقع الذبيحة مع زميل له هو القديس رويس الملقب وتيجى» وهما لم ينالا أى رتبة كنسية ولا قبلا الطقس الرهبائي ولا نالا الشهادة ، ولكن سيرة حياتهما وزهدهما الشديد وحبهما للتجرد من مظاهر الدين والدنيا معا أهلتهما لدى الكنيسة الواعية اليقظة لينالا كرامة كأعظم القديسين .

#### \* \* \*

وبمناسبة تذكار نياحة القديس أنبا برسوم العربان كتبت مرثا منصور مقالا عند في جريدة « وطنى » الصادرة في ٢٧ سبتمبر سنة . ١٩٧ نقتطف منها الأعجوبة التالية :

وقد ظهر على يدى هذا القديس عجائب كثيرة نذكر منها فقط : كان كاتب قد أراد السفر إلى جهة معينة فقصد دير القديس لكى يأخذ منه البركة فلما رآه القديس صرخ في وجهه قائلاً له : « الأحسن لك أن تعود إلى منزلك ولا تسافسر قبل أن تطفأ النار التي بلغ عجاجها أطراف السماء

<sup>(</sup>١) السنكسار الأثيوبي ... ترجمة واليس بودج جـ ٤ ص ١٢٨٣ - ١٢٨٦ .

وهذا لا يكلفك أكثر من ألفي جنيه ، فلما سمع الرجل ذلك قبل يديه وقال له استحلفك بالله أن تخبرني عن كيفية حصول هذا الحربق وفي أي مكان ، فقال له : أذهب إلى الباب الشرقي تجد بيتاً . اطرق بابه وأدخل سريعاً تجد النار تلتهب قأسرع باطفائها ثم سافر بعد ذلك أينما تريد » . فلما توجد الرجل إلى ذلك البيت تذكر أنه بيت أحد أصدقائه الذي عينه وصيأ على أهله قبل وفاته وقد نهب جميع ماله ، فلما طرق الباب ودخل وجد النساء عراة الجسد يبكين لما حل بهن من الجوع والفقر فقال لهن و لماذا أنتن بهذه الحالة السيئة ؟ ي فأجابته احداهن وقالت له « لماذا تسأل وأنت أدرى منا بحاجتنا . ألم نتوسل إليك مرات كثيرة أن تعطينا شيئاً نقتات هـ فلم تقبل ؛ وْأَخْذَت كُلُّ أَمْوَالْنَا الَّتِي أَنْتَمِنْكُ عَلَيْهَا فَقَيْدُنَا وَهَانَحِنَ الآنَ لَنَا ثَلاثة أيام لم نتذوق فيها الطعام وصرنا نتضرع إلى أب الأيتام أن يجازيك عما جنت يداك » . فبكى الرجل كثيراً وندم وطلب منهم الصفح عنه وأعطاهم ألفى جنيد وعرفهن أنه مستعد لقضاء كل مصالحهن مادام حيا ثم رجع إلى القديس وأخبره بما حصل فقال له القديس الآن قد أخمدت لهيباً كان دخانه صاعداً إلى السماء نحو كرسى الحق ، فاذهب كما تريد ولتكن نعمة الرب معك مادام قد رقع غضبه عنك .



## ج - التفكك الأليم

٢٣٦ - الاستقرار فرسامة البابا التاسع

٢٣٩- تكريس الميرون .

والسبعين ،

-٧٤٠ انتقال الاتيا ثينودوسيوس إلى

٢٣٧-خيبة امل قاسية .

مساكن التور -

۲۲۸-ضيقات متتوعة .

٢٤١ - تطور في وجمات النظر ،

۲۳٦ – وهدأت العاصفة السياسية التي كانت قد اجتاحت مصر: ذلك لأن بيبرس رغم المعارك التي خاضها على حدود مصر وفي البلاد السورية قد استطاع أن يقر الأمن في البلاد. فهو قد بسط العدالة من جانب، ومن الجانب الآخر حفظ التوازن في الإدارات المدنية وعهد لعدد من القبط بهذه الإدارات. (١١).

ثم قام بزيارة مفاجئة لمديرية الغربية ووصل إلى دمياط فالاسكندرية . ثم سافر في طريق الصحراء وقضى بعضاً من الوقت في أديرة وادى النطرون حيث بادل الآباء الكرم والمودة (٢) .

كذلك أنشأ بيبرس مركزاً للاسعاف في خيمة جمع فيها شتى العقاقير وعهد بها إلى عدد من الأطباء والجراحين (٣). ثم أنشأ بريداً منتظماً بين القاهرة ودمشق إذ أقام مراكز على مسافات متساوية ، وفي كل مركز جياد مطمهة وفرسان مدربون وفيه أيضاً الحمام الزاجل المهيأ لحمل الرسائل ، وكان البريد يتم مرتين أسبوعياً من القاهرة إلى دمشق وبالعكس . وإلى جانب كل مركز للبريد أقيم خان به عدد من الغرف تتوسطه نافورة إلى جانبها بئر لكى يجد الناس والخيول والحمام مكاناً للأكل والراحة . وكان المقيمون في مراكز البريد لا يقدمون الخيول إلا لمن يبرز لهم الأوراق الرسمية التي تثبت أنه يعمل فعلاً في هذه المهنة (٤).

<sup>(</sup>١) و تاريخ الأمة المصرية ... ، المبحث الثاني لجاستون فبيت ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٢) شرحه ص ٤١٥

<sup>(</sup>٣) شرحه ص ٤١٦

<sup>(</sup>٤) شرحه ص ٤٣٥ - ٤٣٦ .

على أنه لما كانت شيمة المماليك الغدر والتحاسد فإن الظاهر بيبرس رغم بطولته وانتصاراته المتوالية على قلول الصليبيين وعلى المغول ، ورغم المعاهدات التي أبرمها مع امبراطور القسطنطينية وغيره من الحكام المسيحيين لتأمين حدود بلاده - رغم هذا كله فقد مات مسموماً . وجوته انتقلت السلطنة بعد أقل من ثلاث سنين إلى قلادون (١١) .

وتنفس المصريون الصعداء حينما استتب السلام . على أن الأنبا يؤنس السابع لم ينعم بهذا الهدوء إذ قد انتقل إلى العالم الباقى قبل استقراره . وانقضت خمسة عشر شهراً دون أن يفكر أولو الأمر فى حاجة الكنيسة إلى الراعى الأول . وبعد هذه المدة اجتمع الاساقفة وتشاوروا معاً من غير أن يرسلوا فى طلب الأراخنة للتشاور معهم خلاقاً لما تقتضى به التقاليد ، واستقر رأيهم على الراهب عبد المسيح ابن المكين من دير أبى فانا (٢) . فرسموه البابا المرقسسى التاسع والسبعين باسم ثيئودوسيوس الثانسى منة ١٢٨٦ م .

۲۳۷ – على أن الأساقفة أصابتهم خيبة أمل قاسية لأن الشخص الذى أولوه ثقتهم – متغاضين فى ذلك عن رغبة الشعب – كان محبأ للمال فنهج منهج السيمونية كما رفض أن يصغى إلى نصح الناصحين واشتد الشعور

<sup>(</sup>١) شرحه ص ٤٢٦ ، تاريخ مصر الاسلامية : العصران الأيوبي والمملوكي للدكتور جمال الدين الشيال ص ٢٢٥ - ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أحد الأديرة التي لم يعد لها أثر وكان في وسطه أينية عديدة وحديقة وبرج منيع ، ولم يبق من هذا كله غير سور مربع تتداعي جدرانه . أما الكنيسة فهاقية الى اليوم ، وهي مقسمة الى ثلاث أسواق يفصل بينها اثنا عشر عاموداً ، والسوق الوسطي تنتهي بحنفية على شكل نصف دائرة ، ولها معبدان هما كجناحيها على شكل عارضتي الصليب . أما المعيدان القائمان على جانبي الحنفية على خط وأحد والقهاب التي تعلو جناحي الصليب والمدخل المبنى على جانب الكنيسة فكل ذلك من الطراز القبطي . وقد أكثر المصور الذي نقش هذه الكنيسة الأثرية الجميلة - من رسم علامة الصليب في كل نواحيها . وهذه الرسوم أعجب ما يرى في الكنيسة رهي ناصعة الأثران منظمة على طرائق شتى بصناعة بالغة حد الاتقان والاحكام . أنظر دائرة المعارف القبطية رمزي تادرس جد ١ ص ٣٠٠ .

بالخيبة إلى حد الثورة الجامحة مما جعل بعض الأساقفة عتنعون من ذكر اسم الأنبا ثيثودوسيوس الثانى فى القداسات وغيرها من الصلوات الكنسية . وفى هذا المسلك أيضاً شد هؤلاء الآباء عن التقليد الكنسى الذى يقضى بالصلاة من أجل البابا الاسكندرى . ولكنهم لم يلبثوا أن استعادوا هدومهم النفسى فعاودوا الصلاة من أجل باباهم .

وفى تلك الفترة بعث يجيباسيون ملك الحبشة إلى السلطان محمد بن قلاوون برسالة يخبره فيها بأنه يعامل المسلمين فى بلاده بكل تسامح ويطالبه - مقابل هذه المعاملة - وأن يبدى التسامح الدينى مع القبط لكى تتدعم بذلك علاقات الود والألفة بين البلدين .

أما داود ملك النوبة فلم يجد للكتابة نفعاً فسار على نصح الشاعر القائل بأن د السيف أصدق أنباء من الكتب ب بأن غزا الصعيد بجيشه . واستنجد السلطان بالبابا المرقسى الذى بادر بالكتابة إلى ملك النوبة يطمئنه إلى حالة القبط في مصر ويرجو منه سحب قواته . إلا أن الملك النوبي لم يسحب جيشه فعلاً إلا حينما وصله تعهد من السلطان بحسن معاملة القبط .

۲۳۸ - ولكن متاعب أخرى كانت بالمرصاد إذ قد جاء الفيضان ناقصاً للغاية فتضاط الحصاد وارتفعت الأسعار ارتفاعاً لم يسبق له مثيل فمات مثات من الناس جوعاً . وعندها ارتفعت القلوب إلى الله تعالى وكأن لسان حالها قد استبقى ذلك البيت الشعرى الذى قاله أمير الشعراء مخاطباً الخالق:

ففى أى وجود غير جودك أطمع ولأى باب غير بابـك أقــرع سدت على مذاهبى ومسالكى إلا إليـك فما عساى أصنــع

وترددت هذه الابتهالات وتجاوبتها الأصداء فاستجاب لها الآب السماوى برحمته إذ قد جاء الفيضان التالى وافياً ، وبدا كأن ميزان الحياة سيستعيد استقامته . ولكن قبل أن يتركز على عاموده فعلاً صدر أمر من السلطان محمد بن قلاوون بعمل سجلات لكل الأراضى الموقوفة على الكنائس والأديرة واحضارها إلى و ديوان الأحباس » (١) فلما تم تسجيلها اتضع أنها تبليغ

<sup>(</sup>١) أي ديوان الأرقاف .

خسة وعشرين ألفاً من الأفدته فتقرر في الحال توزيعها على الأمراء . (المماليك) بالاضافة إلى اقطاعاتهم . وكأن الكيل لم يطفح بهذا الاستيلاء إذ قد خرج والى القاهرة مع حاجب القصر ناحية شبرا الخيام وهدما كنيسة كانت هناك (١١) .

۲۳۹ - ثم وجد البابا الاسكندرى أن كمية الميرون لم تعد كافية لحاجات الكنائس فدعا الأساقفة لكى يشتركوا معه فى اقامة الصلوات الخاصة بتكريسه . وقد لبى دعوته سبعة من أساقفة الصعيد وخمسة من الدلتا واجتمعوا معه فى كنيسة أبى السيفين ببابلون حيث بدى، بالشعائر المقدسة يوم اثنين البصخة وقت يوم خميس العهد .

۲٤ - وبعد أن قاد الأنبا ثينودوسيوس الثانى دفة الكنيسة مدى خمس سنوات وخمسة أشهر وثمانية عشر يوما إنتقل إلى الدار الباقية (٢)

7٤١ - من العجب أنه رغم التنافس العنيف بين الأمراء المماليك فقد قكنوا من الانتصار على أعداء مصر الخارجين بمهارة فائقة ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا قد اعتادوا عيشة المخاطر والإدراك بأن الواحد منهم إن لم يكن آكلاً فسيكون مأكولاً . كذلك كان جلدهم على القتال والتجاؤهم إلى المكر والخديعة من مميزاتهم التى هيأت لهم الانتصار . ولقد انتصر الجيش المصرى بقيادة المماليك على التتار ( المغول ) أربع مرات أولا بقيادة بيبرس ثم بقيادة قلاوون وفرح الشعب بهذه الانتصارات المتتالية فرحاً عظيماً وحيث أعلن نبأ الانتصار الأخير أضيئت الأنوار وخرج الناس إلى الشوارع وعلى النيل يغنون ويقرعون الطبول حتى ساعات متأخرة من الليل . بل لقد بالغ المصربون في التعبير عن فرحهم مبالغة قصوى ولم يوقفهم غير هزة أرضية عنيفة اجتاحت البلاد من الاسكندرية حتى حدود النوبة .

وكانت النتيجة الحتمية لهذه الانتصارات أن اتسع نفوذ مصر وخطبت الشعوب ودها فقامت بينها وبينهم اتفاقات تجارية عديدة، وجاء إلى القاهرة

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة ص ٢١٩ - ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ البطاركة - الحلقة الثانية - جمعه الشماس كامل صالح نخلة ، طبع بدير
 السيدة العذراء الشهير بالسربان سنة ١٩٥٢ ص ٢٣ - ٢٥ .

سفراء من أسبانيا غرباً إلى الهند شرقاً ، ومن ثم عم الرخاء . ومن نعم الله أن رواج التجارة دعمته الزراعة أيضاً . ونتج عن هذا كله أن قامت فى مصر امبراطورية واسعة النفوذ والثراء ازدهرت فيها مختلف الفنون والصناعات . وأكبر شاهد على ذلك تلك المخلفات الفنية المتبقية لنا من هذا العصر كاليسوا هم أبناء مصر الذين حذقوا الصناعة وابتكروا الفن منذ عهود سحيقة كا فبناة المساجد سلالة بناة الكنائس وبناة المعابد الفرعونية بحميعهم أبناء مصر الذين شادوا أمجادها وأحبوها وتفانوا فيها فرضوا فى سبيلها بكل ما أصابهم من عذاب وتنكيل منتظرين يوم الفرج من الرب الرؤوف الذى وان أمهل فهو تعالى لا يهمل .

ولقد حدث إذ ذاك تطور عجيب في وجهات النظر لدى كل من الفرنجة والمصريين : فلقد خمدت عند الفرنجة النعرة الصليبية الداعية إلى الحرب لتخليص قبر المسيح له المجد من أيدى المسلمين وحلت محلها الرغبة في التجارة والكسب المادى فتسابقوا إلى عقد المحالفات مع السلطان قلاوون ، كذلك رأى حكام مصر ( بيبرس أولا وقلاوون ثانياً ) أن المفاوضات والمحالفات أجدى وأنفع من الحرب وبخاصة لأن آخر جندى صليبي قد غادر الشرق نهائياً . وبهذا التطور الجديد حل عهد من الرخاء في مصر واعترف الأوربيون بسلطانها كما اعترفت به شعوب الشرق حتى الهند (١) .

غير أنه كانت هناك نغمة من النشاز : هى النغمة الصادرة عن العلاقة بالنوبة . ذلك أنه حدث ( كما حدث مراراً وتكراراً من قبل ) أن امتنع النوبيون من دفع الضريبة المفروضة عليهم . ومع أن قلاوون لم ينجح فى الانتصار انتصاراً حاسماً عليهم إلا أنه خرب بلادهم تخريباً واسعاً واستولى على الكثير من الأسرى الذيب باعهم كالعبيد كما أخذ الكثير من الأسلاب والغنائم (٢) .

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الأمة المصرية - المبحث الثانى « مصر الاسلامية ... » ( بالفرنسية )
 لجاستون فبيت ص ٤٥٦-٤٥٦ ، تأريخ مصر فى العصور الوسطى ( بالانجليزية )
 لــــــانلى لاين يوول ص ٢٦٢ - ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) و تاريخ الأمة ، ( شرحه ) ص ٤٥٧ .

# النار في الهشيم أ - الأنبا يؤنس الثامن

7٤٥ - الترابط بين البابا والاساقفة

٢٤٢ - رفع الراهب يؤنس بن قديس الي

والشعب

الباباوية .

•

٢٤٣ - انفصال فمعاودة الاتحاد -

٢٤٦ - الحصاد الشحيح يلين القلوب

٧٤٤ - اضطهاد وزلزال وفيضان ناقص

۲٤٢ - ومن نعمة الله أن اتفقت كلمة الأساقفة والأراخنة هذه المرة إذ قد أجمعوا على انتخاب الراهب يؤنس بن قديس رئيس دير شهران (۱) الذى كان كامل الرأى صائب الفكر حسن التدبير محبوباً معظماً (۲) . ولقد نشأ هذا الراهب في منية خصيب (۳) بالمنيا ثم ترك بيت أبيه وهو بعد يافع ليعيش في الدير . وهناك قضى أيامه في نسك ودعة مكرساً نفسه لخدمة الحوته الرهبان . فأحبوه وانتخبوه رئيساً لهم . فضاعف هذا الانتخاب حبه لهم ورعايته إياهم . فلما شغرت السدة المرقسية زكوه للناخبين واتحدت أصوات الجميع . ومن ثم أصبح البابا الثمانين في سلسلة خلفاء مارمرقس الرسول باسم يؤنس الثامن وقت رسامته في ١٤ فبراير سنة ١٢٩٢ .

٢٤٣ - وفى هذه الفترة أرسل لينادنجل امبراطور الحبشة إلى ايمانوبل الثانى ملك البرتغال يستنجد به ضد الامام أحمد إبراهيم صاحب اليمن الذي

<sup>(</sup>١) هو الدير المعروف الآن بدير الأنبا برسوم العربان .

<sup>(</sup>٢) الكانى ... جـ ٢ ص ٥.٨ .

<sup>(</sup>٣) روى الشيخ المؤتمن أبو المكارم في كتابه عن الديورة والكنائس أن ابن خصيب اسم رجل من أغنياء القبط أنشأ البلاة المسماة بهنية ابن خصيب وبنى بها الدور والقصور وسكن فيها مع جماعة من أهله وأتباعه - راجع دائرة المعارف القبطية لرمزى تادرس جدا ص ٣٤، ويقول القمص ميصائيل بحر أنه كان بها أربع عشرة كنيسة : أشهرها اثنتان باسم السيدة العذراء واثنتان باسم الملاك ميخائيل وواحدة باسم مارجرجس ومرقوريوس وأبى فيس - راجع مقاله و اقليم المنيا في العصر القبطى » نشره في مجلة صوت الشهداء - السنة السادسة العدد الأول ( يناير سنة ١٩٦٤) ص ٢٧.

كان قد ثار هو وقرمه على الأحباش ، وتقدمت جيوش اليمنيين إلى حد أن الامبراطور إضطر إلى الهرب والتنقل من بلد إلى اخر فى أطراف امبراطوريته . وقد تعهد لينادنجل لملك البرتغال أن ينضم إلى الكنيسة الكاثوليكية ويقطع علاقته بمصر إن هو أسعفه . فقبل ايمانويل الثانى استغاثة الامبراطور الحبشى الذى طرد المطران المصرى تمهيداً للاتضمام إلى مذهب الملك البرتغالى . على أن الشعب الحبشى غضب غضبة جامحة بأزاء تصرف أمبراطوره ورفض أن ينفصل عن كنيسة مارمرقس التى يعدها الكنيسة الأم . وكان من نتائج هذه الثورة الشعبية أن الامبراطور جلاوديوس ابن لينادنجل طرد بعثة الرهبان الكاثوليك حالما أعتلى العرش وبعث برسول عاجل إلى البابا الاسكندرى يستعطفه ليرسم لهم مطراتاً ويعيد العلاقات إلى ما كانت عليه من قبل . وقد فرح الأتبا يؤنس الثامن بهذا الطلب وبادر بإرسال الأتبا سلامة الثانى إلى الحبشة ، فيداً عصر انتعاش أدبى لا يزال الأحباش يستمتعون بشماره حتى الآن (١٠).

المناسبة الأولى لبابوية الأنبا يؤنس الثامن أن مر مغربى بمصر في طريقه إلى أداء فريضة الحج . وفيما هو سائر في أحد شوارع القاهرة رأي رجلاً وجيها مرتدياً الحرير المزركش ومخطياً صهوة جواد رشيق فسأل عمن يكون ، ولما علم أنه قبطى غضب غضبة حمقاء أدت إلى استثارة الدهماء ليحرقوا الكتائس . وقد بلغ بهم الهياج مبلغاً جعلهم يتجهون نحو بابلون يقصد اضطهاد القبط المقيمين هناك فأصبح من المجازفة لأي قبطى أن يظهر في الشوارع بل إن التعرض للخطر بلغ البابا نقسه فاضطر إلى البقاء داخل مقره . ولقد استمر هذا الغليان الشعبي مدة سنتين بلا انقطاع لأن الأمراء أنفسهم عجزوا عن قمعه مع أن المغربي الذي استثاره كان قد غادر مصر . ولما وجد القبط أن العزاء والطمأنينة لا يكن الحصول عليهما من الناس انجهوا نحو مصدر العزاء والطمأنينة راجين إياء تعالى أن يتداركهم بمراحمه . وفي تلك الفترة ورغم الخطر سعى بعض القبط لدى الأمراء ليضمنوا لهم الوصول الى الكتائس للصلاة فيها لأن الغوغاء كانسوا

 <sup>(</sup>١) السياسة الفاشية في أثيوبيا - مقال للدكتور زاهر رياض نشره ثي مجلة نهضة أفريقيا العدد الثالث عشر ( يناير سنة ١٩٥٩ ) ص ٢٤ – ٢٥ .

يسدون عليهم الطرق إليها فأصبحت مغلقة . ونتيجة لهذه الوساطة قبل الأمراء فتح كنيسة واحدة . على أنهم لم يستطيعوا حراسة الشعب الذاهب إلى الكنيسة عما أضطرهم إلى اعادة اغلاقها . فظلت الكنائس مغلقة خلال السنتين اللتين استمر فيهما الغليان الشعبى .

ووصلت أنباء هذه الضائقة إلى مسامع امبراطور القسطنطينية كما بلغت ملك أراجون ( بأسبانيا ) وكانت مصر إذ ذاك تتبادل التجارة مع هاتين الدولتين وغيرهما من الدول المسيحية . وكانت تجارتها رائجة وفيرة الربح . فرأى الامبراطور القسطنطيني والملك الأرجواني أن يتوسطا في الأمر ولو أن وساطتهما كانت منصبة على رعاياهم المقيمين في مصر . ولقد أرسل ملك أرجوان الهدايا النفسية للسلطان وللأمراء الا أن الاستجابة للهدايا وللوساطة كانت هزيلة للغاية إذ لم يصدر الأمر إلابفتح كنيستين : إحداهما كنيسة القديس نيقولا للروم وثانيتهما كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة للبوم للزماب إلى الكنيسة ولا يمنحوا هذا الأمان للقبط الذين هم من رعاياهم (١) . ولهذا السبب أصبحت كنيسة العذراء بحارة زويلة المقراء واستمرت كذلك نحو قرن من الزمان .

<sup>(</sup>۱) تاريخ البطاركة - الحلقة الثانية - جمعه الشماس كامل صالح نخلة وطبعه بدير السيدة العذراء الشهير بالسريان ص.٣ ، تاريخ الامة ... المبحث الثانى « مصر الإسلامية » لجاستون فييت ص ٤٧٣ ، الخطط للمقريزى ج ٢ ص ٣٩٩ حيث يقول ما نصه : « ... فقام المفريى فى هدم الكنائس فلم يكنه قاضى القضاة تقى الدين محمد بن دقيق العبد من ذلك وكتب خطه بأنه لا يجوز أن يهدم من الكنائس إلا ما استجد بناؤه فغلقت عدة كنائس بالقاهرة ومصر مدة أيام فسعى بعض أعيان النصارى فى فتح كنيسة حتى فتحها فثارت العامة ووقفوا للنائب ( عن السلطان ) والأمراء فنودى فى القاهرة ومصر أن يلبس النصارى بأجمعهم العمائم الزرق . ومن لم يفعل ذلك نهب ماله وحل دمه ومنعوا جميعاً من الخدمة فى ديوان السلطان ودواوين الأمراء حتى يسلموا فتسلط الغوغاء عليهم وتتبعوهم فمن رأوه يغير الزى الذى رسم ضربوه . فيعث ملك برشلونة هدية جليلة زائدة عن عادته عم بها جميع أرباب الوظائف من الأمراء مع ما خص به السلطان وكتب يسأله فى فتح الكنائس فاتفق الرأى على فتح كنيسة حارة زويلة للبعاقبه ( القبط ) وفتح كنيسة البندقانيين ( الروم ) من القاهرة راجع أيضاً الكافى ... ج ٢ ص ٨ . ٥ .

ولم يكتف السلطان بهذه القسوة بل فرض ديناراً على كل قبطى بالاضافة إلى الجزية المفروضة وإلى ما كان يؤخذ منهم والمسلمين سواء بسواء . كذلك استمع الى تحريض الجاشنكير بيبرس فعمل بقوله وهو ابعاد القبط من دواوين الحكومة واضطرارهم إلى لبس العمائم الزرقاء رمنعهم من ركوب الخيل وغيرها من الدواب . بل لقد غالى السلطان فى اصدار أوامره المستقاه من تحريض بيبرس فقال بأن من قتل قبطياً فله ماله ! وعلى الرغم من هذا كله فإن العامة ظلت ساخطة على بيبرس وتعالت صيحاتهم فى الشوارع والأزقة وهم يصرخون « لا نريد المظفر » (۱) وخلال هذه الفترة المالكة اضطر القبط الى الانزواء داخل بيوتهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى .

ولقد حدث زلزال عظيم في تلك الآونة – فكأنما شاءت الطبيعة أن تعبر عن مشاركتها القبط بهذه الحركة المزعجة ١

على أن الواقع أن بيبرس لم يكن وحده في تحريض السلطان على القبط بل كان معه جمهرة من المماليك الذين خشوا على نفوذهم من تأثير القبط إذ رأوه يبغى انصافهم ويحميهم من بطش الغوغاء ... وترجع رغبته في انصافهم أنه كان يقدر مهارتهم الفنيه وولاءهم له ، كما أنه كان واثقاً بأنه لن يكون منهم من يناقضه في الحكم (٢).

۲٤٥ – وامتلأ قلب الأنبا يؤنس الثامن حسرة ، ولم يسعه الا أن ينتقل للسكنى بجوار كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة ليسهل عليه تأدية الشعائر الدينية دون اعتراض ولا مقاومة . وعلى الرغم من الوجوم الذى خيم على النفوس فإن البابا الاسكندرى ظل محتفظاً بالصلة المتينة بينه وبين أساقفته وشعبه ، ثم وجد أن الكنائس في حاجة إلى الميرون فبادر إلى دعوة الأساقفة للاشتراك معه في تأدية الشعائر المقدسة الخاصة بتكريسه . وقد لبى دعوته ثمانيه عشر أسقفاً وذهبوا معه إلى دير الأنبا

<sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - الحلقة الثانية ... لكامل صالح نخلة ص ٢٦ - ٣٥ .

 <sup>(</sup>۲)تاریخ دولة الممالیك فی مصر للسیر ولیم سویر ترجمة محمود عابدین وسلیم حسن
 س ۸٤ .

مكارى الكبير حيث كرسوا الميرون في يوم الاثنين من أسبوع البسخة المقدسة سنة ١٠١٣ ش .

۲٤٦ - ثم انشغل الأمراء في حروب خارجية عديدة وانشغل معهم الشعب . وكان لهذا الانشغال أثره في تخفيف حدة الهياج الذي كان قد أشعله المغربي فتناسى الشعب ما حدث وتشاغل بأحداث أخرى مما أدى إلى أن تنفتح الكنائس تدريجيا وفي هدوء فسعد القبط من جديد باقامة شعائرهم المقدسة داخلها . ثم حدث أيضا أن سلسلة من الفيضانات المنخفضة والحصاد الشحيح كان لها أثر واضح في تليين القلوب فعاد الأتيا يؤنس إلى كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) ببابلون وهو مطمئن التفس . وعاود الاستقرار قلوب القبط فكانوا يزحمون الكنائس شكراً وتسبيحاً له .

ومن الشيق أن البابا الاسكندري وجد نفسه مضطراً إلى تكريس الميرون مرة أخرى – لأن مثل هذه الحاجة ليست سوى دليل على تزايد عدد الذين ينالون بركة هذا السر المقدس . وقد رأى الأنبا يؤنس الثامن أن يؤدى الشعائر المقدسة الخاصة به في كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) . وقد اشترك معد هذه المرة خبسة وعشرون أسقفاً أحدهم أسقف كولما بالنوبة الذي كان قد رسمه هذا البابا بنفسه (١) .

وكان تكريس الميرون للمرة الثانية آخر خدمة أداها الأنبا يؤنس الثامن إذ قد انتقل بعدها إلى مساكن النور . وكان مدة بابريته عشرين سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً .

ولقد عاش فى تلك الفترة مؤرخ ذر مواهب ممتازة اسمه ابن أبى الفضائل وضع كتاباً بعنوان و النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد و وقد علق فى كتابه هذا على و المجموع المبارك و الذي وضعه ابن العميد ثم بدأ تاريخه حيث انتهى سلفه وتدرج فى الكتابة من عصر الظاهر بيبرس إلى عصر محمد بن قلاوون مسجلاً تراجم السلاطين أيضاً بالاضافة إلى التاريخ العام (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - الحلقة الثانية لكامل صالع نخلة ص ٢٦ - ٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) عصر سلاطين الماليك وتتاجه العلمى والأدبى لمحمود رزق سليم ج٣ ص ١١٧ =

# ب - ما أجمل الدين والعلم إذا اجتمعا ٢٤٧ - خادم امين للدولة يكرس مواهبه لله

۲٤٧ - عاش في أيام الملك المظفر - بيبرس الدويدار - رجل اسمه الشيخ الأجل شمس الرياسة ابن الشيخ الأكمل الأسعد المسمى بأبي البركات . اشتغل هذا الرجل كاتباً للملك حتى وهو بعد أمير وأخلص له الولاء إذ قد عاونه على تأليف كتاب نفيس لايزال مخطوطا مع أنه معروف في أوربا هو كتاب و زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة » . ويظن بعض الناس أنه كان طبيباً أيضاً لما بدا في كتاباته من دقة عن العقاقير والعطور . على أن علم هذا الرجل وخدماته للعالم لتتضامل أمام خدماته الروحية إذ لم على أن علم هذا الرجل وخدماته للعالم لتنال كرامة الكهنوت ويصبح كاهنا لكنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة باسم و ابن كبر »

ولم تقتصر خدمته الكهنوتية على ما أداه من خدمات روحيه الأولاده الذين عاشوا تحت رعايته بل امتدت لتشمل الأجيال الآتية من بعده . فقد وضع عدداً غير قليل من الكتب التي مازالت تعتبر مراجع أساسية للباحثين

<sup>=</sup> وبعلق المؤرخ نفسه على تزايد عدد المؤرخين في العصر المعلوكي بقوله : و في عصر المعاليك يمكن القول أن فكرة الكتابة المستقلة عن مصر وقاهرتها قد اختمرت وبدت على المؤرخين المصربين أعراض هذا الحب الخالد الذي تغيره مصر دائماً في قلوب أبنائها بدوراً رائعاً حتى لكأنهم آلوا على أنفسهم أن ينقذوا تاريخهم مسن يد النسيان به أنظر ص ١٠٠ – ١٠٨ من نفس الكتاب . وقد ترجع استثارة هذا الحب الخالد إلى الحالة النفسية التي سادت الشعب إذ ذاك ، وفي ذلك يقول دكتور وليم سليمان نقلاً عن دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور مايلي : و أن الذي ضاعف من كمد المصربين في هذا القرن احساسهم بالخضوج لنوع جديد من الحكام هم الماليك ... فان الحقيقة المرة التي الحالي كان يصعب على المصربين أن يتناسوها في سهولة هي أن الماليك أغراب عن البلاد وأعلها وأنهم جميعاً كانوا رقيقاً في يوم ما ، وأنهم حكموا مصر وأهلها بوصفهم ارستقراطية متعالية فصلتها فجوة واسعة عن أهل البلاد وأنهم استحوذوا على أرض البلاد وثرواتها ...» راجع مجلة الطليعة عدد فيراير سنة ١٩٦٩ : مقال الدكتور وليم سليمان عن القاهرة في مصر المطركية ص٧٧ .

وأول ماكتب هو كتاب عن الميرون وصف فيه المواد التي يتألف منها وكيفية طبخه (١) بدقة متناهيه . ثم وضع كتابا أسماه « جلاء العقول في علم الأصول الملقب بكشف الأسرار الخفية في أسباب المسيحية » . ويتضمن هذا الكتاب ثمانية عشر فصلاً في وحدانية الله وتثليث أقانيمه وتجسد ابنه الإلهى . وتوجد نسخة من هذا الكتاب مكتربة سنة ١٢٣٣ م محفوظة عكتبة الفاتيكان ، كما أن هناك نسختين أخريين من عهد المؤلف احداهما في دمشق . وثمة كتاب ثالث عنوانه « مصباح الظلمة في ايضاح الخدمة » يوضح العقيدة المسيحية وأخبار الرسل والتلاميذ وقوانين البيعة والمجامع . ومن هذا الكتاب نسخة في مكتبة الفاتيكان تاريخها سنة ١٣٣٣ أيضاً ، ونسخة في مكتبة براين موصوفة وصفأ واسعا ، وثالثة في المكتبة الأهلية بباريس . وإلى جانب هذه الكتب الجامعة فقد وضع رسالتين في الردود على المسلمين واليهود ، ورسالة عنوانها « البيان الأظهر في الرد على من يقول بالقضاء والقدر » . وهذه الرسالة تبين استمرار الاهتمام بموضوع الحرية الانسانية مقابل من ينادون بالقضاء والقدر . وقد استهدف الآباء من كتاباتهم في هذا الموضوع توضيح المسئولية الملقاة على الانسان عما يعمل فهو بلا عذر في اقتراف الشر ولا يستطيع تبرير أخطائه بحجة أنه « قسمة ونصيب » كذلك و ضع كتاباً ضمنه خطبه في مواقف مشهورة ومواقع خطيرة .

على أن ابن كبر لم يكتف بالكتابة فى الموضوعات الروحية والأدبية فقط بل وجد اهتمامه إلى اللغة القبطية فوضع فيها معجماً مفصلاً أسماه « السلم الكبير» وهناك خمس من هذا الكتاب معروف مكانها هى : نسخة بدير الأنبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية ، نسخة محفوظة بمكتبة الكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية ، نسخة فى كنيسة برما (قرب طنطا) وتحتوى على :

- ١ مقدمة السلم المعروف بالسمنودي
- ٢ مقدمة الشيخ العالم ابن كاتب قيصر وتسمى « التبصرة » .
  - ٣ مقدمة الوجيد القليوبئ وتسمى « الكفاية » .

 <sup>(</sup>١) هذا هو التعبير الكنسى لمزج المواد المختلفة التي يتألف منها الميرون أثناء الشعائر
 الدينية التي تتم خلال عملية المزج .

٤ - مقدمة الشيخ الأسعد أبي الفرج بن العسال .

٥ - مقدمة الشيخ الأجل الثقة ابن الدهيرى ( الذى صار مطراناً لدمياط باسم خريستوذولس ) ، نسخة بمكتبة جرجس فيلوثاوس عوض الخاصة ، نسخة مطبوعة في رومية سنة ١٣٦١ ش . ولقد قسم ابن كبر هذا المعجم إلى ثلاثين فصلاً كل منها لموضوع معين : ففصل يختص بأسماء الله تعالى وصفاته ، وآخر يختص بالأمور العائلية والمنزلية ، وثالث بالاصطلاحات الجغرافية ... إلى غير ذلك وقد ذيل هذا المعجم بكشف ضاف لجميع الكلمات العبرية التي اقتبسها القبط من أسفار العهد القديم وأدخلوها ضمن لغتهم القبطية . كذلك وضع ابن كبر قائمة بأسماء المدن والقرى المصرية (١)

ويبرز تواضع هذا الكاهن العلامة من كتابته إذ قد قال في مقدمة كتابه « مصباح الظلمة في ايضاح الخدمة » ما يلي : « على أنني لست من العارفين بهذه الوظيفة ولا من القائمين ببعض حقوقها الشريفة ، لكنني جمعت ذلك من الكتب المقبولة والفرائد المنقولة ، والعرف المتداول في عصرنا والوضع المستعمل في مصرنا ، بحسب ما انتهت إليه القدرة واستوت عليه الفكرة ، مستعيناً بأبي الأنوار ومنير البصائر والأبصار ، وأنا أتضرع إلي كل من تأمله أن يسد خلله ويتدارك زلله ، ويصلح ما لعله وقع فيه من السهو والتقصير واعترضه التقديم والتأخير ، فليس يخلو من ذلك الماهر الفاضل والعالم والعامل والمحصل الكامل ، فكيف من هو عرى من هذه الخلل ، خلى من حلى العلم ملى، بالخطأ والزلل ... » (٢) .

وابن كبر عرف أن يحمل الشعلة بجرأة في عصر طغت عليه ظلمات الأحقاد والقسوة فملأت القلوب جبناً وتخاذلاً - فهو بحق بطل روحاني ينتظم في سلسلة الآباء الذين استعذبوا الجهاد . فحق لنا أن نهتف اكباراً له

 <sup>(</sup>١) « أبن كبر » لجرجس فيلوثاوس عوض ( المطبعة المصرية الأهلية ) القاهرة سئة
 ١٩٣٠ .

بذلك البيت الشعرى الجميل وتقول:

أن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلاً(١)

ولقد ذكر ابو البركات بانه حين صدر الأمر باغلاق الكنائس بمناسبة الاضطهادات التى وقعت على القبط ظلت الكنائس القائمة في أديرة برية أبى مقار ( الأنبا مكارى ) مفتوحة فأصبحت قلعة الكنيسة القبطية ومنارة تتجد إليها الأبصار (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من قصيدة الأحمد شوقى أمير الشعراء عن العلم والتعليم مطلعها : قـف للمعلم وف التبجيسلا كاد المعلم أن يكون رسولا (۲) أديرة وادى النظرون ( بالانجليزية ) لايقلين وايت جد ٢ ص ٣٩٤ .

## ج - الأنبا يؤنس التاسع

٧٤٩ - تخريب وانتقام ٠

٧٤٨ - انتخاب البابا الاسكندري

٧٥٠ - امتداد اللهب.

الحادى والثمانين -

۲٤٨ – لم يبق الكرسى المرقسى شاغراً غير شهر واحد ، اجتمع بعده الأساقفة والأراخنة للتداول فى أمر الانتخاب ، واتفقوا بنعمة الآب السماوى على راهب متوحد اسمه يؤنس النقادى . فأقيمت حفلة الرسامة فى هدوء وألفة فى اليوم الأول من شهر بابه سنة ١٠٢٨ ش ( ١٣١٢ ) فى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة وقد احتفظ راسموه باسمه فأصبح الأنبا يؤنس التاسع الخليفة المرقسى الحادى والثمانين

۲٤٩ - وكانت بابويته مليئة بالأحداث والمتاعب لأن أحد العامة استثار الغوغاء ضد القبط فدمروا عدداً من الكنائس في القاهرة ومن المؤلم أن عمل التخريب أمتد إلى الدلتا والصعيد . وكان كريم الدين ناظر ديوان السلطان يقيم وقتئذ في الاسكندرية فما أن بلغه أخبار التدمير حتى سارع إلى القاهرة وقد وجد السلطان محمد بن قلاوون في حدة الغضب على أولئك الغوغاء وكان يرغب في معاقبتهم . ولكن الأمراء المماليك هدأوا من حدة ثورته بادعائهم أن هذا التخريب بأمر الله (۱) .

<sup>(</sup>۱) يقدم الدكتور وليم سليمان تعليلاً لهذه الواقعة فيقول: و ولقد حدث في عهد الناصر أن قامت قتنة دينية ، تبادل فيها المسلمون والمسبحيون هدم الكنائس والمساجد وحرقها . ولم يحدث هذا في القاهرة وحسب بل حدث في مختلف أنحاء البلاد في يوم واحد من قرص إلى البحيرة إلى الأسكندرية . واشتد غضب الناصر ، واتخذ اجراءات عنيفة لقمع الفتنة . وكان الأمراء يدافعون عن المخرين . ويبدو أن الفتنة كلها كانت من الأمراء اضعافاً للتأييد الشعبى الذي أحيط به الناصر . ويتأكد ذلك من أن الأمراء كانوا موزعين في أنحاء البلاء ، بحيث أصبح تنفيذ الفتنة في يوم واحد أمراً ميسوراً ، لأن توزيع الاقطاع جعل للأمير الواحد نفوذاً في أماكن متعددة . وينسب المقريزي إلى الأقباط بحكم خبرتهم أنهم هم الذين قاموا بهذا التوزيع لكل اقطاع وليس من الغريب أن ينتم الأمراء على الأقباط خاصة ، وأن يستغلوا الفرصة لضرب التجمع الشعبى الذي كان سند الناصر في مواجهتهم ولقد رأينا من قبل أن الأمراء اشتد سخطهم على كان سند الناصر في مواجهتهم ولقد رأينا من قبل أن الأمراء اشتد سخطهم على التخريب في اقليم مصر كله ، ونسب ذلك إلى أن المصريين يتحدثون بالأشباء قبل كونها التخريب في اقليم مصر كله ، ونسب ذلك إلى أن المصريين يتحدثون بالأشباء قبل كونها ويخبرون بما يكون وينذرون بالأمور المستقبلة ولهم في هذا الباب أخبار مشهورة .

ولم يكتف المماليك بتهدئة السلطان كى لا يوقع العقاب على المذنين ، كما لم يكتفوا بما هدم من الكنائس بل طمعوا فى أوقاف القبط التى كانت تبلغ إذ ذاك خمسة وعشرين ألفا من الأفدنة اقتسمها ثلاثة منهم فيما بينهم هم الأمير شيخو والأمير صرغتمش والأمير طاز . ثم أمعنوا بعد ذلك فى اضطهادهم للقبط فحولوا عدداً كبيراً من الكنائس فى الوجهين القبلى والبحرى إلى جوامع .

ولم يمض على هذا الحادث غير شهر حتى اندلعت النار في ضاحية من ضواحى القاهرة . وكان اندلاعها في يوم عاصف فأمتدت اللهب إلى عدة ضواحى مما أضطر أربعة وعشرين مملوكا إلى أن ينضموا إلى البحارة وغيرهم لاخماد النيران . وقد اتهم بعضهم القبط باضرام هذه النار انتقاماً منهم لما تهدم من الكنائس . وقبض رجال الأمن على ثلاثة من القبط اعترفوا بأنهم اشعلوها فعلا . فاتقد غضب السلطان وأراد أن ينزل بهم أشد العقوبات . غير أن كريم الدين ناظر الديوان السلطاني أعلن بأن المسئول الرحيد عن القبط هو البابا المرقسى . فاستدعاه إلى القصر ليلاً يحيط به الجند لحمايته من الرعاع . فلما تقابلا قدم كريم الدين إلى قداسته الثلاثة المقبوض عليهم لاضرامهم النار فاعترفوا للمرة الثانية بجرمهم . وحين سمع الأنبا يؤنس التاسع هذا الاعتراف بكي بكاء صرأ وقال : « ان المسيحية تأمرنا بالمحبة والتسامح ، وما فعله هؤلاء مضاد لتعاليمنا قاماً . فليسوا سوى رعاع تصرفوا تصرفاً انتقامياً مقابل رعاع المسلمين . فالمسيحية براء من هذا العمل » وأدرك كريم الدين صدق البابا الاسكندري واخلاصه فأمر رجاله بمرافقته إلى المقر البابوي كما قدم له حصاناً أبيضاً ليركبه عند عودته (۱).

Les Chrétiens n'ignorent pas l'atlitude du sultan, l'euvoi de la troupe, executé sansdelai, avait arrêté l'emeute... En admettant que, sous le coupde l'exasperations, les coptes aient voulu user de représailles, ils l'auraient fait séance tenante. Quoiqu'il en soit, un moi plustard, les incendies eclaiéret... dans les mosquées... on serait bien tenté de soupçonner, dans =

<sup>(</sup>١) يعلق جاستون فيبت على هذه الواقعه بقوله ما نصه :

۲٥٠ على أن هذه المقابلة - وإن دلت على ما كان من صفاء بين البابا
 وكريم الدين - لم تضع حداً للاضطرابات التى ظلت مستمرة بضع شهور .
 ورغم قصر هذه المدة فقد تهدم خلالها العدد العديد من الكنائس واستشهد مثات الناس .

وقد طغى الحزن والتوجع على قلب الأنبا يؤنس التاسع إذ لم يكن فى استطاعته أن يذهب إلى دير الأنبا مكارى الكبير لتكريس الميرون ، ولا أن يقوم برحلة راعوية لتفقد شعبه الجريح ، لأن تهور الغوغاء بلغ حدا جعل الظهور فى الأماكن العامة خطراً على رجل من رجال الدين المسيحى مهما بلغت منزلته . فلم يستطع أسقف ولا كاهن أن يخرج من مقره إلا بعد مغيب الشمس . فاعتصموا فى بيوتهم وكنائسهم وانصرفوا بكليتهم إلى الضراعة مركزين جهودهم على الصوم والصلاة التى بهما يستطيع الإنسان أن يخرج الشياطين وأن ينقل الجبال . فلما هدأت العاصفة أخيراً كانت صحة الأنبا يؤنس التاسع قد ساءت إلى حد أنه لم يعش طويلاً لينعم بالسلام

<sup>=</sup> cette vengeance a retardement, l'action de musulmans provocateurs, desireux de faire pression sur le sultan.

وترجمته ما يلى : و أن المسيحيين لم يكونوا يجهلون موقف السلطان . فارسال الجند يغير توان أوقف المصادمة ... ولو سلمنا بأن القبط تحت ضغط حنقهم أرادوا أن يأخذوا بالثأر لكاتوا فعلوا ذلك على الفور . ومهما يكن الأمر فقد اندلعت النيران يعد شهر ... في الجوامع . وأغلب الظن أن هذا الاتتقام المتأخر كان عمل المسلمين المهيجين الراغيين في الضغط على السلطان و راجع كتاب و تاريخ الأمة المصرية ( بالفرنسية ) – المجلد الرابع من الفتح العربي الى الفتح التركي – الفصل المنامس عشر الخاص بمحمد ين قلاوون ص ٤٨٦ . وزي في تدليل وليم سليمان على أن الماليك هم المحرضون تصويراً أقرب الى الاحتمال من زعم جاستون قبيت من أن المسلمين المهيجين هم الدافعون اليه . على أن هناك من يرى أن شدة التعذيب التي وقعت على القبط هي التي دفعت بهم الى القول بأنهم هم الفاعلون – أنظر تاريخ دولة الماليك في مصر للسير وليم موير بطاركة الكرسي الاسكندري و فقد جاء فيه و ولكن الله أظهر براءة قبط مصر من هذه التهم الباطلة إذ قد ثبت أن المسبين في الحريق هم الرهبان الملكيون ( الخلقيدونيون ) المتهم الباطلة إذ قد ثبت أن المسبين في الحريق هم الرهبان الملكيون ( الخلقيدونيون ) المتهم الباطلة إذ قد ثبت أن المسمورة على جبل المقطم و ص 25 – 60 .

الذى تضرع من أجله . فطارت روحه نحو ذلك العالم الفياض بالنور حيث السلام الدائم بعد أن تحمل مسئولية الكنيسة ست سنين رخمسة أشهر (١) .

(١) تاريخ البطاركة - الحلقة الثانية - جمعه الشماس كامل صالح نخلة ، طبع بدير السيدة العدراء الشهير بالسريان ص ٣٦ - ١٥٠ أما الحوادث الأليمة التي وقعت فقد ذكرها المقريزي وغيره من المؤرخين المسلمين المنصفين . فقد جاء في كتاب و أهل الذمة غى الأسلام ، الذي ترجمه دكتور حسن حبشي الى العربية سنة ١٩٦٧ على ص ٦٧ ما تصه : و في ٩ ربيع الثاني سنة ٧٢١ عم تخريب الكنائس بدرجة مروعة ، ويعطينا المقريزي صور مفصلة لتلك الحوادث نقتطف منها ما يلى و ... فغلقت عدة كنائس عصر والقاهرة مدة أيام قسعى بعض أعيان النصاري في فتع كنيسة حتى فتحها فثارت العامة ... ومنعوا ( القبط ) جميعاً من الخدمة في ديوان السلطان ودواوين الأمراء حتى يسلموا فتسلطت الغوغاء عليهم وتتبعوهم ... ثم لما كان يوم الجمعة تاسع شهر ربيع الآخر سنة احدى وعشرين وسبعمائة هدمت كنائس أرض مصر في ساعة واحدة ... واتفق مرور بعض كتاب النصاري على الجامع الأزهر من القاهرة وهو راكب نجف ومهماز وبقهاء اسكندري طرح على رأسه . وقدامه طرادون يمنعون الناس من مزاحمته وخلفه عدة عبيد يثياب سرية على اكاديش فارهة فشق ذلك على جماعة المسلمين وأنزلوه عن فرسه وقصدوا قتله قد اجتمع عالم كبير ثم خلوا عنه ... فتسلطت العامة عليهم وتتبعوا آثارهم وأخذوهم في الطرقات وقطعوا ما عليهم من الثياب وأوجعوهم ضرباً ولم يتركوهم حتى يسلموا وصاروا يضرمون لهم النار ليلقوهم قيها ... ورسم السلطان ( محمد بن قلارون ) بركوب والى القاهرة فلم تتمهل العامة ومرت يسرعة فخربت كنيسة بجوار قناطر السباع ... ودير قيها بالجيزة وكنيسة بناحية بولاق الدكروري ... ونهبوا حواصل ما خربوه من ذلك وكانت كثيرة وأخلوا أخشابها ورخامها ... ومن أسلم منهم لا يمكن من العبور الى بيته ولا من معاشرة أهله الا أن يسلموا وأن من أسلم منهم بملازمة المساجد والجوامع لشهود الصلوات الخمس والجمع وان مات من أهل الذمة يتولى المسلمون قسمة تركته على ورثته ان كان له وارث والا فهى لبيت المال ...» واختتم المقريزي وصفه لما اسماه و يوم الهول للنصاري ، يتلك الكلمات : وكانت هذه الخطوب الجليلة في مدة يسيرة قلما يقع مثلها في الأزمان المتطاولة هلك فيها من الأنفس وتلف قيها من الأموال وخرب من الأماكن ما لا يمكن وصفه لكثرته يه عن كتاب

ولنعد الى كتاب الدكتور حسن حبشى السابق ذكره لنقرأ ما يقوله على ص ٧٨: وحرم وحيذاك صدر الأمر (من السلطان قلاوون) بأن يلبس النصارى العماتم الزرقاء، وحرم عليهم ركوب الخيل والبغال، أما من يركب منهم حماره فيركبه مقلوباً ،والايدخل نصرانى حماماً الا وفى عنقه جرس ... والا يستعمل الأمراء كتاباً من النصارى وطرد منهم من=

#### د – نور وظلال

۲۵۱ - الراعی یتفقد رعیته . ۲۵۵ - الشمید بسطور وس .

٢٥١ - انتخاب ناسك متوحد .

٢٥٢ - فترة من السلام -

۲۵۲-بدوجزره

۱۵۱ – لم تبق السدة المرقسية شاغرة غير شهر وأحد عشر يوماً لأن القلوب كانت متآلفة فاجتمع الآباء والأبناء ( الأساقفة والأراخنة ) في الدار الباباوية ليتشاوروا معاً مرتكتين إلى مؤازرة الروح القدس . فكان أن اتفقت كلمتهم على أن الرجل الذي ينشدونه هو الناسك بنيامين المتوحد بجبل طرة . وكان بنيامين هذا من بلدة دميقراط بأعالى الصعيد ، وبدأ حياة العزلة في الصحراء القريبة من بلدته . ولكن اضطرام قلبه بالخلوة مع الله دفعه إلى ترك الصعيد والالتجاء إلى مغارة قرب طرة ظناً منه أن المسافة البعيدة التي تفصل بينه وبين أهله وعارفيه ستمكنه من التوحد الذي يبتغيه . وكان إلى جانب ذلك تبتله وتقشفه مصوراً ماهراً ، إلا أن

كان في خدمة السلطان الذي كتب الى سائر الأعمال يأمرها يقصل جميع المباشرين السبحيين ، وقام المسلمون بعدة هجمات على النصارى حتى اضطروهم الى عدم الخروج في الشوارع . وأسلم الكثيرون منهم » ثم ذكر بعد ذلك ان الكتائس التي هدمت في ويم الهول » بلغ عددها تسعة وخمسين كنيسة . ويستطرد الحديث بعد ذلك على ص ١١٩ نيقول : و ... وكانت جنازة زوجة أبي النصر ابن اسرائيل النصراني سنة ٢٠٤ هـ سببا في اشعال الفتنة وحدوث الاضطراب اذ خرج النعش في رابعة النهار وأمامه الصلبان والمشاعل والقسوس والرهبان يصلون ، والنساء يبكين ويتحن ، مما انزعج له خاطر أحد المسلمين فتناول حجراً وقذف به النعش على الرغم من احاطة غلمان الأمير به وتبامهم على حراسته ، فما كان من أحدهم الا وان همز المسلم بحد سيفه فاضطرب الناس وهاجوا وكثر القتل في المسلمين والنصاري على السبواء . فقر أبو نصر الى بيت مناصح ( الأمير المملوكي ) وظلت الفتنة مشتعلة الأوزار حتى سلموه الى الثوار حيث أخذوه الى قصر الخليفة قبقي سجينه فترة من الزمن ، ثم اطلقوا سراحه ففرح النصاري . وظاهر هذه القصة أن العلاقات بين مناصح وبين تابعه كانت علاقات مودة اذ كان حاميه الطبيعي ولم يخيب له رجاء » .

راجع أيضاً و تاريخ الأمة المصرية ، ... ص ٥٠٥ -

النور لابد أن يسطع ، ومتى سطع فلا يمكن تغطيته . لهذا شاعت فضائل بنيامين الناسك رغم اشتهائه العزلة . وعا تجدر الاشارة إليه أن الأنبا برسوم العريان حين رآه تنبأ له بأنه سيجلس على كرسى مارمرقس . فحدث بعد نياحة الأنبا يؤنس الناسع أن اتفقت كلمة الجميع على اختياره وتمت رسامته في الخامس عشر من شهر بشنس سنة ه١٠٠ ش باسم بنيامين الثاني فأصبح البابا الاسكندري الثاني والثمانين .

707 - على أنه لم يكد يتسلم مهام رياسته الراعوية حتى هبت ثورة عارمة أثارها الوالى شرف الدين بن التاج . وفى هذه الثورة خرب عدد من الكنائس والأديرة وذاق الرهبان والراهبات أقسى التعذيب . بل أن الأساقفة أنفسهم أصيبوا بالتنكيل رغم كرامتهم الكهنوتية . على أن المراحم الإلهية شاءت أن تفتقد الآباء والأبناء فلم تدم ولابة شرف الدين غير سنة واحدة واقته المنية بعدها ، وزادت رحمة الله وضرحاً في تنصيب وال جديد كان حليماً منصفاً شديد العطف على الشعب مواء في ذلك المسلم والقبطى . وفي هذا الهدوء الذي جاء بعد العاصفة وجه الأنبا بنيامين عنايته إلى إعادة بناء الكنائس المنهارة وتجديد أديرة برية شيهيت التي كانت قد تخربت وأقفرت من الرهبان . ذلك لأن البدو عندما أغاروا عليها قتلوا كل من فيها من الرهبان ولم ينج من قتلهم غير الذبن تمكنوا من الهرب . وقد بدأ فيها من الرهبان ولم ينج من قتلهم غير الذبن تمكنوا من الهرب . وقد بدأ البابا بنيامين عمله بتجديد دير الأنبا بيشوى الذي كان الخراب قد فعل فعله فيه أكثر من بقية الأديرة . فأنفق عليه من ماله الخاص . وبعد أن جدده جمع فيه عدداً من الرهبان لاعادة تعميره .

۲۵۳ – وفي السنة الثالثة لبابويته وجد أن ما تبقى من الميرون لا يفي بحاجة الكنائس فباد. إلى دعوة الأساقفة للاجتماع به في دير الأنبا مكارى وليشتركوا معه في اقامة الشعائر الخاصة « بطبخة » الميرون . وقد لبى دعوته عشرون أسقفا . ولما كان اجتماعهم معا أثناء الصوم الأربعيني المقدس ( الكبير ) فقد وجدوا الفرصة مواتية ليستعيدوا ذكريات رهبنتهم ويعيشوا في تأمل وخشوع وفي ألفة روحية تليق بالصوم الذي حافظت عليه الكنيسة منلذ أن صامه فاديها الحبيب (۱۱) .وكانت هذه الخلوة نعمة سماوية هيأها لهم الآب السماوي ليستعدوا بما نالوه من قدة روحيه لملاقاة

<sup>(</sup>۱) لو ٤ : ١ - ٣ .

الأحداث التى ستقابلهم . ذلك أنهم ما كادوا يبلغون ايبارشياتهم حتى هبت عاصفة الاضطهاد من جديد (١) .

ووصلت أخبار التضييق والتعذيب إلى مسامع امبراطور الحبشة فكتب خطاباً إلى والى مصر يطالبه بحسن معاملة القبط مقابل حسن معاملته للمسلمين الخاضعين لسلطانه ، وكان قبل ذلك أن تعاون سلطان عدن مع تجار الرقيق المسلمين فبذل الامبراطور الحبشى جهداً كبيراً في القضاء على هذه التجارة المهيئة للكرامة الانسانية . فكتب صاحب اليمن خطاباً استفزازياً إبادة المسلمين . فكان خطاب امبراطور اثيوبيا ذا هدفين : أولهما التشفع أبادة المسلمين . فكان خطاب امبراطور اثيوبيا ذا هدفين : أولهما التشفع في القبط وثانيهما توضيح حقيقة موقفه من تجارة الرقيق وبسط حالة المسلمين في بلاده وكيف أنهم يعيشون في سلام يزاولون أعمالهم المختلفة دون أن يتعرض لهم أحد حتى أصبح بينهم عدد من الأغنياء ، وقد بنوا المساجد والمدارس وهم في أمن واستقرار . وقد نجح الامبراطور في الوصول إلى هدفيه إذ قد هذا الاضطهاد في مصر كما استقر السلام في اثيوبيا استقراراً شمل عهود الأباطرة الثلاثة الذين تولوا العرش من بعده (٢٠) كذلك استطاع القبط في ظل الهدوء أن يعيدوا ما تهدم من كنائسهم .

<sup>(</sup>١) ولقد قسا السلطان قلاوون قسوة جعلته ذات مرة يدقن نصرانياً حياً لتزوجه من أمرأة مسلمة ويأمر في الوقت عينه بجدع أنف المرأة – راجع و تاريخ دولة المماليك في مصر » ترجمه عن الانجليزية إلى العربية محمود عابدين وسليم حسن ص.٦ . على أنه على يجدر ذكره أنه على الرغم مما ساه عصر السلطان قلاوون من ظلم واستبداد بالقبط فقد استطاع هذا السلطان أن يجعل من مصر اميراطورية مترامية الأطراف . وكانت القصور التي عاش فيها هو وأمراؤه آية في الفن والترف فقد كانت ... من ظاهرها مبنية بالهجر الأسود والحجر الأصغر موزرة من داخلها بالرخام والفصوص المذهبة المشجرة بالصدف والمعجون وأنواع الملونات وسقوفها كلها مذهبة قد موهت باللازورد ، والنود يخرق في جدرانها يطاقات من الزجاج القبرسي الملون كقطع الجوهر المؤلفة في العقود ، وجميع الأراضي قد فرشت بالرخام المنقول اليها من أقطار الأرض وتشرف الدور وبحميع الأراضي قد فرشت بالرخام المنقول اليها من أقطار الأرض وتشرف الدور والطيور والدواجن .... » راجع الخطط للمقريزي ج ٢ ص ٢٠٠ ، مختصر د تاريخ مص ٢٠٠ ، مختصر د تاريخ

 <sup>(</sup>۲) موجز تاریخ بطارکة الاسکندریة جمعه یعقوب جرجس واشرف علیه زاهر ریاض
 هامش ص . ٦ .

ومقابل هذا المد والجزر في حياة الكنيسة كانت الحياة المدنية المصرية في ازدهار : فقد وصلت المنسوجات المصرية إلى الهند كما أن أسماك دمياط كانت تصدر إلي سوريا وآسيا الصغرى . بل أن المراكب الراسية في ميناء بولاق أيام الحصاد كانت تزيد على الألف (١١) . كذلك امتلأت الأسواق بالسلع المختلفة . أما وصف الخاتات فيبين مدى الذوق الفنى المصرى : فقد كان الخان واسعاً وجدرانه من الرخام المزخرف بالموزايكو ، وكان بناء مربعاً يحيط بحديقة داخلية جميلة التنسيق . أما غرف الخان فكانت تفتع على على هذه الحديقة وكانت أشبه بغرف الرهبان (٢١) .

102 - على أن استمرار السلام لم يكن من حظ القبط الذين عاشوا في ذلك العصر ، لأن السلام والخصام كانا يتعاقبان بلا انقطاع . لهذا السبب ساد القلق على القلوب . وقد لاحظ الأنبا بنيامين ما يساور شعبه من حيرة واضطهاد فبذل جهده في تهدئته . ولكى يصل إلى هذا الهدف قام برحلة راعوية في أنحاء البلاد المصرية .فتسربت الطمأنينة إلى القلوب مكتسحة ما فيها من مخاوف . وكما كانت الزيارات الراعوية قديماً سبباً في تثبيت الإيمان وفي ملء النفوس سكينة هكذا كانت زيارة البابا المرقسي إذ ذاك لأن لقاء الأب بأولاده من شأته أن يفرح قلوب الأبناء بأبيهم والأب بأولاده . وخلال هذه الزيارة الراعوية داوم البابا المرقسي على الضراعة إلى رب الكنيسة ليتداركها بمراحمه ويجعل السلام يحل محل الخصام .

على أن باباويته لم تدم غير إحدى عشرة سنة وثمانية أشهر . فامتلأ الشعب حزناً لفقده راعياً صاحباً عطوفاً . وقد أقيمت الشعائر الجنائزية على جثمانه الطاهر في دير شهران حيث دفن باحتفال مهيب (٣) .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر ... ( بالفرنسية ) لجاستون فييت ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمة المصرية ... ( بالفرنسية ) لجاستون فيبت ص ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٣) سلسلة تاريخ الباباوات. الحلقة الثانية - جمعه كامل صالح نخلة ص . ٥ - ٥٣.

#### الشهيد بسطوروس

100 — وفى فترة القلق والاضطراب التى نعن بصددها نال إكليل الشهادة عدد من الناس غالبيتهم مجهولة . ولكن من بين المعروفين من شهداء هذا العصر رجل اسمه بسطوروس (١) فقد حدث أن جحدت أمه الإيمان المسيحى ولكن بسطوروس ظل مع أبيه على ولاتهما للمخلص ، وبعد سين طويلة قام رجل قاس واشتكى بسطوروس إلى الوالى بحجة أن من كان أحد والديه مسلماً يجب أن يكون هر أيضاً مسلماً . فاستدعاه الوالى وحاول استمالته إلى انكار إيمانه قلم يفلح . فأمر بتكبيله والقائه فى السجن ، وبينما هر مسجون جاءت حمامة بيضاء ووقفت على رأسه . وسمح حارس السجن بالأمر فأبلغ الوالى به . وعندها استحضره الوالى أمامه وهدده بالحرق إن هو أصر على التمسك بايمانه . فقال له بسطوروس : « أفعل بى ما شئت فسلطانك على جسدى فقط » . فأخرجوه إلى ساحة عامة حيث ما شئت فسلطانك على جسدى فقط » . فأخرجوه إلى ساحة عامة حيث وهدو . وفى النهاية قطعوا رأسه بالسيف . وهكذا تال إكليل الشهادة . وقد شاء الله تعالى أن يكرم شهيده فجرت آيات وعجائب عن طريق جسده وقد شاء الله تعالى أن يكرم شهيده فجرت آيات وعجائب عن طريق جسده الذى ذاق أشكال العذاب . (١)



<sup>(</sup>١) المعنى الحرفي لكلمة بسطوروس هو و الصليب ،

<sup>(</sup>٢) السنكسار الأثيوبي ... ترجمة واليس بودج جـ ١ ص ٨٤٢ .

#### الهدوء بعد العاصفة

٢٥٦ - السير الى الامام رغم الضيقات.

٢٥٧ -القسوة بقتد الى نبش القبور

٢٥٨ - الالتقاء في دير الانبا مكاري الكبير .

٢٥٩ - اندلاع النار من جديد.

٢٦٠ - الكتب العديدة ضد القبط .

٢٦١-جحود وارتداد.

٢٦٢ - السلطان يقر السلام .

٢٦٢-استف مليج.

۲۵۱ - كانت القلوب فى اضطراب حينما انتقل البابا الاسكندرى من دار الظلمة والظلم إلى دار النور والانصاف . لذلك ظل الكرسى المرقسى الماغراً سنة تنقصها أربعة أيام إذ لم يكن فى وسع الأساقفة والأراخنة أن يجتمعوا معاً للتداول والتشاور . على أنهم استجمعوا شتات أفكارهم ورأوا أن المؤمن الذى يلقى همه على ربه يجب أن يسير فى حياته مؤديا واجبه حاملاً مسئوليته رغم كل ضيق . فاجتمع الأراخنة والأساقفة بالكنيسة التى أصبحت المقر البابوى وهى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة ودعوا الآباء والأساقفة ليجتمعوا معهم كى يتشاوروا واياهم فى أمر من يتولى رعايتهم .

وكان بين من استعرضوا من الرهبان ناسك وديع ورع يتميز بالتقوى والعلم اسمه بطرس ، بدأ حياته الرهبانية في دير الأنبا مكارى الكبير ببرية شيهيت ثم اختير رئيساً لرهبان دير شهران الذي ذاع صيته بذيوع فضائل الأنبا برسوم العربان . فلما تناقش المجتمعون في ما امتاز به بطرس من الخصال استقر رأيهم بالاجماع على انتخابه . وبهذا الانتخاب الاجماعي أصبح بطرس الخامس البابا المرقسي الثالث والثمانيين سنة ١٣٣٢م ش (١١) .

۲۵۷ – وقد حدث في بداية بابويته أن بعض المسلمين في الريف اشتكوا رجلا إلى القاضى بدعوى أنه قبطى مع أن جده كان مسلماً . واستمع القاضى إلى المشتكين وأصدر حكمه بوجوب اعتناق هذا القبطى الدين الأسلامي . ولكنه رفض أن يخضع لهذا الحكم . وعند ذاك أمر القاضى بالقائه في السجن . وفي الليلة الأولى من سجنه ذهب القبط

<sup>(</sup>١) أي . ١٣٤ ميلادية غربية .

فى جنح الظلام وأخرجوه منه . وحين رأى المسلمون هذه الجرأة قرروا اعدام كل من يستطيعون القبض عليه من الأقباط الذيبن حاولوا يدورهم أن يهربوا .إلا أن عدداً كبيراً منهم نال إكليل الشهادة بعد أن ذاق العذابات الأليمة .ويبدو أن الدم المهرق زاد المعتدين رغبة فى الشر فاعتدوا على الكنيسة وسرقوا ما بها من ذخائر وهدموها . ثم شيدوا مسجداً مقابل المكان الذى كانت الكنيسة مشيدة عليه . وكلما اقترفوا اثماً إزدادوا قسوة بعد ذلك بالتنكيل بالأحياء بل نبشوا القبور وأخرجوا الجثث وأحرقوها . وكان من الطبيعى أن ترتبك الأمور فرفع الحاكم تقريراً إلى السلطان محمد بن قلاوون ( فى مدة حكمه الثالث ) شكا فيه من سوء تصرف القاضى واستثارته الجماهير . فكان هذا التقرير حافزاً للقبط ليتقدموا هم أيضاً بالشكوى مطالبين بإعادة بناء كنيستهم . وعندها أمر السلطان باستقدام القاضى إليه لمحاكمته . فأحتج بعض المسلمين قاتلين بأنه من العيب محاكمة قاض مسلم لأنه اضطهد القبط . على أن السلطان لم يعباً باحتجاجهم وحكم بعزل القاضى فبدأت فترة من السلام (۱۱) .

۲۵۸ – ومن مراحم الله أن فترات السلام كانت في ذلك القرن العصيب فرصا مواتية . وهنا العجب – لأن القرن الرابع عشر كان يفيض بالضيقات والاضطهادات العنيفة . ومع ذلك فإن الآباء كانوا يجدون الحاجة ماسة لعمل الميرون دليلاً على أن صمود الكنيسة أمام الضيق لم يكن مستمراً فحسب بل كان مثمراً أيضاً . وقد تمت الشعائر المقدسة في دير الأنبا مكارى الكبير ببرية شيهيت كالمعتاد . وقد لبي الدعوة البابوية اثنا عشر أسقفاً والتقوا جميعاً في رحاب أبي برية شيهيت حيث استمتعوا بالخلوة مع الله في هدوء نفسي شامل وبخاصة لأن الشعائر المقدسة اقيمت أثناء الصوم الأربعيني المقدس . واشترك بعض الكهنة مع البابا والأساقفة منهم الأسعد فرج الله بن القس الأكرم كاهن كنيسة السيدة العذراء ( الشهيرة بالمعلقة ) ومعه الشيخ المعلم يوحنا ابن شقيق الأنبا يؤنس ( البابا المتنيح ) . ثم انه با احتفى الجميع بعيد القيامة المجيد عادوا إلى كراسيهم يحمل كل منهم ما يحتاج إليه من الميرون المقدس .

<sup>(</sup>١) سلسلة تاريخ ... الحلقة الثانية لكامل صالح نخلة ص ٥٥ .

۱۹۹۹ - على أنهم ما كادوا يستقرون في ايبارشياتهم حتى اندلعت نيران الاضطهاد مرة أخرى . فقام الغوغاء بهدم بيوت القبط القائمة أمام مساكن المسلمين ، واستمرأوا الاعتداء فأخذوا يتعقبون القبط في الطرق وغزقون لهم ثيابهم ويضربونهم ، ومن وجدوه راكبا دابة أنزلوه عنها عنوة ، بهل أنهم ذهبوا إلى حد أنهم كانوا يلقون عليهم أحيانا اللهب المشتعلة ، فأدت كل هذه الاعتداءات المستمرة إلى اعتصام القبط ببيوتهم والامتناع من الظهور في الشوارع حتى لقد خيل للراثي أنهم انقرضوا قاما (۱۱) .

77. وفي هذه الساعات العصيبة لم ينصب الضيق على الأشخاص فحسب بل ظهرت إلى جانبه كتب عديدة ضد القبط (٢) أبرزها و منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب » وبعد أن أعلن المؤلف سخطه على القبط أورد الأدلة التي قدمها المماليك تبريراً لاستخدامهم في دواوينهم إذ يقولون و لكن الضرورات تبيح المحظورات ولولا ضرورتهم ما قدمناهم ولكن للحاجة إليهم استكتبناهم » .والواضح أن مبتغى النفوذ كانوا يتخوفون من الأثر النفسي البعيد الذي كان للكاتب القبطي على الأمير الذي يعمل في ديوانه . فقد كان كاتب المنهاج أيضاً : و ونجد الأمير مع ذلك يفوض إليه أمره ويطلعه على سره ويرجع إلى قوله في اقطاعه وغلمانه وحاشيته حتى أمره ويطلعه على سره ويرجع إلى قوله في اقطاعه وغلمانه وحاشيته حتى أن عدو الله تكون حرمته عند حاشية الأمير والفلاحين أكثر من حرمة الأمير : يقبلون يده ويقفون على رأسه إذا جلس لا يخالفه الأمير فيما يقول ولا يفعل إلا ما يشير به (٢) . وهذه الكلمات وغيرها تبين أن مهارة القبط كانت المبرر الوحيد لاستخدامهم إذ يستمر كاتب المنهاج فيقول: « فمن الواضح للغبي الجاهل أن هولاء يكونون للأموال أكثر استخراجاً ويكون

<sup>(</sup>١) أهل الذمة في الأسلام و ترجمه عن الانجليزية دكتور حسن حيشي ص ٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) ومنها و الكلمات المهمة في مباشرات أهل الذمة ، للأستاوي ، المذمة في استعمال
 أهل الذمة - دار الكتب مخطوط رقم ١٦٩٣ .

 <sup>(</sup>٣) البيروقراطية القبطية في عصر المماليك ( بالأنجليزية ) لريتشاردز . ألقاها في
 أحاديث ألقية القاهرة ص ٨ .

الاقطاع بمناشرتهم أكثر خراجاً (١) . وليس ذلك قحس، بل ان مهارتهم الادارية قد دعمتها مهارتهم في الطب والعمارة .

791 - ومن المحزن أن استمرار الضغط والتضييق قد جمل عداً كبيراً من أعيان القبط يتنكرون لدينهم ويتحولون عنه إلى الأسلام . وفى هذا يقول النويرى و ولما منعوا من الاستخدام بالديار المصرية أسلم جماعة كبيرة من أعيانهم لأجل مناصبهم فاستمروا بعد اسلامهم على ما كانوا عليه » (۱) ولهذا السبب كان القبط المعتنقون للأسلام موضع احتقار المسلمين وتشككهم إلى حد أند صدر الأمر بعدم استخدام القبطى حتى بعد اشهاره الأسلام لأنه على حد قول المقريزى إنما أسلم طمعاً فى الاحتفاظ بوظيفته وجاهه . بل أن المسلمين اتهموهم بأنهم أسلموا فى الظاهر فقط وأنهم استمروا على حياتهم المسيحية في بيرتهم (۱) .

<sup>(</sup>۱) البيروقراطبة النبطية ... ص ۷ ، ويقول هذا الكتاب نفسه يأنه يكن اعتبار الهياج على القبط بأعمال العنف ضدهم أعراض مرض اجتماعى وتنفيس عن المرارة ضد حكومة غريبة متعالية . لأن مثل هذه الأعمال كانت تشكل خطراً على نظام الحكم القائم قد يودى به في نهاية الأمر . وكانت الحكومة تتخذ خطرات حاسمة للقضاء على الغوضى والاضطراب حرصاً على سلامتها كما كانت أحياناً تطلق العنان للغوغاء ليعبروا عن ضيقهم النفسى ضد القبط بدلا من التعبير عنه ضدها . إلا أنه في كثير من الأحيان كانت الخواطر تهدأ لمجرد فصل الموظفين البارزين وبعد الهدوء يعاد استخدامهم . أما تغرى بردى - وهو من الكتاب المتزنين وكان على صلة بالحكام المماليك - فإنه رغم معارضته في اطلاق كلمة و قاضى ه على القبطى الذي أسلم حديثاً هرباً من الاضطهاد قد أقر بالحاجة اليهم لخدماتهم اذ قال :

و أنا لا ألوم الحكام لترقية هؤلاء الرجال لأنهم محتاجون اليهم بسبب معرفتهم
 لكل أمور الأدارة – راجع و البيروقراطية القبطية » ... ص ٧ حيث يورد الكاتب اقوال
 بردى نقلاً عن كتابه النجوم الزاهرة ، كما يستشهد بكتاب السلوك للسخاوى » .

<sup>(</sup>٢) البيروقراطية القبطية ... ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) يقول المقريزى عن اسرة بنى مكانس الذين اسلموا سنة ١٢٧٩ قى سياق حديثه ... ويقاء نسائهم على النصرانية واستخفاف رجالهم بكتاب الله ورسوله ... الخطط ج ٢ ص ٥١١ . كذلك ظلت السجلات الحكومية تضيف كلمة و القبطى » بعد الحيل الثالث والرابع من أسلم حتى بعد الجيل الثالث والرابع من أسلامهم .

777 - إلا أن المثل القائل بأن التاريخ يعيد نفسه لا يعبر عن حقيقة واقعية من تسلسل الحوادث في بلادنا فحسب وإنما هو يؤكد لنا استمرار رعاية الله ومراحمه . وقد بدت هذه الحقيقة في تلك الحقية إذ قد تغلبت في النهاية رغبة السلطان قلاوون في استقرار الأمن وفي تنصيب العدالة مرة أخرى . فحل الهدوء محل الاستبداد وبدأ القبط يتنفسون في شيء من الحرية من جديد .

وما أن اطمأن البابا المرقسى على شعبه وأحست نفسه بالسكينة حتى انتقل إلى عالم النور والعدالة المستقرة (١١) .

ولقد ساند الأنبا بطرس الخامس في صلواته سميه أسقف القيس المعروف بأنبا بطرس المسكين . فلقد اشتهر هذا الراعي بكونه رجل صلاة إذ كان مداوماً عليها ضارعاً إلى الآب السماوي أن يترفق بشعبه المعذب . ولقد استجيبت صلواته إذ عاش ليري السلام والأمن مستقرين (٢) .



<sup>(</sup>١) سلسلة تاريخ لكامل صالح نخله .

 <sup>(</sup>۲) عن مجلة و صوت الشهداء ، السنة الرابعة العدد الثانى فبراير سنة ١٩٦٢ مقال
 للقمص مبصائيل بحر عن و اقليم المنيا في العصر القبطى » ص ٣٨ .

## الأنبا بطرس الملقب بالجميل أسقف مليج

۲۹۳ - رنقف کما سبق أن وقفنا مراراً أمام جندى مجهول ضمن العدد العديد من الجنود المجهولين الذين ذادوا عن كنيستنا المحبوبة ، وهذا الجندى المجهول هو الأنبا بطرس ... ومن العجيب أن الأساقفة يكونون جزماً كبيراً من مئات المجهولين الذين لا نعرف أسمائهم أو غير أعمالهم . وكل ما نعرفه عن الجندى الذى نحن بصدده هو أنه كان أسقفاً على كرسى مليج فى بابوية الأنبا بطرس الخامس إذ كان ضمن الأساقفة الذين اشتركوا معه فى تأدية شعائر الميرون المقدس . وقد كان يلقب بالجميل ، ولا نعرف إن كان هذا اللقب لقب عائلته أو أنه أطلق عليه شخصياً . وسواء أكان جميلاً فى عمله . فقد وضع ثلاثة شكله أم لا فإن الذى نعرفه هو أنه كان جميلاً فى عمله . فقد وضع ثلاثة كتب استهدف منها كلها غاية واحدة هى اثبات صحة العقيدة الأرثوذكسية وتوضيح غوامضها وهذه الكتب هى :

١ - كتاب البيان : وضعه فى خمسة فصول ردأ منه على جمال الدين
 بن محمد المصرى ليثبت له حقيقة الدين المسيحى .

٢ - كتاب في بدع الطوائف : قدم فيد الأدلة على العقيدة
 الأرثوذكسية مقابل التعاليم المغايرة لها .

٣ - كتاب الاشراق الذي رد به على الأرمن .

ونما يؤسف له أن هذه الكتب لم تطبع على الرغم من أن الحاجة إلى الستيعاب حقائق العقيدة الأرثوذكسية حاجة ماسة للغاية في عصرنا الحالى .

ومن المتواتر أيضاً أنه تمم سير الشهداء والقديسين الواجب اضافتها إلى السنكسار (١) .



<sup>(</sup>١) سلسلة تاريخ الحلقة الثانية ص ٦٧ نقلاً عن المخطوطات العربية ص ٦٢ .

# الظلم يرفع رأسه من جديد ا - الأنبا مرقس الرابع

٢٦٤ - الاجماع على الراهب غبريال .

٢٦٥ - مسامرة السلطان لسائسح

انجليسزىء

٢٦٦ - يارد الشبيه بالسرافيم .

٢٦٧ - حانث لم يكن في الحسبان .

۲٦٨ - صوت ندير .

٢٦٩ - تعسف شامل .

٣٧٠ - التجبر يمتد الى الجاحدين -

٢٧١ - خلع السلطان .

٢٧٢ - انذار من ملك النوبة -

٣٧٣ - انتقال البايا الاسكندري السي دار

النعيم .

۱۹۹۴ – انقضى شهر وسبعة وعشرون يوماً على انتقال الأنبا بطرس الخامس إلى دار الخلد . ثم رأى الأساقفة والأراخنة وجرب البدء فى التشاور لانتخاب راعيهم الأول ويخاصة لأن فترة الهدوء . كانت لا تزال سائدة . وحينما اجتمعوا تذكروا انهم التقوا براهب من دير شهران يوم أن اجتمعوا لعمل الميرون فى دير الأنبا مكارى الكبير تلبية لدعوة البابا المتنيح . وهذا الراهب كان ابن كاهن كنيسة السيدة العلراء المعروفة بالمعلقة واسمه الأسعد فرج الله ابن القس الأكرم . وحين تذكروه تذكروا أيضاً أنه حين ترهب اتخذ اسم الملاك المبشر اسماً له فأصبح الراهب غبريال . وحين استثارت الذكرى هذه الصورة التى للراهب غبريال لما كان بينهم رأوه الشخص الذى ينشدونه فأجمعوا على انتخابه . وبذلك أصبح الأنبا مرقس الرابع البابا الاسكندرى الرابع والثمانين سنة ١٣٤٢ م ش (۱) . وقد تمت رسامته فى أواخر أيام الرابع والثمانين سنة ١٣٤٢ م ش (۱) . وقد تمت رسامته فى أواخر أيام الناصر محمد بن قلاوون – وهى الأيام التى استقر فيها السلام .

۲٦٥ – ومن الطريف أنه جاء إلى مصر فى تلك الفترة سائح انجليزى أسعده الحظ بمقابلة السلطان وفيما الاثنان يتسامران قال السلطان لضيفه بأن هناك اعتقادا سائدا بين المسلمين بأن النصارى قد خسروا مصر وسوريا بسبب معاصيهم وابتعادهم عن الله، وأنه سيأتى وقت يتوبون فيه ويعودون

<sup>(</sup>١) أو سنة . ١٣٥ ميلادية غربية

بنية خالصة إلى طاعة الله والعمل بوصاياه . وعند ذلك سيسودون على أرض مصر كلها (١١) .

٢٦٦ - وفي تلك الحقبة عاش في أثيوبيا رجل اسمه يارد حباه الله مواهب عظيمة ويصفه السنكسار الأثيوبي بأنه شاعر وكاتب مزامير ومرتل شبيه بالسيراقيم وكان يارد هذا من عائلة كاهن معروف اسمه جدعون -كاهن كنيسة السيدة العذراء والدة الإله في أكسوم التي كانت أول كنيسة شيدت في البلاد الحبشية . وقد تولى الكاهن جدعون أمر تعليم يارد دينياً . ولكن التلميذ كان كسولاً فضربه معلمه . وعند ذاك هرب خارج المدينة وأقام تحت شجرة باسقة . وذات يوم رأى دودة تحاول أن تنسلق الشجرة فتسقط وتعاود التسلق . فلما تكرر سقوطها ومعاودتها السعى اتخذ منها يارد عبرة فعاد إلى معلمه وقال له : « اغفر لي يا أبي وافعل بي ما يحلو لك » ولما كان معلمه رجلاً روحانياً فقد قبله فرحاً وصلى بحرارة الى الآب السماوي ليفتح بصيرته . فاستجاب الله ضراعته إذ قد استطاع يارد أن يتعلم ما لقنه إياه معلمه في فترة قصيرة . ولم يكن الأثيوبيون حتى ذلك الوقت يصلون شعائرهم بألحان مسموعة محددة موزونة بل كانوا يرددونها بأصوات هامسة . لكن الله هيأ ليارد سبيل المعرفة بأن اختطفه الى أورشليم السمائية كما فعل ببولس قديماً ، وهناك تعلم ألحان الأربعة والعشرين قسيساً المحيطين بالعرش . فلما عاد الى نفسه تذكر تلك الرؤيا الخلابة فذهب الى كنيسة السيدة العذراء بأكسوم وبدأ يرتل بصوت عال قائلاً : « هللويا للأب . هللويا للأبن . هللويا للروح القدس » وقد جعل من هللوبا الأولى الأساس الذي رتبت عليه ألحان الصلوات اليومية ودعاها « ألحان صهيون » وجعل من هللويا الثانية الوسيلة للتعبير عن بناء هيكل الرب ودعاها « لحن العلياء » ومنها نظم الألحان التسى تقال في الأصوام وفيى الأحزان ، أما هللويا الثالثة فاستخدمها لوضع ألحان الأعياد العظمى . وحين كان يارد يرتل هذه الألحان كان الناس يتزاحمون عليه لأن صوته كان ملاتكياً في عذوبته . وحدث ذات يوم أن جلس الملك

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسي القمص ص ٩٩٧ - ٩٩٨ .

جبرامسكال يصغى إليه فاهتز نشوه لانفامه وفى نشوته وشروده النفسى غرس سيفه فى قدم يارد دون أن يدرى . وكان يارد بدرره مأخوذاً بالألحان التى ينشدها إلى حد أنه لم يحس بالسيف المغروس فى قدمه . فلما انتهى من ترغمه التفت إليه الملك مذعوراً مما فعله به وقال له : « اطلب منى ما شئت تعويضاً عن هذا الدم الذى سال منك بسببى وأنا غير واع » . قال له يارد : «عدنى أنك تقضى لى طلبى مهما يكن » فوعده . وعندها طلب إليه أن يسمح له بالترهبن فحزن الملك ولكنه لم يستطع أن يتراجع عن وعده . وقد تأسف الجميع لمغادرته مدينتهم ولكنهم تعزوا بالألحان التى علمهم إياها . من ثم ذهب يارد أولاً إلى كنيسة العذرا والدة الإلة بأكسوم عيث صلى بحرارة متزايدة . وبعد أن أنتهى من الصلاة ذهب جنوباً إلى حيث صلى بحرارة متزايدة . وبعد أن أنتهى من الصلاة ذهب جنوباً إلى الصحرا ، وهناك قضى بقية عمره فى الزهد والتعبد (۱) .

۲۹۷ – وحدث حادث لم يكن في الحسبان أدى بدوره الى معاودة اضطهاد القبط ، وهذا الحادث يتلخص في أن حكومة أراجوان ( بأسبانيا ) أرسلت وفدا إلى السلطان ترجو منه أن يصدر الأمر بفتح بعض الكنائس الخاصة بالملكيين ويفك أسر أسباني محتجز في بلادنا . وقد وافق السلطان على الطلبين . إلا أنه حينما كان وفد الوساطة عائدا إلى الاسكندرية ليبحر منها إلى بلاده رأى السلطان أن يجعله يدفع فدية عن الأسير الذي أطلقه والا أعاده إلى الأمير . فلم يكتف الوفد الأسباني برفض طلب السلطان بن أعاده إلى الأمير . فلم يكتف الوفد الأسباني برفض طلب السلطان بن مصر ضد القبط وعاودوا البطش بهم مع أنه لا ذنب لهم اطلاقاً . وهذا الغضب كان بالطبع نتيجة لكون الأسبان مسيحيين فهم في نظر المسلمين مشاركين للقبط في إيمانهم . لهذا السبب وحده حرض الأمراء الماليك مشاركين للقبط في إيمانهم ، لهذا السبب وحده حرض الأمراء الماليك الشعب على مضاعفة بطشهم بالقبط كما حملوا السلطان على اخراجهم من الشعب على مضاعفة بطشهم بالقبط كما حملوا السلطان على اخراجهم من الرظائف الحكومية (۲). فأثبت هذا الحادث صدق المثل الشائع : « كل هم البلد بيجي على قلبي ويسند » .

<sup>(</sup>١) السنكسار الاثيوبي ... ترجمة واليس بودج ج ٣ ص ٨٧٥ – ٨٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دولة المماليك .. ترجمة محمود عابدين وسليم حسن ص ٧٤ ، المماليك في
 مصر لأنور زقلمة ص ٧٠ .

٢٦٨ - ثم مات الناصر محمد بن قلاوون فخلفه على عرش السلطنة ابنه الملك الصالح الثاني الذي كانت أفعاله أبعد ما تكون عن اسمه وفي بداية حكمه انتشر الطاعون بشكل مزعج فأهلك الآلاف من الناس. وبينما هذا الوباء يحصد المئات يومياً جاء إلى القاهرة رجل قبطى من الريف وأخذ يتنقل في الشوارع منذراً الناس بالويل إن لم يتوبوا عن شرورهم . وعندها قبض عليه وسيق إلى قاضى الأسلام . فوقف أمام القاضى وأعلن في شجاعة تامة بأنه إنما جاء ليوبخ القبط الجاحدين ويهيب بهم أن يعودوا إلى دين آبائهم . فهدده القاضي بالتعذيب فلم يرهب التهديد وأعلن أنه ليس مستعداً لأن يتحمل صنوف العذاب التي يمكن أن تكال له فقط بل أنه على أتم استعداد الأن يلقى الموت أيضاً . فاستثارت شجاعته غضب القاضي والمحيطين به ومن ثم صدر الأمر بتعذيبه . واستمر التعذيب أسبوعاً كاملاً . فتحمله الرجل الباسل بصبر وهدوء . إلا أن بسالته وصبره لم يشفعا فيه أمام جلاديه إذ قد صدر الأمر بقتله . فقطعوا رأسه ثم أحرقوا جثته . وهكذا نال إكليل الشهادة على أننا لا نعرف اسم هذا الشهيد الصبور ولا البلد الذي كان يعيش فيه قبل مجيئه إلى القاهرة . فهو بدوره جندي مجهول .

وكأنما كانت هذه الحادثة الشرارة التى أوقدت نار الاضطهاد من جديد وأول شرارة التهمت كنيسة بناحية شبرا إذ قد خرج والى القاهرة إلى هناك وأمر بهدم الكنيسة أمام عينيه .

779 - ولم ينصب تعسف الملك الصالح على القبط الأوفياء لمسيحيتهم فقط بل شمل المارقين منهم أيضاً . ذلك أنه كان قد استوزر الصاحب علاء الدين ابن زنبور من عائلة زنبور التي أسلم جميع أفرادها . على أن أحد رجال البلاط تقدم إلى الملك يتهم وزيره بأن اسلامه في المظهر فقط أما في الواقع فهو ما زال على دينه ، فاشتد غضب الملك على ابن زنبور إلى حد أنه لم يكتف بتعذيبه وحده بل أنزل العذاب بكل أفراد عائلته وبجميع خدمه إلى أن أرشدوه إلى مكان مال وزيره فاستولى عليه وبعد أن أذيق ابن زنبور مختلف العذابات صدر الأمر بنفيه إلى قوص .

ثم أمتد التعسف إلى الأموال فصودرت أوقاف القبط وهدم عدد كبير من كنائسهم وبعض من أديرتهم . وكانت إحدى هذه الكنائس تلك التي هدمها والى القاهرة بشبرا الخيمة . وكانت تضم أنبوبة بداخلها أصبع لشهيد . وكان يحتفل فيها سنويا بصلوات تسبق الفيضان استعطافاً لله لأن يجعل الفيضان وافياً . وبعد الصلوات يحملون الأنبوبة الحاوية لأصبع الشهيد إلى ضفاف النهر الخالد حيث يترغون بصلوات أخرى . فلما أصبحت الكنيسة أنقاضاً حمل الوالى أصبع الشهيد بأنبوبته إلى الملك الذي أمر بحرقها في الميدان الرئيسي وذر رمادها في النيل . ومذاك أبطلت الصلوات بحرقها في الميدان الرئيسي وذر رمادها في النيل . ومذاك أبطلت الصلوات الاحتفائية التي كانت تقام سنوياً بتلك الضاحية .

ولقد اتفق ذات يوم أن مر قبطى على الطريق المعتد أمام الجامعة الأزهرية وهو لابس الحرير المزركش وراكب حصاناً وحوله عبيده وخدامه فاستثارت وجاهته غضب بعض الفوغاء وهجموا عليه وأنزلوه من على حصانه ومزقوا ثبابه وكادوا يقتلونه لولا تدخل بعض من عقلاء المسلمين في أمره (١١).

ولكن هذا الحادث لم يمر بهدوء الأن الثائرين تقدموا إلى الأمير طاز يشتكون إليه وجاهة القبط. فأمر باستدعاء البابا المرقسى وقرأ له العهدة المكتوبة بين المسلمين وبين أهل الذمة الخاصة بالملابس. ومع أن الأنبا مرقس أعلن استعداده الأن يلتزم هو وشعبه بما جاء في العهدة إلا أنه أذيق صنوف العذاب وألقى في السجن فترة من الزمن دون مراعاة لكرامته (٢).

۲۷۰ - كذلك بعث السلطان برسالة إلى جميع ولاته يفرض عليهم فيها أن لا يستخدموا قبطياً فى دواوين الحكومة . فلو أن أحد القبط أعلن اسلامه يمنعونه من العودة إلى منزله ومن مقابلة أهله إلا أن أسلموا هم بدورهم . وعلى كل من يشهر اسلامه أن يلازم المساجد والزوايا ،وأن يجلس عند أقدام الفقها، ويستمع إلى ما يقوله شيوخ الاسلام . أما متى يجلس عند أقدام الفقها، ويستمع إلى ما يقوله شيوخ الاسلام . أما متى

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي ج ٤ ص ٥٠٥٠

 <sup>(</sup>۲)سلسلة تاريخ ... لكامل صالح نخلة ص ٦٠ ، تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى
 القمص ص ٨٠٠ -

مات أحد القبط فيتولى المسلمون تقسيم تركته . فإن لم يكن له وارث دخلت التركة بيت المال (١١) .

۲۷۱ – ثم حدث أن تنازع وزيران مرتدان وانضم إلى كل منهما فريق يسائده فأدى هذا النزاع إلى خلع الملك الصائح واحلال أخيه الناصر حسن محله.

٧٧٧ - وبعد هذا كله وصل إلى مسامع ملك النوبة خبر تعليب البابا المرقسى والقائد في السجن كما وصلته أخبار البطش بالقبط والتشكك فيمن يسلم منهم فأصدر أمره بالقبض على التجار المسلمين من رعاياه وسجنهم ليكونوا رهائن لديه إلى أن يصدر الأمر بالأفراج عن الأنبا مرقس الرابع . وبهذه الوسيلة نجح ملك النوبة في بلوغ هدفه إذ قد خرج البابا الاسكندري من السجن .

۲۷۳ - وقد جاز الأنبا مرقس الرابع كل هذه الشدائد بصبر واتزان ملقياً همه على الرب الذى ائتمنه على رياسة الكهنوت وعاملاً على مواساة شعبه . ثم رأى الآب السمارى أن يربحه من كل هذا الظلم والبطش فنقله إلى دار النعيم بعد أن قاد دفة الكنيسة أربع عشرة سنة وأربعة شهور وستة وعشرين يوما (۲) .

4 4 4 4

<sup>(</sup>١) الخطط جاء ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) سلسلة تاريخ ... لكامل صالح نخلة ص ٥٧ - ٦٣ .

## ب - الأنبا يؤنس العاشر

٢٧٦ - معاودة البطش .

٢٧٤ - المؤتفن الشامي .

٧٧٧ - المحن تزيد القوة على الاحتمال .

۲۷۵ - حصاد شحیح ۰

7٧٤ - وخلال الظلم السائد ظل الكرسى المرقسى شاغراً ثلاثة شهور وستة أيام . ثم انجلى الظلام قليلاً فتوافد الأساقفة من الأقاليم على القاهرة وأرسلوا يدعون الأراخنة ليجتمعوا معهم . ومن مراحم الله أن الأمير يلبغا سهل لهم أمر التلاقى معاً للتداول فى موضوع انتخاب البابا . ويبدو أن البطش الخارجى جعلهم أكثر ألفة وأقوى تماسكاً فتفاهموا فى هدوء وانسجام وانتهوا إلى الاجماع على راهب عالم قديس أصله من دمشق الشام ثم جاء إلى بلادنا وعاش فيها متبعاً نظام نساكها المتبتلين . ونتيجة لهذا الاجماع الرائع تمت شعائر الرسامة المقدسة التى ارتفع بها الراهب يؤنس الملقب بالمؤتمن النامى إلى كرامة رياسة الكهنوت العليا فأصبح البابا المرقسى الخامس والثمانين فى أيام السلطان شعبان بن حسن الأشرف سنة ١٣٥٦ م ش ( أو سنة ١٣٦٤ م غ ).

۲۷۵ - ومن المؤلم أن الطبيعة هي التي قست في بداية بابوية الأنبا
 يؤنس العاشر إذ قد شح الحصاد فانتشرت المجاعة وأدت إلى موت الآلاف
 من الناس لأنها استمرت ثلاث سنوات متتالية .

۲۷۲ – وتلين قسوة الطبيعة ولم تلين قلب الانسان الذي عاد إلى بطشه بأخيه الانسان كأنه في مأمن من غدر الأيام . ذلك أن السلطان « عزم على قطع دابر الأقباط ...فولى عدة وظائف كانت بيد الأقباط إلى جماعة من الفقهاء » (۱) .

۲۷۷ - على أنه رغم كل قسوة وكل بطش ورغم العدد الكبير الذى ارتد عن دينه في تلك الفترة المدلهمة فإن البابا المرقسي وجد الحاجة ملحة

 <sup>(</sup>١) التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي - مخطوط محفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس سنة ١٧٢٧ ورقة ٣٥ ب ، تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص ٥٨١ .

إلى تقديس الميرون . وهذا هو العجب في الكنيسة القبطية : فلقد زادتها المحن قوة على الاحتمال إذ قد منحها الله تعالى حيوية كفلت لها البقاء في وجه كل ضيق وكل اضطهاد . وحينما لمس الأنبا يؤنس هذا الاحتياج بعث بدعوة إلى الأساقفة ليوافوه إلى دير الأنبا مكارى الكبير . فلبي دعوته عشرون أسقفا . ولما اكتمل عددهم اشتركوا جميعاً في الشعائر التي بها يتقدس الميرون .

ولكن رياسة الأنبا يؤنس الشهير بالمؤتمن لم تدم غير ست سنوات وشهرين وثمانية أيام كانت عصيبة من بدايتها حتى النهاية (١).

\* \* \* \*

the contract of the contract o

F. M. M. Olive. The color of th

<sup>(</sup>١) سلسلة تاريخ ... لكامل صالح نخلة .

# ج - الأنبا غبريال الرابع

۲۷۸ - استقرار الرای علی انتخاب رئیس

۲۸۱ - سنينة مغيرة .

الدير المحرق -

٧٨٠ - الحاجة الى مزيد من الميرون .

٢٧٩ - حزب اهلية مملوكية .

٧٨٧ - شئ من الاستقرار .

٢٧٨ - ومرت ستة شهور والكرسي المرقسي مازال شاغرا إذ كانت الضيقات الجاثمة على الصدور تقوم حائلاً دون الاجتماع للتشاور . إلا أن خالق الكون في شامل رحمته قد جعل للأنسان المقدرة على الاحتمال وعلى السير في الحياة رغم ما يعتريها من محن وآلام . ولولا هذه المنحة الإلهية ما استمر الكون عامراً يتوارثه الناس جيلاً بعد جيل . لأن بطش القوى بالضعيف لم يفتر منذ بداية الخليقة . وخلال السحب القاقة الحاجبة لضوء الشمس رأى الأساقفة أن واجبهم الراعوى يحتم عليهم دعوة الأراخنة للتداول معهم في أمر الخليفة المرقسى . وفعلاً اتخذوا الخطوات العملية بأن اجتمعوا هم والأراخنة . وبعد البحث وموازنة الأمور استقر الرأى على رئيس الدير المحرق واسمه غبريال الأنه كان فاضلاً جليلاً عالماً عابداً ناسكاً مهيب الجانب (١١) . فأخذوه وساروا به إلى الاسكندرية إلى كنيسة باسم القديسين سرجيوس وواخس (٢) حيث تمت رسامته يوم عيد الظهور الالهي (٢) . وقد ظل محتفظاً باسمه الرهباني فأصبح الأنبا غبريال الرابع البابا الاسكندري السادس والثمانين سنة ١٣٦٢ م ش ( سنة ١٣٧٠ م غ ) .

۲۷۹ - وما أن بدأ مباشرة رياسة كهنوته حتى قامت حرب أهلية بين المماليك الموالين للسلطان والمماليك المشايعين ليلبغا . وانتصر السلطان

<sup>(</sup>١) تاريخ بطاركة الكتنيسة المصرية للأنها ساويرس أسقف الأشموتين . المجلد الثالث -الجزء الثالث - قام على نشره أنطون خاطر وأزولد يورمستر ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) كنيسة لم يعد لها أثر ولا تعرف لها مكان.

<sup>(</sup>٣) أو عيد الغطاس ويعرف بهذا الأسم لأن الثالوث الأقدس ظهر في لحظة واحدة قالله الآب ظهر يصوته القائل هذا هو ابني الحبيب الذي يه سروت ( متى ٣ : ١٧ ) والله الروح القدس ظهر في شكل حمامة ، والله الابن كان صاعداً من تهر الأردن .

وأعوانه وطاردوا خصومهم إلى أن أغرقوهم فى النيل . الا أن الدائرة لم تلبث أن دارت على السلطان فلقى حتفه . وكأن هذا التطاحن فى شوارع القاهرة لم يكن كافياً إذ قد شب فيها حريق مزعج التهم خمسمائة دار . ولولا أن سور القاهرة كان حاجزاً منبعاً لأتت النار على نصفها . وكانت هذه الكوارث سبباً فى هدوء التضييق على القبط إذ شغلت المماليك عنهم .

۲۸ - ومرة أخرى وجد البابا المرقسى أن الحاجة ماسة لمزيد من الميرون فأرسل يدعو الأساقفة للاجتماع به فى دير الأثبا مكارى الكبير ليشاركوه اقامة شعائر الميرون المقدسة . وقد لبى دعوته عشرة من الأساقفة فقط للصعوبات التى كانت قائمة وقتذاك . وكان سبعة من الأساقفة من الصعيد وثلاثة من الدلتا . ولقد تمت هذه الشعائر المقدسة فى ذلك الدير العريق الذى يلقب صاحبه بأبى البطاركة للمرة الأخيرة يومذاك . لأن الباباوات الاسكندريين أصبحوا يؤدونها بعد ذلك فى الكنيسة التى تكون المقر البابوى ساعة اقامة هذه الشعائر .

۲۸۱ - ثم حدث أن رست سفينة بالاسكندرية حاملة جنوداً صليبين - نزلوا بالمدينة وعاثوا بها فساداً ونهبوا كل ما وصلت إليه أياديهم . ثم استطاعوا بعد ذلك أن يأخذوا خمسمائة أسير ويقلعوا بهم إلى بلادهم . فثارت ثائرة المماليك المسئولين في القاهرة والاسكندرية ولم يجدوا من يصبون عليهم جام هذه الغضبة إلا القبط ففرضوا عليهم ضرائب فادحة (۱) . وهكذا نجد أنه كلما هبط الصليبيون بلادنا وأوقعوا الأذي بأهلها استفزوا بعملهم النفوس ضد القبط ، فكان الضيق الذي يصيبهم ضيق مزدوج : ما يقع عليهم من بطش الصليبيين ومن كون هؤلاء الباطشين يحملون شارة المحبة والرحمة في عمليات القتل والغدر ، ثم ما يصيبهم من جهال مواطنيهم الذين كان يختلط عليهم الأمر حين يرون الصليب على صدور المغيرين على بلادهم .

۲۸۲ - على أن مضاعفة الضرائب ( أو بالحرى الجزية ) كانت النوع الوحيد من الاضطهاد الذي انصب على القبط في تلك الفترة فذاقسوا طعم

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة المماليك .... ترجمة محمود عابدين وسليم حسن ص ١٠٧.

السلام والاستقرار ولكن هذا السلام الذى سعد به الأنيا غبريال الرابع وشعبه آنذاك لم يكن السبب الكافى لاطالة مدة رياسة كهنوته إذ قد انتقل إلى عالم الروح بعد توليه الكرسى المرقسى بثمانى سنوات وثلاثة شهور واثنين وعشرون يوما (١).

William to the Tomoral was a transfer the

the second was the first of the first of the second second second second

and the state of t

the builty built bear in the same of the same

Henry has my transfer and a file was a franchis of trans-

of the same than the same of t

of the state of force on the a thought and the last

"It is also so me" but it was to be display

when the day in . . .

The said the first

a reduce the highest of them is needed by the first

the state of the same of the state of the st

gainst the factor and the commence of the latest

and the law and the same

the state of the state of the state of the state of

the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

the Mark and the Control of the Cont

the second of the stands of the second of the

<sup>(</sup>١) سُلسلة تاريخ ... لكامل صالح نخلة الحلقة الثانية ص ٦٤ - ٦٦ -

## كنيستى أم ولود (١١) الأنبا متاوس الأول الملقب بالمسكين

٧٨٣ - خصب الكنيسة القبطية

٢٨٤ - تر هب متاوس في الرابعة عشرة

من عمره

٢٨٥ - التحاقه بدير الاتبا (نطوني.

٢٨٦ - الفرنجة يتسببون في استثارة الأمير يليغا شدالقبط

٧٨٧ - متاوس ينضم الى الدير المحرق .

٢٨٨ - انتخابه للسدة المرقسية .

۲۸۹ - استمراره على تواضعه ونسكه .

٢٩٠ - الحنان الطاغي على قلبه .

۲۹۱ - توزیعه کل مالدیه .

٢٩٢ -مشاركته شعبه في مختلف اشغاله .

۲۹۳ - السعيد بركة بن وجه المهر .

٢٩٤ - اثر غضبة الباباعلى الكاتبين .

٢٩٥ - حكمته في القضاء .

۲۹٦ - برقوق يستشيره فى قبول السلطنة .

٢٩٧ - استشفافه ماسيحىث بالحبشة .

۲۹۸ - صــــلواته تؤدی بجاحـــد الـــی الاستشهاد .

٢٩٩ - بعض الاشرار يعيثون فسادة.

٣٠٠ - بسالة الاتبا متاوس

٣٠١ - سلسلة من الاضطمادات

٣٠٧ - عودة السلطان برقوق.

٣٠٣ - الله يتمجد في قديسيه .

٣٠٤ - سلطان الاتبا متاوس على الارواح الشريرة.

٣٠٥- عنايته بيواب نقير .

٣٠٦-اقامته ميتا.

٣٠٧ - انقاذه تفسآمن الملاك الابدى.

٣٠٨ - صلواته حصن للراغبين فيها

٣٠٩ - قوة الصليب.

٣١٠ - استبداد الامير سودون .

٣١١ - تضاعف البطش -

٣١٧ - الملاك ميخائيل يوبخ احد شمامسته .

٣١٣ - زيغ بعض القيط.

٣١٤ - تأمر الامير جمال الدين على اليابا متاوس

> ٣١٥- وصيته الاخيرة لتلاميذه فنياحته

٣١٦ - تنبؤه بمن سيخلفه وحضوره شعائر الرسامة.

۲۸۳ - نقف الآن أمام عملاق من عمالقة الكنيسة القبطية : رجل بلغ ذروة القداسة بل بلغ ذروة الكمال في كافة الفضائل المسيحية . فهو جدير بأن يقف جنباً إلى جنب مع أثناسيوس الرسولي وكيرلس عامود الدين

 <sup>(</sup>١) مع تقديم وأقر الشكر للدكتور راغب عبد النور الاصداره كتاباً بهذا العنوان المناسب
 للغاية .

وديسقورس الشهيد بغير سفك دم ، وأن ينتظم ضمن السلسلة المجيدة التى كان مارمرقس ناظر الإلهيات أول حلقة فيها وما زالت محدة الى الآن بقوة النعمة الإلهية . والقديس العملاق الذى نقف أمامه الأن هو الأنبا محاوس الأول الملقب بالمسكين . وقد شابه أثناسيوس الرسولى فى أنه كان ولوعاً بأن يلعب الشعائر الدينية فيتخذ دور الأسقف وبجعل من التلاميذ زملائه كهنة وشمامسة وشعباً ، كما شابه شنودة رئيس المتوحدين فى أنه اشتغل برعى الأغنام وفى توزيع طعامه على الرعاة وانصرافه إلى الصلاة . وقضى فى رعاية الغنم أربع سسنوات من سن العاشرة إلى الرابع عشرة . ومع صغر سنه كان ذا شجاعة نادرة يحمى قطعانه من الذئاب والضبعان فكانت هذه الوحوش تهرب حالما تراه أو تسمع صوته .

۲۸٤ – ولما بلغ الرابع عشرة قصد إلى دير بالصعيد (١) حيث ترهب ولو أنه ظل يشتغل راعياً للغنم . وبدأ يدرب نفسه على الصوم حتى أنه كان في الصيف يأكل مرة كل يومين وفي الشتاء مرة كل ثلاثة أيام .وكان أسقف المنطقة يرقبه باهتمام بالغ فأمسك به وهو لايزال في الثامنة عشرة من عمره وكرسه قساً . ودهش الأب الروحاني القمص ابراهيم

<sup>(</sup>۱) جاء في السنكسار (۷ كيهك) ما نصه : و وأيضاً في هذا اليوم تنبح القديس التقى الروحاني أنيا متى . كان من مدينة بشناي . وقد ترهب في كنيسة السيدة العذراء المعروقة باسم مجپايات . وذهب إلى اسنا وأصفون . وكان يتعبد بنسك جميل ... وكانت الوحوش الضاربة تأتى عنده في الصحراء الداخلية حيث كانت قلايته فتخر أمامه وتظهر لطفها فكان يخرج لها خبزاً ويطعمها ... به أما المقريزي فقد قال وكان يأصفون دير كبير . وكانت أصفون من أحسن بلاد مصر ، وأكثر نواحي الصعيد قواكه .وكان رهبان ديرها معروفين بالدلم والمهارة . قخربت أصفون وخرب ديرها . وهذا آخر أديرة الصعيد غرب النيل شمال اسنا به راجع كتاب و القديس متى المسكين به للبكة حبيب يوسف ويوسف حبيب ص ٤ .

ملحوظة : بعد كتابة ما تقدم قرأت في مجلة و صوت الشهداء السنة الرابعة العدد الخامس ( مايو ١٩٦٢ ) ص٤١ ما يلي : و ... قلقد حث الرب قلوب الغيورين من أيناء هذا الشعب العظيم . تبرع أحدهم بباب الهيكل وتبرع آخر بعمل منجلية جديدة . وتبرع غيره بكسوة المذبح وأقيمت بوابة كبرى للدير . وباب كبير لكنيسة الدبر . وفرش الدير بالحصر . وبد التعمير تعمل على قدم وساق . ولقد أصبح الأمن متوفراً في الدير والراحة مكفولة . صلى فيه شعب المسبح في أسبوع الآلام والأحدين اللذين سبقاء . ويزورالدير الآن عدد كبير عن يتوقون إلى التمتع بجلسات هادئة مع الرب .

( الذى كان ملازماً للأسقف ) لهذا التكريس وعبر عن دهشته للأسقف الذى كان ملازماً للأسقف الذى وصف له مزايا متاوس وانتهى إلى القول بأنه مستحق الأن يكون بطريركاً . فمجد الأب الروحاني الله العجيب في قديسيه (١١) .

٣٨٥ - وحالما سمع متاوس بهذا الحديث بين رجلى الله ترك المكان الذى هــو فيه فى خفية وذهب إلى دير الأنبا أنطونى أبى الرهبان . ولم يصرح لأحد هناك برتبته الكهنوتية مكتفياً بالحدمة كشماس . إلا أن الله الذى يتمجد فى قديسيه شاء أن يبين حقيقة ما سيكون إذ بينما هذا الشماس يقرأ انجيل القداس خرجت يد إلهية من الهيكل وقدمت له البخور ثلاث دفعات ثم اختفت . فلما رأى شيوخ النساك هذه الظاهرة الروحانية تيقنوا من أن هذا الخادم لابد أن يجلس على الكرسى المرقسى . وحين علم ما يتهامس به هؤلاء النساك تألم لأن اتضاعه كان عظيماً فترك الدير خلسة وقصد إلى بيت المقدس حيث اشتغل بناء يقضى نهاره فى تشبيد المبانى وليله فى تشبيد نفسه . إلا أنه لم يلبث أن اضطر للمرة الثائثة أن يترك وليله فى تشبيد نفسه . إلا أنه لم يلبث أن اضطر للمرة الثائثة أن يترك المكان المقيم فيه لأن فضائله ذاعت فعاد إلى دير كوكب البرية ثانية .

٣٨٦ - وحدث أن قام الفرنجة بحملة على مدينة الاسكندرية فنهبوا وسلبوا ثم سبوا عدداً من النسوة وهربوا . ولما كان هؤلاء الفرنجة يحملن شارة الصليب على صدورهم فقد أوغروا صدور الأمير يلبغا ورجاله ضد القبط كالمعتاد . وكان هذا الأمير متولياً أمر مصر من قبل السلطان وقتذاك فأمر بالتضييق على القبط إلى حد أنه لم يكتف بالتنكيل بساكنى المدن والقرى بل تعداهم إلى ساكنى الصحراء أيضاً . وصب جام غضبه بصفة خاصة على رهبان الدير الأنطوني إذ قد بلغه أن به ذخائر ذات قيمة غضمى . فألقى القبض على متاوس الذي كان رئيساً وقتذاك وعلى عدد من الآباء منهم شيخ اشتهر بقداسته اسمه مرقس الأنطوني وساقهم أمامه ليذهب بهم إلى القاهرة . وكان يوسسعهم ضرباً ورمياً على الأرض أثناء

<sup>(</sup>١) تاريخ بطاركة الاسكندرية للأنبا ساويرس أسقف الأشمونين طبع باشراف أنطون خاطر وأزولد بورمستر ... ص ١٣٦- ١٣٧، وتجدر الاشارة هنا إلى روح الألفة بين الأسقف والقمص مما جعل الثانى يعترض فى ثقة على الأول الذى تقبل منه اعتراضه وقسر له السبب فى تصرفه ، كذلك تجدر الاشارة إلى تقدير الأباء للأبناء رغم حداثة سنهم .

السفر . ومنع عنهم الطعام والشراب . وقد استعطفوه ليسمح لهم بقليل من الماء راضين بالجوع ولكنه رفض طلبهم في قسوة وتشامخ .

وبينما هم يستعطفون وهو يزداد صلفاً هطل المطر بغزارة إلى حد أنه اضطر المسافرين إلى البقاء مكانهم تجنباً للسيل الجارف الذى فاجأهم فى الصيف فشرب الجميع وارتووا من يد الله تعالى . ثم كمل الله مراحمه لأنهم حين وصلوا إلى اطفيح صدر الأمر من السلطان بالسماح لهم بالعودة إلى ديرهم فى هدوء واطمئنان . فعادوا وهم يسبحون الآب السماوى على عظيم عنايته بهم .

۱۸۷ - ثم أستأذن متاوس فى مغادرة دير كوكب البرية وذهب إلى الدير المحرق . وهناك كان ينقل الرماد على رأسه ويغسل قدور الطعام وأوانى الطبخ ، ويخدم الشيوخ والمرضى ويقوم بواجب الضيافة نحو زوار الدير وضيوفه . ولشدة تقشفه لم تكن له قلاية خاصة . ولم يكن له غير الثوب الذى على جسمه . وكان يقضى معظم لياليه فى مغارة خارج الدير وفى تلك الفترة شابه الأنبا أنطونى فيما أصابه من التجارب الشيطانية إذ كان يأتيه عدو الخير فى زمرة من أعوانه فى أشكال وحوش كاسرة (۱۱) ولكن هذه الكواسر الخيالية كانت تهرب منه كما سبق أن هربت منه الكواسر الواقعية وهو يرعى الأغنام . بل أن بعضاً من الأمهات الضارية الواقعية حين كانت لا تجد قوتاً لصفارها تأتى بها إليه فيعطيها خبزه . كذلك كانت هذه الوحوش حين تراه سائراً وحده فى الجبل تسير إلى جنبه للاتتناس به .

ومن أرق ما حدث بينه وبين هذه الوحوش الكاسرة التى لاصلة بينها وبين الناس غير الفتك بهم أن ضبعة وجدته متوغلاً فى الصحراء فحملت ملابسه فى فمها وسارت أمامه . فتبعها ليعرف ما حاجتها ، ومشت الضبعة إلى أن وصلت إلى صخرة تضم مفارة فى داخلها . ودخلت الضبعة إلى المفارة فدخل معها . ووجد أن بالمفارة فجوة عميقة قد سقط فى أسفلها جرو الضبعة وعجز عن الصعود منها . فنزل بنفسه وحمل الجرو على كتفه وأصعده إلى أمه التى أخذت تلعق قدميه فى شكر وخشوع (٢) .

<sup>(</sup>١) قصة الكنيسة القبطية جـ ١ - الفصل المعنون و كوكب البرية ، .

<sup>(</sup>٢) و التديس متى المسكين، لمليكة حبيب يوسف ويوسف حبيب ص١٩٠.

٢٨٨ - ثم خلت السدة المرقسية . وبعد مرور ثلاثة شهور على خلوها قام الأراخنة بالتشاور مع الأساقفة بحثاً عمن يرغبون في اختياره لرعايتهم . واستقر قرارهم على متاوس . وحين سمع بذلك هرب من الدير وركب مركباً اختفى في أسفله إلا أن الآب السماوي الساهر على كنيسته أنطق ولدأ صغيراً ضمن راكبي المركب فأرشدهم إلى مكانه . فلما وجد أنهم أمسكوا به حاول أن يهرب من رغبتهم في رسامته بأن أخذ مقصاً وقطع به طرف لسانه تفسه . ولكن الله فاحص القلوب والكلى أبرأه في الحال . فوجد نفسه للمرة الثانية عاجزاً عن الافلات . وعندها رجا ممن جاءوه أن يسمحوا له بالذهاب إلى دير الأنبا أنطوني لاستشارة الشيوخ المقيمين به فقبلوا طلبه ولكنهم صحبوه إلى هناك خشية أن يهرب منهم للمرة الثالثة . فلما وصل إلى الدير أشار عليه الآباء الروحانيون بأن يقبل هذه الكرامة العظمى خضوعاً لإرادة الله . فأطاعهم وعاد مع صحبه إلى الشعب . فساروا به لساعتهم إلى الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية . وحين بدأت صلوات الرسامة كان حاضراً أحد عشر أسقفاً فاشتهى من أعماق قلبه أن يكونوا اثنى عشر . ولم تمض غير دقائق معدودة حتى دخل الأسقف الثاني عشر . وهكذا استجاب الرب الإله لرغبة عبده الذي رفعته الشعائر المقدسة إلى كرامة الخلافة المرقسية فأصبح الأنبا متاوس الأول الملقب بالمسكين : اليابا الاسكندري السابع و الثمانين . وكان ذلك في السادس عشر من شهر مسرى المبارك الذي هو عيد تذكار سيدتنا كلية الطهر والدة الإله . وهي كانت شفيعته وحارسته من بدء حياته وظل محتمياً في حصن صلواتها طيلة حياته.

۲۸۹ – وحين استقر بالدار البابوية لم يغير من تواضعه ونسكه وسهره وصلواته . ووضع فى منارة القلاية البطريركية بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة جرسا من النحاس لينبه به المؤمنين إلى مواعيد الصلاة . فكان كل من يسمع رنين هذا الجرس ينهض مسرعاً إلى الكنيسة .

. ٢٩ - كذلك كان عطرفاً رحيماً يحمل الطعام والشراب بنفسه إلى المنقطعين والمستورين . ويتفقد الرهبان ويولى الراهبات عناية خاصة . وكان حنانه قوياً إلى حد أنه كان يوزع ملابسه الخاصة وحتى الملابس الكهنوتية فيكتفى ببدلة واحدة منها ليلبسها ساعة تأدية الشعائر المقدسة .

بل لقد حدث مرة أن رسم أسقفاً فقير الحال ، وأراد أن يعطيه برنسه لأنه لم يكن لديه ما يشترى به البرنس . فعارضه تلاميذه بحجة أنه لاستعماله الخاص . وبينما هو يلح عليهم في اعطاء البرنس للأسقف إذ بسيدة تحضر وتقدم له برنساً حريرياً ثميناً . فأخذه منها شاكراً وأعطاه لفوره إلى الأسقف ، فندم التلاميذ على معارضتهم إياه .

٢٩١- ولما رأى تلاميذ، أنه يوزع كل ما عند، غير مستبق شيئاً لنفسه أخذوا يلحون عليه في أن يحتفظ بستمائة دينار كانت عنده . وتحت الحاحهم حبس هذه الدنانير . ولكنه أخذ يلوم نفسه في الليل على حبسها قائلاً ﴿ كيف خالفت رصية السيد ؟ ألا تؤمن بصدق مواعيده ؟ ، وبدافع ضميره قام في اليوم التالي ليخرج المال المخزون فإذا به قد تضاعف لأنه وجد ألفاً ومئتين من الدنانير بدلاً من الستمائة التي كان قد حبسها . فأخرجها ونادى على تلاميذه وقال لهم : « تأملوا ياأولادى تحنن الله علينا ! » وأمرهم بأن يشتروا غلالا بالمبلغ لأنه علم بالروح بحدوث مجاعة فاشتروا الغلال واختزنوها ، فلما حلت المجاعة أمر بتوزيع ما في المخزن بغير تفرقة بين مسلم أو يهودي أومسيحي . وإذا عبر تلاميذه عن خشيتهم من أن تفرغ الغلال قال لهم : « فرقوا يا أولادي ولا تخافوا لأن عندي مخازن آخرى فايضة ملآتة » . وكان يشير بكلماته هـذه إلى الفيض السماوي لأنه كان معتاداً أن يعبد عيدى السيدة العذراء ورئيس الملاتكة ميخائيل شهرياً : الأول في الحادي والعشرين من كل شهر قبطى والثاني في الثاني عشر منه . وكان بعد الصلاة في هذين العيدين يدخل المخازن ويباركها واثقاً من أن بركة الرب تغنى ولا يزيد معها تعب .

۲۹۲ - وحیاة متاوس المسکین صورة مثلی للفضائل المسبحیة فلم یکن عطفه علی شعبه قاصراً علی توزیعه المال والملابس والطعام بل امتد إلی معاونتهم فی أعمالهم . فکان بعجن مع العجانین ویحمل أدوات البنا مع البنائین ، بل إنه کان بنزح المراحیض مع العمال .ومع ذلك فقد کان ذا هیبه ووقار حتی أنه حین کان یقف أمام المذبح لیؤدی الشعائر المقدسة یسطع وجهد بنور سماوی وتلمع عیناه ببریق روحانی ، وکان یقف طوال فترة القداس لأنه کان بری ابن الله قائماً عن یمین المذبح .

٢٩٣ - وحدث أن جاء يوما أرخن غنى اسمه السعيد بركة بن وجه

المهر وجلس يتأمل محبته وحنانه ثم قال له : و أرجوك يا أبى أن تصلى من أجلى لكى يحنن المسيح قلبى فأوزع أموالى على المحتاجين كما أرجو أن تطلب لكى تكون ساعة انتقالى فى حضرتك » قال له الأنبا متاوس و بحسب ايمانك ليكن لك » . وفى تلك اللحظة فاض الحنان على قلب السعيد بركة فصار يوزع ويعطى كل سائل . وحدث بعد ذلك بفترة أن ذهب هذا المؤمن لزيارة البابا وفيما هو جالس فى حضرته فاضت روحه إلى خالقها . فقام البابا الحنون وكفنه بيده وهو يقول : « سألت فأعطيت . طلبت فوجدت . قرعت ففتح لك » .

۲۹٤ - وكما أن الأب السماوى كان يستمع لصلوات هذا القديس فيما يتعلق بأنقياء القلب كذلك كان يصغى إليه حين يغضب على المرائين . فقد حدث أن شماساً سرق حجة بستان خاص بأطفال يتامى وأخفاها . فسأله عنها فأنكر أنه أخذها وأضاف : « كلمتك تقطعنى يا أبى » فغضب البابا البار وقال له : « من فمك يكون لك » وانصرف الشماس إلى بيته وما أن دخل الباب حتى سقط ميتاً . وعندها أعيدت الحجة التى كان قد سرقها إلى أصحابها .

۲۹۵ – ولفاعلية الروح القدس الحال فيه كان الناس يأتون إليه بقضاياهم وشكاواهم العديدة . فكان يطلب إلى الجميع أن يصلوا الصلاة الربانية . وبعد أن يدعر باسم الآب والابن والروح القدس يقول : و الخلاص للرب ، معلناً بذلك اتكاله التام على ارشاد الروح القدس وتوجيهاته في كل ما يصدر من أحكام فذاع صيته حتى أن الملوك والولاة إذا ما واجهتهم مشكلة عسرة الحل أو قضية شائكة أرسلوا يطلبون إليه الفصل فيها .

۲۹٦ - ولقد بلغت ثقة برقوق في قداسة هذا البابا في أنه لم يقبل السلطنة إلا بعد استشارته. فقرر الأنبا متاوس أن يذهب إلى دير الأنبا أنظوني ليستشير شيوخه في هذا الموضوع. وحين علم الآباء الرهبان باقترابه خرجوا للقائد حاملين الصلبان والأناجيل والشموع والمجامر الممتلئة بخورا متصاعدا نحو السماء. وقد صحب البابا من القاهرة ثمانون شخصا انتظموا ضمن موكب الرهبان فألفوا مركبا رائعاً لأبيهم الروحي. وامتلأ الجميع فرحاً وتهليلاً وبخاصة لأن الزيارة كانت قبيل أسبوع الآلام المحيية

التى لمخلصنا الصالح . وأول ما قام به البابا فى الدير كان تكريس الكنيسة التى كان الآباء قد اكملوا بنامها باسم الفتية الثلاثة الذين أنقذهم الرب من أتون النار (١١) . ثم احتفل الجميع بأسبوع البسخة الكريمة وانتهوا إلى ذروة القيامة المجيدة فامتلأت القلوب نعمة وسلاماً .

وقبل أن يغادر الدير رجا من القمص مرقس الأب الروحانى للدير أن يذكره فى صلواته وعرض عليه موضوع برقوق . قال له رجل الله : « اذهب بسلام يا أبانا ولا تخف لأن الرب فى رحمته بك قد جعل أمامك السماء أرضاً والأرض سماء . وانصح برقوق بقبول السلطنة » . فعاد الأنبا متاوس إلى القاهرة وذاق هو وشعبه أياماً من الرخاء . ولقد حفظ السلطان برقوق له الود وأكرمه ورفض أن يقبل أية سعاية أو وشاية فيه .

٢٩٧ - وقد رغب السلطان برقوق في المحافظة على صلات الصداقة بين مصر والحبشة فرجا من البابا أن يكتب خطاباً إلى ملكها ﴿ ويدم أصغر » الذي كان عاتياً شريراً . فلما جلس البايا ليكتب الرسالة الى هذا الملك الظالم نطق الروح القدس على لسانه فوجهها إلى أخيه داود . وعارضه الرسل الذين كانوا سيحملون رسالته خوفاً من بطش ويدم أصغر ولكنه أصر على أن تظل الرسالة باسم أخيه داود . فخضعوا لاصراره وحملوها قاصدين إلى الحبشة . ولما قربوا من حدود تلك البلاد حدث أن قام بعض المستولين على ويدم أصغر وعزلوه وأجلسوا أخاه داود على كرسى المملكة عوضاً عنه . فلما وصل رسل البابا كان الملك قد آل إلى الشخص الذي وجه إليه البابا رسالته . فلما فك الملك داود ختم الرسالة ووجدها باسمه فرح فرحاً عظيماً وطلب إلى الرسل أن يعطوه الصليب والمنديل المرسلين هدية من الهابا إليه . ودهش حاملوا الرسالة وسألوا الملك من أين علم بالهدايا وهم لم يخبروه بها . فأخبرهم بأن البابا نفسه هو الذي أعلمه بأمرها . ثم دعا وزراء وجنوده وأخته المباركة وقال أمام الجميع : « من قبل أن تجلسوني ملكا أبصرت هذا الأب البطريرك في رؤيا وقد أقام أخي من على الكرسي وأجلسني عوضاً عنه وقال « هكذا ينزع الله الملك عن لا يسير بالاستقامة ... ، وبعد ذلك أعطائي هذا الصليب بيدي ودعا لي لكي يثبت الله كرسي مثل داود أبينا الأفضى بين الشعوب بالعدل . ثم باركني وانصرف . وكنت أود أن أعلن هذه

<sup>(</sup>۱) دانیال ۳ .

الرؤيا منذ أن شاهدتها ولكن أختى المباركة خافت على من بطش أخى ويدم أصغر . وحين سمع الجميع هذه الكلمات مجدوا الله الذى يظهر عجابته فى قديسيه وقد اعلم الخليفة المرقسى وهو فى مصر بما سيحدث فى الحبشة قبل أن يكون .

وبعد أن قضى رسل البابا بضعة أيام فى ضيافة الملك داود عادوا إلى مصر وذهبوا لساعتهم فأخبروا السلطان برقوق بكل ما رأوا وما سمعوا فازداد اكراماً له ومحبة فيه .

۱۹۹۸ - وكان فى أيامه راهب أسمه ابراهيم عائش فى دير السريان أغواه الشيطان فترك الدير وتنكر للمسبحية وانضم الى الجيش إذ أصبح جنديا فيه . ثم أمعن فى زيغه وأخذ يعاند البابا . وكان يعلم أن بعض الرهبان كانوا قد حادوا عن الإيمان ثم ندموا وتابوا إلا أنهم مع توبتهم صاروا يوصفون بالمجروحين . وإمعانا فى النكاية بالبابا عاد هذا الجاحد إلى البرية مستهدفا أن يجر هؤلاء الرهبان المجروحين إلى الولاة لكى يقتلوهم . ولكنه لم يجد غير اثنين فقط فجرهما على الرغم منهما وأتى بهما إلى القاهرة . وبالفعل نال هذان الرهبان إكليل الشهادة فضج الشعب من معاندة هذا الجاحد وطلب إلى البابا أن يدعو عليه ليخلصوا منه أجاب : « لاياأولادي، أن لا أدعو عليه بل أدعو له لكى يرده الله إلى الإيمان ويمنحه أن ينال إكليل الشهادة » . ولم تنقض بضعة أسابيع على هذا الحديث إلا وامتلأ قلب ذلك الرجل ندما وحسرة . وطغى عليه ندمه إلى حد جعله يذهب إلى الوالى لساعته ويعلن توبته وعودته إلى السيد المسيح . فما كان من الوالى إلا أن أمر يقتله وهكذا نال إكليل الشهادة بصلاة البابا البار .

۱۹۹۹ – وبما أن الأنبا متاوس المسكين كان شديد الشغف بتفقد الرهبان فقد كان يزورهم كثيراً . وقصد ذات مرة إلى برية شيهيت للسؤال عن نساكها وللاستجمام الروحى أيضاً . وانتهز بعض الاشرار فرصة غيابه عن القاهرة لأنهم كانوا يخافونه فقصدوا إلى كنيسة السيدة العذراء ( الشهيرة بالمعلقة ) مستهدفين احراقها . وسمع السلطان برقوق بالأمر فأرسل لهم قضاة الاسلام الاربعة ليحققوا في دعوتهم بأن هناك تجديداً في تلك البيعة . وقد أثبت القضاة الأربعة بهتان هذه الدعوى وحكموا على الأشرار بالانصراف . ولحدة غيظهم من هذا الحكم رموا بجمرة متقدة على أساس

الكنيسة قبل أنصرافهم . إلا أن تلاميذ البابا الذين كانوا قد سارعوا إلى المكان عملوا على اطفائها . وبينما هم منشغلون باطفائها من أسفل أنزل رب الكنيسة المطر عليها فأطفأها من فوق في الحال . فامتلأ الجميع فرحاً وسبحوا الله على عنايته الأبوية .

سمومهم إلى دير شهران . وكان البابا قد وصل إلى القاهرة فسارع إلى الدير ووقف بمفرده في مواجهة جمهرة الأشرار وقال لهم : « من منكم له الدير ووقف بمفرده في مواجهة جمهرة الأشرار وقال لهم : « من منكم له سلطان فليجرد سيفه ويقتلني أولاً لأني لن أسمع لأحد أن يمس الدير وأنا حى » . وتراجع الكل أمام هذه الشجاعة . وخلال هذا التراجع ذهب البابا الباسل إلى السلطان وأطلعه على حقيقة الموقف . فما كان منه إلا أن أرسل قضاة الاسلام الأربعة إلى دير شهران كما كان قد أرسلهم الى الكنيسة المعلقة . فحكموا بوجوب ترك الدير ورهبانه في أمان . وهكذا فشلت المحاولة الآثمة الثانية كما فشلت الأولى .

٣.١ - ولكن حدث أن قام مملوكان هما الأمير منطاش والأمير يلبغا السالمي على السلطان برقوق وقارماه وخلعاه ونفياه إلى قلعة الكرك بسوريا . ولما أصبح زمام الأمور في أيديهما بدآ سلسلة من الاضطهادات . وبالطبع كان البابا الشخص الأول الذي صبًا عليه جام شرهما . فلقد سمع منطاش بأن لدى رجل الله ذخائر وأموالاً طائلة فأرسل إليه وعذبه ولكنه لم يجد لديه شيئاً بالمرة كما أنه واجه شجاعة نادرة في شخصه فأحس بالخجل وأطلقه . أما يلبغا فقد وجد من البابا مقاومة عنيفة حين كان يحاول اضطهاد الشعب فاحتدم غيظأ عليه وسجنه ثم جرد عليه سيفه يريد قتله فمد له رجل الله عنقه في هدوء وثبات وقال له : « أضرب سريعاً » فذهل يلبغا إلى حد أنه أطلقه أيضاً . إلا أن هذا التهجم على الأنبا متاوس كان له ثمرته : فإن المملوك الذي نصب يلبغا أميراً غضب عليه وسجنه في أحد سجون الاسكندرية وأوقع به آلاما مبرحة . وكان بعض من القبط يبدون مخاوفهم أحياناً لئلا يتمكن يلبغا من الأفلات من سجنه واستعادة سطوته والبطش بهم من جديد فكان رجل الله يطمئنهم قائلاً : « لا تخافوا البته يا أولادى فلن يخرج من السجن ولن يمس شعرة من رؤوسكم لأنى وكلت بسجنــه الأربعة حيوانات غير المتجسدين حاملي العرش الإلهي » . وقد تحققت كلماته بالفعل إذ ظل يلبغا مسجوناً إلى أن مات .

٣.٢ - ثم شاء الله فى شامل رحمته أن يرسخ السلام مرة أخرى فى بلادنا فتهيأت الفرصة أمام السلطان برقوق لأن يعود إلى الحكم إذ قد عاد إلى مصر ظافراً وابتهج الشعب كله يعودته فخرج القبط بانجيلهم واليهود بتوراتهم وحمل الجميع الشموع وساروا فى الموكب الذى ألفه المسلمون لاستقبال السلطان .

ولقد أثبت السلطان برقوق جدارته بهذا التقدير الشعبى الشامل الأنه لم يحرص فقط على معاملة الجميع بالاتصاف بل عمل على حفظ صلات المودة بينه وبين جيرانه من الدول : فكانت صلاته مع اليمن والحبشة صلات من يستهدف تثبيت السلام . بل أنه حين أنتهز داود بن أرعد ملك الحبشة الفرصة من تطاحن بعض الأمراء وأغار على أسوان لم يجبه برقوق بحد السيف بل رجا من الأنبا متاوس أن يرسل له خطاباً مع رسول خاص يطاليه فيه بالعودة إلى بلاده . وقد استجاب البابا الاسكندرى هذا الرجاء على الغور وبعث برسالته مع أسقف صحبه رسول السلطان وقد استجاب ملك الحبشة على هذه الرسائة بخطاب بعث به إلى السلطان وهدية حملها واحد وعشرون جملاً (١٠) .

وحدث في تلك الفترة عينها أن قصد إلى الحبشة أحد الأراخنة القبط اسمه فخر الدولة فعهد إليه الملك اسحق بن داود بن سيف أرعد بترتيب أمور الدولة فنظم له طريقة تحصيل الضرائب وأنشأ له ديواناً ووضع مختلف القوانين المنظمة لأنشطة الحكومة . كذلك وضع فخر الدولة هذا تصميماً لملايس الملك الرسمية التي يتميز بها عن سائر أمرائه ورجاله . وكان ملوك الحبشة يخرجون عرايا قبل ذلك (٢) .

٣.٣ - ولما كانت مواعيد الله ثابتة من جيل إلى جيل ، ولما كان قد أعلن أنه يتمجد فى قديسيه ويكرم الذين يكرمونه فقد بدا مجده وتكريه بصورة باهرة فى شخص البابا الكبير رغم لقيه بالمسكين . فمنحه مواهب عديدة من مواهب الروح القدس . فقد رأينا كيف أنه عرف بالروح عن خلع

<sup>(</sup>١) نوابغ الأقباط لتوفيق اسكاروس ص ٤٨ - ٨٥

<sup>(</sup>٢) قيام دولة الماليك الثانية لحكيم أمين عيد السيد ( دار الكتب \_ القاهرة سنة ١٩٦٧ ) - ص ١٦٠

ويدم أصغر وقيام أخيه داود بدلاً عنه ملكاً على الحبشة . لكنه كان ذا مواهب متنوعة الى جانب موهبة التنبؤ هذه . فلقد أجرى الله بصلاته الآيات العديدة من اخراج الأرواح الشريرة وشفاء المرضى واقامة الموتى ولو أن المجال هنا سيقتصر على أمثلة قليلة للدلالة على مدى ما اختصه الله من مواهب .

7.4 - فقد حدث أن صبية اعتراها روح نجس. فحملها أبواها وأتيا بها إلى كنيسة السيدة العذراء بحارة زوبلة حيث يقيم البابا. وحين دخلا بها تركها الروح النجس ووقف خارج الباب. وبدأ البابا يصلى من أجلها. وفى أثناء الصلاة حضر كاهن من الصعيد رغبة منه فى نوال البركة الرسولية فقصد إلى الكنيسة و كان ممن منحهم الله رؤية الأرواح ، فلما وصل إلى باب الكنيسة رأى الروح النجس واقفاً عنده سأله عن سبب وقوفه وعلم منه أنه خاف يدخل إلى الداخل ولكنه منتشر الصبية ليعاود مضايقتها حالما تخرج . فأسرع الكاهن إلى الداخل وأسر فى أذن البابا بما رأى وما سمع . ثم استكمل حديثه بقوله : « ولكنه حينما رآنى داخلاً وعلم أنى سأبلغك أمره انصرف لساعته خشية أن تحرقه صلاتكم القوية من على الأرض » فتعجب الجميع ومجدوا الله لعظم الآيات اانى كانت تحققها السيدة العذراء فتعجب الجميع ومجدوا الله لعظم الآيات اانى كانت تحققها السيدة العذراء

7.0 - وكان هذا البابا الساهر يتفقد شعبه بلا هوادة . فحدث أن عبر ذات يوم على منزل أحد الأغنياء فوجد البواب مريضاً ملقى على الأرض ضاعفت الأوساخ من وجعه وملأته برائحة كربهة دون أن يجد من يهتم به . فأسرع البابا الرحيم واتزر بمندبله وجلس إلى جانبه يعسل جسمه وثيابه وفراشه . ولما أحس هذا البواب المسكين بالراحة وباستجمام جسمه الذى أضناه المرض والجوع طلب إلى الله أن يتعطف عليه وينقله في الحال من عالم الجفاء والاهمال إلى عالم العناية والرعاية . فاستكمل الأنبا متاوس خدمته لهذا الفقير بأن كفنه بيديه الطاهرتين .

٣.٦ - ولما كانت كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة المفر البابوى آنذاك فقد شاء البابا أن يجدد بعض المبائى المحيطة بها . وبينما الفعلة يعملون سقط واحد منهم وهو حامل حجراً ثقيلاً وسقط الحجر عليه فانكسرت

أضلاعه ومات لساعته وامتلأ رفقاؤه خوفاً وأرادوا الهرب . ولكن البابا الساهر علم بالأمر فهدا من ذعرهم وقال لهم : « اسكتوا ولا تقولوا إن الفاعل مات فهو لم يمت وأنا أضمن لكم بمراحم سيدى ومخلصى أنه حى وعند ذاك حمله أربعة منهم إلى الكنيسة ووضعوه أمام حجاب الهيكل تحت أيقونة السيدة العذراء حسب أمر الأنبا متاوس فغطاه بأزاره من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة من النهار المبارك . ثم طلب قليلاً من الماء الساخن ، ووقف يصلى ، وكلما صلى على عضو ومسحه بالماء الساخن تحرك هذا العضو . ولم يلبث أن قام الرجل معافى بشفاعة صاحبة الشفاعات والدة الإله ويصلوات خادمها الأمين البابا متاوس .

٣.٧ - كذلك حدث أن أرخناً كبيراً اسمه فخر الدولة وصل إلى الموت ووجد نفسه محاطاً بالملاتكة يحاسبونه ويبكتونه فامتلأت نفسه ذعراً وتلفت عنة ويسرة أملاً في أن يرى الأنبا متاوس علي مقربة منه . ولما لم يجده ازداد رعباً . وإذا به يراه فجأة واقفاً إلى جانبه يصلى من أجله ويستعطف السيد المسيح في أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى لكى يتوب . وسمع فخر الدولة صوت المخلص يقول لصفيه : « قد سمعت لك في هذا الانسان ووهبته لك . فعرفه أن يرجع عن خطاياه ويتبع طريق الله » . وما أن انتهى المخلص من كلماته هذه حتى انتبه الرجل المائت وأفاق من غيبوبته ، وحالما أفاق تماماً قصد إلى الدار البابوية وروى للأنبا متاوس كل ما جرى له . وبكى البابا الحنون فرحاً واشفاقاً على أولاده ووالى هذا الأرخن برعايته حتى استقام تماماً .

٣.٨ – بل أن صلواته كانت حصناً حتى لمن لا يستطيعون الوصول إليه بالفعل وكانت رغبتهم فى الاستشفاع به تكفى لأن تحصل لهم هذه الشفاعة . فقد حدث لبعض الأراخنة أن وقعوا فى شدة مع الأمراء واضطربوا وأرادوا أن يلتجئوا إلى صلوات البابا . وفيما هم ذاهبون إليه أدركهم الليل فاضطروا إلى المبيت حيث هم وفى تلك الليلة رأى أحدهم فى حلم الأنبا متاوس قائماً أمام أيقونة مارجرجس يستشفع به فى أمرهم قائلاً بصوت مسموع : و يا شهيد الله يا مارجرجس أنا لا أعرف لهم خلاصاً إلا بي » . وفى تلك اللحظة أمال الشهيد العظيم رأسه من الأيقونة ثلاث مرات كمن يقول نعم . ولما رأى البابا تواضع البطل انظرح على الأرض

أمامه . فعظم على الشهيد هذا الانطراح وخرج من الإيقونة على هيئة فارس وأقامه ثم تبارك كل منهما من الآخر .

وفى الصباح قص هذا الأرخن حلمه على زملاته فخامرهم الشك . ولكن لم تمض برهة وجيزة حتى جامهم الأمر بالعفر عنهم من غير سعى ولا وساطة . فقاموا في الحال وذهبوا إلى البابا وقدموا له الشكر الوفير لأته شفع فيهم من غير أن يطلبوا إليه بشفاههم ولمجرد استشفافه لحاجتهم .

٣.٩ - على أن الناس في كل مكان وكل جيل كثيراً ما ينسون القوى الروحية الخفية لكونها غير مرئية ويميلون إلى الأرتكان على المال زعما منهم أند أقوى فعلاً في النفوس . ومع أن الشعب رأى في باياه النموذج الامثل للروحانية وللتسامي على الماديات إلا أنه حدث على الرغم من هذا أن جاء أحد كتبة ديوان السلطان وهو قلق مضطرب وقدم له خمسمائة دينار قائلاً له : « يا رجل الله تقبل منى هذا المال وصلى من أجلى ، لأن السلطان برقوق يريد قتلى اليوم ولا أجد مخرجاً أمامي من هذه الورطة » أجابه البابا العفيف : « احتفظ بذهبك لنفسك لأن الصلاة التي بالذهب لا قيمة لها . وإن أردت أن تخلص أعد الذهب إلى مكانه وخذ صليبي ومتديلي معك . وأدخل بهما إلى حضرة السلطان » . ثم قام وصلى على رأس الرجل وأعطاه الصليب والمنديل وأطاع الكاتب أمر باباه وذهب إلى السلطان الذي كان في حدة الغضب ولكن ما أن وقعت عيناه على كاتبه حتى هدأت نفسه وأصغى إليه وكأن كلمات الكاتب كانت كالندى على أذنيه وفرح الكاتب بهذا التحول العجيب، وخرج بعد ذلك وأذاع ما حدث بين جميع عارفيه . فمجدوا الله على رحمته وعلى تقبله صلوات قديسه الأنبا متاوس .

ثم حدث أن وقع أحد أولاد الوزراء القبط تحت غضب السلطان وخاف عليه البابا فذهب لفوره يستغيث بالشهيد العظيم الأمير ثبئودورس ( تادرس ) قائلاً له : و أنا أعرف يا شهيد المسيح أنك خلصت أولاد الأرملة من فم التنين القاتل بجرأة عظيمة وأنا أربطك بالسلطان الذى منحه لى ربى ومخلصى يسوع المسيح ولن أحلك من هذا الرباط قبل أن تنقذ هذا الشاب مما هو فيه من ضيق ، وكان الأنبا متاوس وقتذاك في الكنيسة يخاطب الشهيد عن طريق أيقونته بهذه الدالة وهذا النفوذ بينما كان ابن

الوزير في القصر يواجه السلطان الغاضب عليه . وفجأة وجد الشاب أن غضب برقوق قد هدأ إلى حد أنه أعلن له العفو ، وحالما خرج من القصر السلطاني ذهب ليشكر البابا لأنه أدرك بالروح أن مثل هذا التحول الفجائي ما كان ليحدث لولا صلوات الأنبا متاوس من أجله . وقد فرح الشاب وأهله بهذه النجاة غير المنتظرة ومجدوا الآب السماوي الذي يهب قديسيه هذه الدالة وهذه الكرامة في قلوب السلاطين (١) .

. ٣١ - إلا أن دوام الحال من المحال فانقضت فترة السلام التي رسخها السلطان برقوق بموته وتولى ابنه الناصر فرج السلطنة من بعده واتبع خطة أبيد في انصاف الرعية . إلا أن الأمير سودون ما لبث أن تغلب عليه وأستأثر بالحكم . وكان عاتياً فأخذ يبطش بالرعية . وتآمر ذات يوم مع بعض أعوانه على الفتك بالقبط مستهدفاً القضاء عليهم جميعاً . وعرف الأنبا متاوس بالروح عن هذه المؤامرة فقام لساعته وذهب الى كنيسة القديس مرقوريوس ( أبى السيفين ) بمصر القديمة حيث حبس نفسه سبعة أيام متوالية وهو يصلى تاسياً الأكل والشرب والنوم وكل مطالب الجسد في سبيل الذود عن شعبه . وبعد هذا الصراع الروحى المتواصل ظهرت له السيدة العذراء وسط نور ساطع وقالت له : « لقد قبل الله طلبتك وأبطل مؤامرة المعاندين مخلصاً شعبه من أيديهم » . حينتذ ابتهج قلبه وخرج من البيعة ووجهد يسطع كوجه ملاك . وبتدبير من الله أرسل الأمير سودون إلى البابا يدعوه للحضور عنده . فلما ذهب إليه اعترف له بما كان ينوبه ضد الشعب القبطي فوبخه البابا الباسل توبيخاً قارصاً وأعلن له أن الله هو الحصن الحصين لشعبه وأن السلطان الأرضى مهما علا نفوذه لن ينال منهم الا بالقدر الذي يسمح به الله . وقد امتلاً قلب الأمير سودون خوفاً من هذه الكلمات كما امتلأ دهشة من شجاعة رجل الله فأطلقه في سلام . وذهب هو وشعبه إلى كنيسة السيدة العذراء حيث قدموا الشكر للآب السماري وعملوا تمجيداً للسيدة والدة الإله معينة الملتجئين إليها .

٣١١ - ولقد اشتد الضغط على القبط من أعوان سودون أيضاً فقام
 أحدهم واسمه أوزبك وبطش بهم فسجن مسن سجن وقتل من قتل . واحتد

<sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة - مخطوط - المرجع السابق ص ٤٨٧ - ٤٨٨ ، وتجدر الاشارة هنا إلى جرأة الأنبا متاوس ودالته أمام القديسين وإلى اعتزازه بالسلطان الكهنوتى المنوح له من رب المجد .

غضب البابا على هذا الأمير الذى لم يلن قلبه لأية ضراعة . فقصد إلى كنيسة الملاك ميخائيل وحبس نفسه فيها ستة أيام بلياليها وهو يصلى ويتوسل إلى الملاك لكى يسارع إلى نجدة الشعب المعذب ، وبعد الأيام الستة أرسل أحد تلاميذه ليستطلع الأمور . ولما وصل التلميذ إلى باب قصر ذلك الأمير وجده محمولاً على نعشه وقبل له بأن فارساً طعنه بحربة منذ ستة أيام ظل خلالها معذباً إلى أن مات متأثراً بجرحه . فعاد التلميذ مسرعاً وأخبر باباه بما سمع . فقام لساعته وعمل تمجيداً لرئيس الملائكة ميخائيل الذي أعانه من غير امهال وأراحه هو وشعبه من فاعل الظلم .

ويقول: « أدركنى يا أبى لأن فارساً على حصان أبيض قد مر على وضربنى البوم ضرباً موجعاً لأنى رغم كونى شماساً قد خالفت القوانين خلسة وضربنى البوم ضرباً موجعاً لأنى رغم كونى شماساً قد خالفت القوانين خلسة ولم أصم يوم الأربعاء والجمعة مع أنى لم أطلع أحداً على مخالفتى » . أجابه البابا: « لا تخف فأنا أعرف الفارس الذى ضربك وأنا سآخذك إليه لتتوب أمامه ولا تعود إلى مخالفتك موقناً بأنه لا خفى إلا ويظهر كما قال لينا سيدنا » . قال الشماس : « أنى طوع أمرك يا أبى » . فأخذه البابا إلى كنيسة الملاك ميخائيل وكانت بها أيقونة لشفيعها وهو ممتط ظهر جواد أبيض ، وحالما وقعت عينا الشماس عليها قال : « بالحقيقة ياأبى هذا هو الفارس الذى ضربنى والحق أنى استحق الضرب الذى أوقعه بى لأنى شماس فى كنيسته . وأنى من اليوم نادم وتائب أمامه وبين يديك » . واستقام الشماس فعلاً منذ تلك اللحظة وأعطى المجد لله الذى منح البابا متاوس شفافية روحية وعطفاً أبوباً حتى لقد كان شعبه يقول عنه بأنه يشترى نفوس أولاده الآتين إليه وينجدهم بحرارة صلواته .

٣١٣ - وضاق عدو الخير ذرعاً بهذا القديس الذي استضاءت روحه بالأنوار السمائية وانعكس وهجها على الشعب كله ، فاستثار عليه أولاً بعضاً من أولاده الذين ساروا في طريق اللهو والعبث ورفضوا أن يصغوا لتعاليمه وتوجيهاته . وكان هو يبكى على غلاظة قلوبهم ويداوم على الصلاة من أجلهم . ولكنهم قادوا في غيهم وغرورهم ولم يزدادوا إلا تشامخاً .

٣١٤ - وفي وسط هذه الضيقة التي أقلقت نفس البابا على المعاندين له

من شعبه استثار الشيطان أميراً من المماليك اسمه جمال الدين ، فأخذ هذا الأمير يعذب ويسجن ويقتل كل من استطاع القبض عليه من القبط . وزاد على ذلك بأن أرسل رسلاً إلى الحجاز واليمن خلسة يشيرون على حكامها بأن يكتبوا إلى السلطان خطابات يوجهون فيها إلى الأنبا متاوس تهمة زور مؤداها أنه يحرض ملك الحبشة على تخريب مكة . ولقد كشف الله هذه السعاية للبابا إذ أعلمه مقدماً بها قبل أن تصل الرسائل المملوء بالشكوى ضدة إلى مصر . فقام لفوره يستنجد بأم النور حسب عادته . ورجا منها أن ترحم شعبه حتى لا تتضاعف عليه الشدائد . فاستجابت ذات الشفاعات صلواته بأن أصيب بحمى شديدة اضطرته إلى ملازمة الفراش . وحين سمع الأمير جمال الدين بمرضه هدأت حدته قليلاً . فسكت عنه بعض السكوت ولكنه استمر يعذب الشعب ثم أرسل يطالب البابا بخمسمائة ألف درهم ويتوعده بالتعديب رغم مرضه إن لم يرسلها له . وقد جمع الشعب هذا المبلغ حباً في باباه ورغبة منه في حمايته من ذلك الأمير العاتي . إلا أن الأمير ازداد صلفاً بعد أن قبض المال الذي أراده . وأرسل رسله يشدد على البابا بالحضور إليه . قطيب البابا خاطر الرسل ورجا منهم أن يمهلوه إلى اليوم التالي فقط - الذي كان يوم الأحد . أما هو فكان قد علم بالروح أن ساعته قد حانت وأن الآب السماوي سينقله إلى فردوسه قبل أن يتمكن الأمير الظالم من أذيته . وفعلاً حين وصل الرسل في اليوم التالي وجدوا أند قد أصبح في مأمن من غدر أميرهم إذ قد فاضت روحه إلى خالقها في الهجعة الأولى من ليلة الاثنين وذهل الأمير وأعوانه مما حدث.

على أن الله تعالى الذى قال « لى النقمة أنا أجازى » لم يدع هذا الطاغية في أمان بعد استبداده بصفيه . لأنه لم يلبث أن غضب عليه السلطان عبد العزيز ابن برقوق لوشاية وصلت عنه . فأمر بالقبض عليه وعصره ، وأخذ منه أضعاف المال الذى أخذه عنوة من البابا وشعبه . وبعد ذلك أمر الجنود بضربه إلى أن مات .

٣١٥ - وكان الأنبا متاوس قد أرسل إلى تلاميذه ليحضروا اليه فأعلمهم بقرب انتقاله إلى الفردوس وأعطاهم وصيته فيما يتعلق بتكفينه . وطلب إليهم أن يدفنوه بدير الخندق ليكون بين أولاده حتى بعد انتقاله وبعد أن أن أنتهى من وصيته التف بأزاره واستودع روحه بين يدى الآب السماوى .

وقد بلغ من العمر اثنين وسبعين سنة : أربعين منها قبل الرسامة واثنين وثلاثين سنة راعياً لشعب المسيح . وقد اجتمع للصلاة عليه في جنازته عدد عديد من الأساقفة والكهنة والشمامسة وجماهير الشعب . واجتمع معهم رؤساء الطوائف المسيحية غير القبطية ( الروم والأرمن ) إلى جانب طائفة اليهود . وشمل الحزن كل القلوب حتى « كادت عمد البيعة أن تبكيه وهو راقد وصليبه في يده . وكانوا ينتحبون لأجل حسن مظهره وهيبته وصدقته وافتقاده المساكين وعلى احتماله وصبره ... ثم حملوه بالاكرام والتبجيل والوقار حتى كان حمله في تابوته كمثل حمل تابوت العهد . أين ذلك الرجل القوى الذي يستطيع أن يحمل ذلك التابوت من كثرة الخليقة المحيطة به المزدحمة عليه . وكانت الأجناد والعساكر أمام ذلك التابوت تحجبه الى أن مضوا به إلى دير الخندق » (١) .

وقد حدث ليلة انتقاله أن أضطربت عظام القديسين المدفونبن بدير الأنبا مكارى الكبير ببرية شيهيت ، وسمع صوت مع اضطراب العظام يقول « قوموا افتحوا الباب لأن متاوس قد حضر » . ولما فتح الرهبان الباب ولم يجدوا أحدا أندهشوا ولكنهم لم يعرفوا الحقيقة إلا بعد بضعة أيام حين وافاهم الخبر . فأدركوا أن أرواح القديسين شاحت أن تتبارك مع بعضها البعض فعبرت روحه على موضعهم ، وأن الأجساد اضطربت حزناً على الشعب الذي فقد معلماً وأباً وراعياً ساهراً.

وبعد نياحته بأربعين يوماً حدث أن ثلاثة من العربان المجروحين كانوا مارين على دير الخندق وأمسى عليهم الليل فباتوا فيه . وقبيل الفجر قاموا من النوم استعداداً لصلاة باكر فرأوا الأنبا متاوس مرتدياً برنسه وهو سائر يبخر بين الموتى متفقداً اياهم كما كان يفعل وهو ما زال على الأرض حين كان يطوف بالليل ليتفقد أولاده . ولم يعرف هؤلاء الثلاثة من هو هذا الكاهن اليقظ وخافوا من رهبة منظره ومن النور المشع من وجهه فسقطوا على وجوههم ووجدهم بعض الشمامسة فأقاموهم واستفهموا عن سبب وقوعهم وحين سمعوا وصفهم لذاك الذى كان يبخر قالوا : و إنه الأنبا متاوس الذى مازال يحنو على شعبه » . وأخذوهم إلى المكان المدفون فيه هذا القديس تحت مذبح الكنيسة فتباركوا منه

 <sup>(</sup>١) تاريخ بطاركة .... للأنبا ساويرس أسقف الأشمونين .... أشرف على طبعه أنطون خاطر وأزولد بورمستر ص ٥٨

٣١٦ - وكان الأنبا متاوس قد تنبأ لتلاميذه قبيا, انتقاله بأن الذى سيخلفه على الكرسى المرقسى هو غبريال المترهب بدير الأنبا صموئيل القلمونى . على أن الناس كانوا قد سهوا عن هذه النبوة . ولكنهم فى بحثهم عمن يخلفه استحضروا هذا الراهب الى كنيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) ليرسموه قمصا . وبينما هم يصلون رأى أحد الشيوخ القديسين البابا متاوس واقفاً عند جناح المذبح وهو يضع يده على رأس غبريال مع الآباء الخديمين . ولما رآه هذا الشيخ تقدم اليه طالباً إليه البركة . قباركه ثم قال له : اذكرنى يا أخى لأنى ماض إلى الاسكندرية مع الآباء لأشترك واياهم فى رسامة البابا غبريال » فتذكر الجميع نبوته وقتذاك .

وحدث أنهم حين كانوا في الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية لتأدية الشعائر المقدسة لم ير البابا متاوس غير كاهن اسعه يوحنا كان قد أصيب بالخرس . ولما التقى به البابا قال له : « يا يوحنا - من الآن لن تكون أخرساً . فقم وتحدث واخبر المجتمعين أننى حضرت مع جماعة القديسين لأشترك في تكريس غبريال بابا الاسكندرية » . ورجع القمص يوحنا الى نفسه فإذا بلسائه قد أنطلق . فأخذ يتحدث بعظائم الله وروى لجميع الحاضرين ما حدث له . وجميع الذين سمعوا مجدوا الله على المواهب العليا التى أغدقها الله على الأنبا متاوس في حياته وبعد نباحته (١) .



 <sup>(</sup>١) تاريخ البطاركة ...للأنبا ساويرس طبع باشراف أنطون خاطر وأزولد بورمستر ص
 ١٣٦ - ١٥٨ ، سلسلة تاريخ ...لكامل صالح نخلة . الطبعة الأولى ص ٧ -٦١ .

## ب - الشيخ الروحاني مرقس الأنطوني

٣١٧ - فاعليه الزوح القس

الواضحة في الكنيسة.

۳۱۸-نشاة مرتس.

٣١٩ - شدة نفسك ابوى مرقس بالروحيات.

٣٢٠ - اضراره الى العمل منذ طفولته .

٣٢١-حنانه العميق.

٣٢٢ - حبه الصلوات الكنسية .

٢٢٣- مثالية أمه .

٣٢٤- اختياره الرهيئة ـ

۳۲۵ - قضاؤہ ست سنوات فی دیر ۱۳۲۱ - دیدہ میں سنوات کی دیر

الاتبا بولا ثم عودته الى دير الانبا انطونى .

٣٢٦- مرقس طبيب روحاني للجميع

٣٢٧ - حادثته مع الامير يلبغا .

٣٧٨ - نوجيماته للرهبان .

٣٢٩- نياحته .

٣١٧ - لقد قيل عن الأنبا أثناسيوس الرسولي حامى الإيمان القويم بأند « جمع بين العزة المتشامخة وبين القداسة . وجاز الأهوال وظل مشمر ، وعرف معنى البؤس وظل مجيداً ، (١١) . وهذه الكلمات تنطبق على الكنيسة التي ذاد عنها أثناسيوس بكل مواهبه النادرة وبخاصة في هذه الحقبة المدلهمة من التاريخ . ذلك اأن الكنيسة كانت تجوز الاضطهاد ثم تذوق طعم الراحة على مدى تاريخها الطويل . أما في هذه الفترة فلم تخرج من ضيقة إلا لتجوز أخرى ، ولم تنج من اضطهاد إلا لتقع في ثان . ورغم هذه الأهوال المتلاحقة فقد بدت نعمة الله ورحمته فيمن عاش من القديسين ومن نال إكليل الشهادة . ويجب أن نتمعن في هذه الظاهرة الروحية العجيبة التي يعلنها لنا الله خلال الحجب والظلمات . لأن هناك من لا يتجهون بأبصارهم إلا إلى نواحس الضعف والنقص والجحود . ولكن - ألم يسر الجحود جنباً إلى جنب مع الاخلاص المتفاني منذ أن عاش مخلصنا الصالح على الأرض ؟ ألم يكن يهوذا الخائن زميلاً ليوحنا الحبيب الذي لازم فاديه إلى الصليب ونال ثوابه بأن ائتمنه رب المجد على أمدة لذلك حينما يحاول الرائعة التى تبرز لنا خلف السحب القاقة كالخيط الذهبى الساطع المعلن بهاء الشمس من وراء تلك السحب . فكنيستنا القبطية المجيدة جسد حي

<sup>(</sup>١) قصة الكنيسة القبطية ج ١ الفصل الخاص بحامى الإيمان القويم .

ناطق يؤكد كلمات الفادى القائل: «في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم»

ولئن كان الباباوات أشبه بقمة الهرم فليس من شك في أن هذه القمة ما كانت لتعلو نحو السماء في ثبات لو لم يكن البنيان تحتها متراصاً ، هكذا كان الشعب بأراخنته وكهنته وأساقفته هرماً متماسكاً ترتفع فوقه قمته وحتى إن تدحرج حجر منها ظل البنيان قائماً . وهذه هي حقيقة الواقع للعصر الذي توج قمته الأنبا متاوس الملقب بالمسكين : كان فيه الجاحدون المرتدون جنباً إلى جنب مع الشهداء البواسل ، وكان فيه قديسون بلغوا ذروة سامية تضارع ضروات القداسة في مختلف العصور كما كان فيه جبناء رعديدون. وقد تبدت مراحم الله في أن القديسين هم الذين أحرزوا النصر ونجحوا في شحذ الهمم وتقوية العزائم والإبقاء على الإيمان في بهائه وسطوعه .

ومما لا شك فيه أن الغالبية العظمى ممن عاشوا بإيانهم وثبتوا فيه هم الآلاف المفمورون الذين لايذكرهم التاريخ اطلاقاً رغم أنهم صانعو التاريخ . ومما لا شك فيه أيضاً أن هناك أبطالاً عديدين أدوا الأمانة في حرص واخلاص ولكنهم مجهولون للآن وقد يظلون مجهولين إلى اليوم الأخير . وسواء أكان البطل معروفا أم مغموراً مجهولاً فإن الجميع معروفون لدى عارف الخفايا الذي لا ينسى كأس ماء بارد . فمثلاً نقراً في مخطوطات هذا العصر اسم الأب القمص الورع أنبا روفائيل النعناعي ولكننا لا نعرف عنه إلا أنه كان الأب الروحي والمرشد الأمين لقديس برز إذ ذاك هو الشيخ المتشح بالروحيات مرقس الأنطوني . كما نقراً اسم الراهب يعقوب القليوبي الذي من دير شهران والذي ذهب إلى دير الأنبا أنطوني طلباً لبركة البابا متاوس ولانعرف عنه إلا أنه كان رئيساً للدير الذي رفع اسمه الأنبا برسوم العريان . فما أعجب كنيسة الشهداء ؛ إنها كنيسة الكتائب العديدة من الجنود المجهولين الذين تعفقوا عن مجد هذا العالم سعياً وراء الأمجاد غير المؤنية .

٣١٨ - ولقد نشأ مرقس في بلدة منشأة النصارى بالصعيد . ولما بلغ الخامسة من عمره كان سائراً ذات يوم مع أمد فقابلهما الأنبا ساويرس أسقف أسيوط . فحمله على ذراعه وسأله عن اسمه . وأجابه الولد « مرقس »

فتهلل وجه الأسقف وقال له : و حقاً يا ولدى أنك ستشابه مرقس صاحب كورة مصر » ثم باركه وأرجعه إلى أمه موصياً إياها برعايته . ولقد فرح قلب أمه قرحاً عظيماً ونفذت وصية الأسقف بهمة بالفة وبخاصة لأنها ترملت بعد فترة وجيزة فوجدت نفسها الحارس الوحيد لهذا الولد الذي امتلأت نفسها يقيناً بأنه سيكون من المباركين.

٣١٩ - ولقد اعتاد أبوامرقس أن يطويا اليوم حتى الساعة التاسعة (١) باستمرار سواء في أيام الصوم المقررة من الكنيسة أو في أيام الأفطار . فشب مرقس على عادة الصوم الانقطاعي يوميا منذ الخامسة من عمره . وكان يرقب والدته باهتمام بالغ بعد أن تيتم من أبيه ويخاصة لأنه كان وحيدها . فكان متى رآها واقفة تصلى يشد وسطه بزنار ويقف إلى جانبها يرفع ضراعته مع ضراعتها ، ويظل واقفاً إلى أن تنتهى هي من صلواتها .

. ٣٢ - ويما أنه كان من أبوين فقيرين ... فقد اضطر إلى العمل منذ طفولته . فكان يخرج مع الفلاحين يزرع وقت الزرع ويحصد وقت الحصاد ... وكان بالطبع يخرج مع الصبح ولا يعود إلا عند الغروب . فكانت أمه تعطيه غذاء . ولكنه كان يوزعه على من يجده أكثر احتياجاً منه ويظل طاوياً إلى أن يعود مساء لأمه .

٣٢١ - ورغم صغر سنه فقد ملأ الحنان قلبه فلم يدفعه إلى توزيع طعامه أو التصدق بشئ من أجره الذى يكسبه بعرق جبينه فقط بل امتد إلى أبعد من ذلك . فقد لاحظ أن أمرأة فقيرة تأتى وتسرق نصيبه مما يلتقطه . فصار يجمع لها كل ما يجده ملقى فى الغيط ويكومه على ما التقطه بدلاً من توبيخها . وحينما رأت عطفه عليها بالعطاء وباخفاء تعديها تيقظ ضميرها وتابت عن شرها .

٣٢٢ - وحدث أن كان عليه توصيل بعض الحنطة من جهة إلى أخرى على ظهر حماره . وبينما هو متجه بالحنطة مر على كنيسة وسمع منها ألحان الصلوات . فعز عليه أن يسير في طريقه من غير أن يحضر الصلاة وينال بركتها الروحية. ولصدق إيمانه رسم علامة الصليب على الحمارة وربطها خارج الكنيسة ثم دخل وحضر القداس وتناول من الأسرار الإلهية وخرج فوجد الحمارة مكانها والحنطة على ظهرها دون أن يمسها أحد .

<sup>(</sup>١) هذه الساعة تبعاً للتوقيت الكنسى الخاص بالصلوات - وهي تقع في حوالي الثالثة بعد الظهر.

ولأن وعيد الروحى كان مرهفا فإنه كان يقضى ليالى الأعياد طاوياً مصلياً استعداداً لصلوات العيد فى اليوم التالى . وحدث فى ليلة من ليالى عيد الأنبا شنودة رئيس المتوحدين أن صارعه عدو الخير بحلم مخيف . فقام لساعته وضرب ثلاثمائة مطانوه (١١) وبذلك انتصر فى صراعه وظفر ببركة الأسرار الإلهية .

٣٢٣ - ولا عجب فى أن يكون مرقس على هذه الدرجة من الحساسية الروحية لأن أمه كانت غوذجاً مثالباً له . فهى كانت دائمة المواظبة على حضور الصلوات الكنسية وعلى الصوم الانقطاعي يومياً حتى التاسعة . وبعد هذا الصوم لا تطبخ غير الحبوب أو البقول . فلم تكن خميرة بركة لابنها وحده بل إن جيرانها تعلموا بقدوتها فصاروا هم أيضاً يواظبون على الذهاب للكنيسة وعلى الصوم الانقطاعي إلى التاسعة .

كذلك لاحظ مرقس أن أمه رغم فقرها لم تكن لترد سائلاً عن بابها . فإن طرق بابها طالب احسان ولم يكن لديها نقود تعطيه ما تجمع لديها من بعض الفراخ أو قليلاً من القمح . لذلك كان منزلها المتواضع مأوى للمساكين والرهبان ومقصداً للمعوزين .

۳۲٤ – ولما بلغ الثالثة والعشرين من عمره اشتاق إلى حياة الرهبئة . فاستأذن من أمه وقصد إلى أحد الأديرة القريبة من منطقته . ولكنه دهش حين رأى الرهبان لا يصومون طيأ بل ويتهاونون حتى فى الصلوات . ولما لم يرقه هذا السلوك عاد إلى أمه . وما أن وقعت عيناها عليه حتى قالت له « لقد ظننت أنك مت عن هذا العالم . فما الذى أتى بك ؟ احذر يا بنى لأن الذى يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء أبدا لئلا يفشل فى أن يكون صالحاً لملكوت السحاء » (۱) . وحالما سحع كلماتها تركها لساعته وقصد إلى ديسر كوكب البرية الأنبا أنطونسى . وشاءت العناية الإلهبة أن

<sup>(</sup>١) مطانوه أو مطانبة كلمة يونائية أصبحت قبطية بالاستعمال ومعناها الاستغفار أو الاسترحام ولتأديتها حسب التعليمات الكنسبة يقول المصلى « يارب أرحم » ويسجد إلى الأرض ثم يقوم مع كل ترديد لكلمة « يا رب أرحم »

<sup>(</sup>٢) قارن بين موقف هذه الأم الأرملة مع وحيدها وبين موقف بعض الآبساء والأمهات الذين يعارضون في رهبنة أبنائهم وبناتهم وأحياناً يعارضون أبنائهم الراغيين في الكهنوت ا

يكون القمص روفائيل النعناعي أبوه الروحى في الدير ساعة وصوله. ففرح فرحاً عظيماً وتولى رعايته بضعة أيام. ثم أخذه إلى دير الأنبا بولا لقلة عدد رهبان ذلك الدير. لأن هذا الأب الروحي الحريص على غو ابنه في النعمة أراد له أن يعيش في شبه عزلة كي لا تعوقه المخالطة عن جهاده الروحي وهو ما زال في بدايته.

ولم يكتف مرقس بطاعة أبيه الروحى بالذهاب إلى دير الأنبا بولا فقط بل زاد على ذلك أنه حفر لنفسه قبراً بجانب بستان الدير ودرب نفسه على الاختلاء فيه . وأخذ أيضاً يدرب نفسه على الصوم يومين فثلاثة حتى استطاع أن يقضى أسبوعاً بأكمله طاوياً .

ولم يعقد الصوم عن العمل إذ كان يشتغل حمالاً للحطب في برية الأنبا بولا . وكان إخوته الرهبان يعطونه الطعام اللازم له خلال ساعات العمل رغبة منهم في أن يقتات منه كي لا يخور من طول الصوم . ولكنه كان يعطيه لجماله سراً ويستمر طاوياً المدة التي قررها لنفسه .

٣٢٥ - وقدعاش في دير الأنبا بولا ست سنوات على هذا النحو فأنهك جسمه إلى حد أن الرهبان حملوه ذات يوم وذهبوا به إلى دير الأنبا أنطوني ورجوا من رهبانه أن يعتنوا به ويجعلوه يأكل ما يشدد به جسمه . ولكنه مع ذلك أصر على المداومة على الصوم الانقطاعي . وبعد الصوم الطويل لا يأكل غير نوع واحد من الطعام ولا يشبع تماماً . وحين يجلس إلى مائدة الطعام يضع الكتاب المقدس على حجره بينما الدموع تسيل على خديه فإذا سأله الأخوة عن سبب بكائه أجابهم بأنه يبكى عليهم لأنهم لم يفلحوا بعد في تلجيم معدتهم . وأن الخير لهم في أن يعملوا للطعام الباقي بدلاً من اشباع بطونهم بالطعام الباتى بدلاً من

٣٢٦ - كذلك تضاعف حنانه على الجميع سواء من الرهبان أو ممن يقصدون الدير للبركة . فكان يكلمهم بكلام الحياة ويعزى نفوسهم ويجبر بخواطرهم فكان الجميع يجلسون حوله لتسرى إليهم نعمة الله الحالة فيه ولتستنير نفوسهم بالنور الروحى المشع من قلبه .

٣٢٧ - وحينما استبد الأمير يلبغا بالأنبا متاوس واقتحم دير الأنبا أنطونى ساق هذا الشيخ الروحانى ضمن من ساقهم أمامه . ولم يحترم

قداسته ولا شیخوخته بل ضربه ورمی به علی الأرض ورفض طلبه حین رجا
منه أن یعطیه من الماه . وعند ذاك رفع مرقس عینیه نحر السماء وقال
للأمیر فی ثقة تامة : « ما دمت ترفض أن تعطینا ماء فإن الله تعالی
سیروینا من یده » وما كاد یتفوه بهذه الكلمات حتی نزل سیل جارف من
المطر رغم أن الوقت كان صیفاً . ولكن الحنان الإلهی لم یلین قلب الانسان
القاسی إذ أمعن یلیغا فی قسوته ولم یكف عن أذیة هؤلاء القدیسین إلا
حین وصلوا إلی أطفیح واضطر إلی اطلاقهم بناء علی أمر من السلطان .

٣٢٨ - ولقد شاء الآب السماوى أن يعد فى أيام هذا القديس فبلغ شيخوخة صالحة . وكان يجمع الرهبان ويوصيهم بالمحبة الأخوية والارشادات المحيية . وذات مرة حين رآهم يبكون لأنه كان يحدثهم عن قرب رحيله قال لهم « لا تبكوا يا أولادى لأننى رأيت الكوكبين الساطعين أنطونى وبولا يسجدان أمام العرش وبطلبان الى السيد المسيح أن يتركنى معكم قليلاً . فاستجاب لهم رب المجد وأعلمهما بأنه سيهبنى سنتين أخريتين» وعاش السنتين اللتين تحدث عنهما ولكنه كان ضعيفاً إلى حد أنه قضاهما ملازماً الفراش . ولكنه ظل صاحى العقل متيقظ القلب مشحوذ الروح .

٣٢٩ - ولقد طارت روحه إلى العالم العلوى فى الساعة السادسة من النهار المبارك على وقع رئين أجراس القداس . وانتقل فى هدوء تام أذ قد أسند رأسه على كتف تلميذ له فى سكينة ودعة .

وحكى أحد نساك الدير بأنه رأى ساعة انتقال القديس جمهوراً من الأجناد السماوية نزلوا إلى الدير وأحاطوا به إلى أن جاحت امرأة حاملة طفلاً يغطى جلالها نور الشمس فجلست إلى جانبه وتقبلت روحه حتى أصعدتها إلى السماء ، بينما الجنود الروحانيون يرغون ويسبحون .

كذلك عرف الأنبا رويس بالروح ساعة نياحة هذا القديس وخاطبه من مكانه بدير الخندق (١).



<sup>(</sup>١) سلسلة تاريخ ... لكامل صالح نخلة ... ص ٧٥ - ٨٥ .

## ج - الأنبا رويس

٣٣٠ - قيمة الشخصية في حددًاتها

٣٣١ - نشاة فريج

٣٣٧ - تا جج الاضطماد.

٣٣٣-ليس له اين يسندراسه

٣٣٤ - تواضع فريج الجم

٣٣٥- شفانيته الروحية .

٣٣٦- تجمع الثلاميذحوله .

٣٣٧ - اطلاق لقب دثينوفانيوس، عليه

٣٣٨ - مقدرته على الانتقال إلى (ماكن

يعينة

٣٣٩- بطش الآمير سودون به

٣٤٠ - تلقيبه با يوب الجديد .

٣٤١ - تنبؤه بالافراج عن الاتبامتاوس

۲۱۲ - صنیعه مع جندی عابر ۲۲۳ - حنانه علی احد تلامینه ۲۱۵ - استرجاعه شابآ جاحد آ ۲۵۵ - صلواته خلاص لابیه ۲۲۰ - تنبؤه بحدوث مجاعة . ۲۲۷ - رفعه الصلیب فی جراة رغم شیخوخته وضعفه . شیخوخته وضعفه . ۲۱۸ - رعایته للناس حتی النمایة . ۲۱۹ - تسلیمه الروح فی یدالسیدة العنراء . ۲۵۰ - عمد عد ادف الانما روس .

۳۵۰ - لحة عن ارض الاتبار ويس وكنيسته .

سبح وفي وسط ظلام هذه الحقبة يسطع نور خاطف: نور لا نرى فيه فعل النعمة الإلهية فقط بل نرى أيضاً فاعلية هذه النعمة في شخص تنطبق عليه الآية القائلة: « كمجهولين ونحن معروفون ... كفقراء ونحن نغنى كثيرين . كأن لا شئ لدينا ونحن غلك كل شئ » (١١) . كذلك نرى بوضوح تقييم الكنيسة لقديسيها بغير اعتبار لمال أو جاه عالمي . فالأنبا رويس لقبته الكنيسة بكلمة « أنها » التي لا تطلق إلا على الأساقفة كما نظمته ضمن القديسين الذين تذكر أسماءهم في المجمع أثناء القداس الإلهي ، ومع ذلك فقد كان رجلاً فقيراً من عامة الشعب : أبوه فلاح أجير . وهو شخصياً اضطر لأن يشتغل حتى في طفولته ليقوم بأود نفسه . ولم ينعم شخصياً اضطر لأن يشتغل حتى في طفولته ليقوم بأود نفسه . ولم ينعم في يوم ما برتبة كنسية ولا حتى برتبة قارئ . ولكن الكنيسة وجدت فيه القداسة والسعى المتواصل نحو الكمال المسيحى والشفافية الروحية فوجدت فيه الإنسان القدير باحترامها وتقديرها . وذلك درس رائع تقدمه لنا

<sup>(</sup>۱) ۲ کو ۲: ۹ - ۱۰

كنيستنا ضمن الدروس العديدة عن قيمة الشخصية في حد ذاتها - هذه القيمة التي ستكون وحدها سند الانسان حينما يقف أمام عرش الديان .

والأنبا رويس نفسه درس كله روعة : انه غوذج للكفاح الدائم والمحبة المستميتة في الله والتواضع المتناهي والتفاني في سبيل الآخرين . لم يزعجه الاضطهاد ولم يخفه الضرب ولم يرعبه بطش العتاة من الحكام . بل وقف صامدا أمام كل شدة ، ثابتاً في وجه شتى الآلام . إنه غوذج حي للكنيسة التي نشأ فيها : كنيسة الصمود والثبات .

فلنتأمل حياته في تواضع لتتسرب إلينا قوته . ولنتأمله في اجلال ليسرى النور الوضاح الذي غمره إلى نفوسنا فتستضئ بدورها وتسير في طريق الجهاد الموضوع أمامها .

٣٣١ - ولد هذا القديس بقربة منية بمين من قرى العربية . وقد أسماه أبواه فريسج . وتربى التربية الخشنة الشظفة التى هى نصيب أولاد الفلاحين فى بلادنا حتى الآن . واضطر فريج إلى الاشتغال منذ نعومة أظافره . فكان أحياناً بعمل مع أبيه فى الغيط وأخرى يبيع الملح على تعود ( جمل صغير ) يمتلكه . والطريف أن صداقة طبيعية صامتة بين فريج وبين قعوده . لأن هذا الحيوان الأعجم كان يطأطئ رأسه تلبية لنداء صاحبه الذى دعاه رويس لهذا السبب ، كما كان يغطيه إن رآه نائماً مكشوفاً . بل أن القعود كان كثيراً ما يداعب فريج بوضع رأسه بحاذاة خد صاحبه كمن يقبله . كما أنه ذهب إلى أبعد من هذا لأنه حين كان يجده متأخراً فى النوم يداعب قدميه برأسه إلى أن يبقظه . ولقد أحب فريج قعوده لهذه المداعبات الجذابة وكان يتندر بنوادره ويناديه بقعودى رويس وفى النهاية اتخذ اسمه لنفسه .

٣٣٧ - وفجأة اتقدت نيران الاضطهاد وحمى وطيسها إلى حد أن عدداً من القبط جحدوا الإيمان من بينهم والد فريج . أما فريج الذى كان قد بلغ العشرين من عمره فقد هرب من قريته وسافر إلى مصر . وبالطبع سافر على قدميه . فأنهكه التعب فنام فى الطريق . وفى أثناء نومه رأى رؤيا ساطعة : رأى رجلين يلمعان كالبرق بثباب بيض خاطفة قد حملاه إلى السماء وأدخلاه كنيسة بها جمهور من السماويين . ثم سمع صوتاً يقول له : وأنت جائع فتقدم وكل من خيز الحياة » . وقاده الرجلان المضيئان إلى

الهيكل فتناول من الأسرار المقدسة وانتعشت روحه . ثم عاد به صاحباه إلى الأرض ثانية .

قوص . وظل يتنقل من بلد إلى آخر لأنه أمعن فى انكاره لذاته حتى دعا قوص . وظل يتنقل من بلد إلى آخر لأنه أمعن فى انكاره لذاته حتى دعا نفسه باسم قعوده رويس . وكلما ذاعت فضائله فى مكان تركه إلى غيره ، كما أنه لم يشأ أن يجعل روابط الدم والصداقة تعوقه عن التصاقه بالله . ولقد تمثل بسيده فى أنه لم يكن له أين يسند رأسه . ورغم تجوله المستمر فإنه حرص على أن يأكل من عمل يديه . فأحيانا يعمل مدراوى ( أى مغربل حنطة ) وأخرى حمالاً وغير ذلك ، وكان لا يصرف من أجره على نفسه إلا بقدر ما يسد رمقه ويتصدق بالبعض منه ويرسل الباقى إلى أبيه كذلك كان يكتفى بما يستر عورته من اللباس محتملاً حر الصيف وقر الشتاء متخذاً لنفسه يوحنا المعمدان غوذجاً بل لقد بلغ احتقاره للمال أنه قال الشتاء متخذاً لنفسه يوحنا المعمدان غوذجاً بل لقد بلغ احتقاره للمال أنه قال ذات يوم لأحد تلاميذه : « إياك أن تطأ برجلك هذا العقرب فيلاغك درهما ذهبها .

ولشدة تقشفه أخذ يدرب نفسه على الصوم الانقطاعى فكان يصوم يومين ثم ثلاثة إلى أن تمكن من أن يعيش ستة وعشرين يوم بغير طعام اطلاقاً كما شهد بذلك الأنبا متاؤس.

۳۳٤ - وبينما هو في الصعيد دخل ذات يوم يفتقد إحدى العائلات ففرحوا به فرحاً عظيماً لسماعهم عنه رغم أنهم لم يكونوا يعروفون السمه - ولما سألوه قال لهم اسمي Texs eq\horallhoor ( أوتيجي إفليو - أي تبجى الكاذب ) . فتعجب الجميع لمعرفته القبطية رغم أنه لم يتعلم . ولقد ظل اسم تيجي هو الاسم المذكور به في تسابيح الكنيسة وصلواتها حتى اليوم . وبارك القديس أفراد العائلة واحداً واحداً وأخذ يعلمهم ما هو نافع لبنيانهم . كما أنه أخبر كلا منهم عما في قلبه فامتلأوا دهشة وقدموا السبح لله الذي اعطى الناس مثل هذه العطايا .

٣٣٥ - كذلك كان يدوام على التناول من الأسرار المقدسة على الرغم من تخشعه منها . فكان يسعى للكمال استعداداً للتناول . ويوبخ من يتجاسر أن يتقدم بغير استعداد . وحين كان يقف أمام الكاهن ليأخذ منه

السر المقدس يتراجع قليلاً إلى الوراء . ولما سئل عن السبب قال بأن ما من أحد يستحق التناول من هذه الأسرار المقدسة إلا من كان جوفه طاهراً نقياً كأحشاء سيدتنا مريم التي استحقت أن تحمل المسيح في أحشائها .

ولقد كشف الله عن بصيرته ومنحه شفافية روحية فكان يرى مجد الله
حالاً داخل الهيكل ونوره ساطعاً فوق رؤوس المتناولين بينما يرى الجسد
المقدس يقطر دماً . وكان واقفاً ذات يوم بالقرب من الكاهن الخديم أثناء
شعائر العماد فلما أخرج أبونا الطفل من جرن المعمودية هتف الأنبا رويس
قائلاً « أكسيوس » لأنه رأى الشيروييم والسيرافيم قياماً فوق المعمودية .

٣٣٦ - وقد اكتسبت قداسته الكثير من الناس فتجمعوا حوله وتتلمذ له البعض منهم . ولكن لما كان متقشفاً عارى الرأس مكشوف الجسد حافى القدمين فإن العامة كثيراً ما تعدت عليه . وحدث أن تهجم عليه بعض الأشرار ورجموه بالحجارة . وكان قد درب نفسه على الصمت التام فلم يلتفظ بكلمة أمامهم رغم الآلام التي عاناها من الرجم . ولما تركه هؤلاء الأشرار ملقى تحت كومة من الحجارة جاء تلاميذه ورفعوه وأدخلوه إلى مخزن قريب ليعتنوا به . وفي داخل المخزن بهت التلامية إذ رأوا ناراً تشتعل في ركن منه فطمأنهم القديس قائلاً : « لا تظنوا أنها نار بل أنه نور سيدنا يسوع المسيح الذي تعطف وظهر لـي تحقيقاً لكلمة المزمـور القائلة إنه « يعينه على سرير وجعه » .

٣٣٧ - ولم يكن ظهور السيد له المجد هذه المرة بالمرة الوحيدة بل أنه تراءى له في عزلاته المختلفة خمس مرات بمجد لا ينطق به . كما خاطبه ذات مرة فما لأذن .

ولأنه نال كرامة هذه الاستعلانات الإلهية فإن الكنيسة منحته لقب ولأنه نال كرامة هذه الاستعلانات الإلهية . وعدى وعلى عنده الإلهية . وعدى المتعلانات الإلهية .

وإلى جانب هذه الكرامة العظمى كرامة رؤية رب المجد وسماع صوته فإنه كان يرى قديسى الرب أيضاً ويتحادث معهم .

٣٣٨ - كذلك منحد الله موهبة روحية عجيبة - هى المقدرة على الانتقال إلى البلاد البعيدة والعودة منها في مدة وجيزة كما منحه استشفاف الأسرار المكنونة ودخول الأماكن وأبوابها مغلقة . ومن الحوادث التي تبين قدرته على الانتقال أن جاءته ذات يوم امرأة من أغنياء القبط

تستنجد به قائلة : و يا رجل الله ارحمنى . فإن زوجى قد ذهب مع الأمير منطاش إلى الشام وطال غيابه ولاأدرى ما جرى له ي . فقال لها بتواضع عظيم : و من أين لى أن أعرف أخباره وهو فى الشام ؟ ولكنه وقف يصلى وسهت روحه ١٠ يقرب من الساعة ثم عاد إلى نفسه وقال لها : و إن زوجك كان فى شدة عظيمة ولكن الرب نجاه ي .

ولما رجع زوجها سالماً سألته عما حدث له . فأجابها : و بينما أنا عائد ثار على الجنود المنطاشية في الصحراء إذ وجدوني وحبداً بينهم وأرادوا الاستيلاء على ما في عهدتي من مال للأمير . وإذا بشيخ عارى الجسم حافي القدمين مكشوف الرأس ظهر لي على رأس جماعة هجموا على الجند وبددوا شملهم ثم رافقوني إلى حدود الأمان . ودخلت أنا الى السلطان برقوق وسلمته العهدة ورويت له ما حدث . وأراد أن يعرف من هو الشخص الذي أنقذني ولكتي لم استطع الاجابة لجهلي به إذ قد غادرنسي بنفس الملاغته التي جانسي بها فهتفت زوجته بفرح : و إنه القديس الطوباوي رويس الذي شفى عيني من الرمد قبل سفرك إلى الشام » .

وذهب الرجل وزوجته إلى الأنبا رويس يشكرانه ولما قدما له شيئاً من المال قال « لماذا تشكرانى ؟ أنا لم أعمل شيئاً » . ثم وجه الحديث إلى الزوج قائلاً : « أما المال فخذه معك ، وأذهب إلى السلطان برقوق الذى أعطاك هذه النقود من خزانته . وهو سيعينك فى خدمته مدة ست سنوات» وامتلأت نفس الرجل دهشة وذهب إلى السلطان فأبلغه بما جرى . وقد اشتاق السلطان إلى أن يرى رجل الله والتعرف به (١١) . وقد خدم هذا الرجل القبطى فى ديوان برقوق ست سنوات كما تنبأ له الأنبا رويس .

كذلك حدث أن ذهب القديس ذات يوم إلى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة فوجد في ساحتها انساناً غريباً مريضاً طريحاً على الأرض من أهالى نقادة اسمه وهبة . وكان وهبة هذا شديد الايمان بالشهيدين الأنبا بيشاى والأنبا بطرس الراقدين بجبل أسيوط . وفي ضعفه واشتداد وطأة المرض عليه تمنى أن يستطيع الوصول إليهما ويستشفع بهما لينال الشفاء . ويعد قليل رأى وهبة الأنبا رويس يرقد إلى جانبه ويعانقه ويقول له: « قم ياوهبة لأحملك وأوصلك فسى أسسرع وقت محكن إلى جبل أسيوط » . ورأى وهبة

<sup>(</sup>١) لم يخبرنا المخطوط أن كان السلطان قد تمكن من رؤيته أم لا

- كما فى رؤيا - القديس رويس ممسكا به خارجاً إلى خارج الكنيسة ويغته وجد نفسه فى جبل أسيوط أمام مثوى الشهيدين داخل الكنيسة التى باسمهما . فتعجب كل العجب ومجد الله القدوس . وكان وصوله مع الأنبا رويس فى أثناء القداس . فتناول الاثنان من الأسرار المقدسة . ثم أعطاهما انسان قربائة وبعد ذلك أحس وهبة بأن الأنبا رويس قد حمله وعاد به إلى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة . وانتبه إلى نفسه فإذا بالقربانة فى يده . وأحس بالصحة والقوة فقام لساعته فرحاً وقص على كل من رآهم ما حدث له .

ولما كانت النفس طامعة فإن وهبة حين أراد أن يرجع إلى بلده ذهب يبحث عن الأنبا رويس لعله يوصله إليه . فلما قابله التفت إليه القديس وقال له : « يا وهبة ألم يكفك أنهم حملوك إلى جبل أسيوط فتأتى اليوم مطالباً بأن يحملوك إلى نقادة أيضاً ، ؟ (١١ فاكتفى وهبة بتقديم الشكر له وعاد إلى مدينته حيث أذاع ما فعله معه رجل الله .

٣٣٩- وحينما استبد الأمير سودون بالأنبا متاوس وشعبه استحضر الأنبا رويس وبدأ يسأله عن حياته وأعماله فلم يجبه بكلمة . فأمر يضربه أربعمائة عصا . فانهال عليه الجند ضربا وجرحوه وأسالوا دماء . ولكنه ظل صامتاً . واحتدم سودون غيظاً وأمر بتشهيره. فألبسوه زياً مسخاً وأخلوا يطوفون به الشوارع وهم يستهزئون به ويضربونه ويبصقون عليه ويركلونه ويشدون شعر رأسه ولحيته ورغم هذا كله بقى على صمته . وكان معه واحد من تلاميذه ناله أيضاً التعذيب والهزء . ولما وجد العتاه أن القديس فى حال الموت رموا به هو وتلميذه فى السجن . ولكن رب المجد ظهر لهما وشفاهما . ومع ذلك به هو وتلميذه فى السجن . ولكن رب المجد ظهر لهما وشفاهما . ومع ذلك بالتلطس فى صمت تام ؟ فكيف تلومني على سكوتي ؟ » .

وكان فى السجن ثمانون قبطياً انقضت عليهم الشهور العديدة وهم تحت الضيق والعذاب . فلما رأوا القديس طرحوا وجوههم على مواضع جراحاته وطلبوا اليه بدموع أن يصلى من أجل نجاتهم فرفع عينيه تحو السماء وابتهل سراً . ولم ينته اليوم حتى حضر الأنبا متاوس شخصياً ومعه الأمر بالافراج عنهم .

 <sup>(</sup>١) لمل القديس يشير هنا إلى أن الملائكة هي التي حملت وهبة أممانا مند في
 انكار ذاته .

٣٤ - وكما لقبته الكنيسة بكلمة ثينوفانيوس لفرط الرؤى الإلهية
 التى اختبرها كذلك لقبته بأيوب الجديد لصبره وطول أناته واحتماله .

السالمى ومعه العدد الوفير من أبنائه فإن الأنبا رويس كان حابساً نفسه وتتذاك في خلوة روحية . فلهب إليه أحد تلاميذ البابا يعاتبه قائلاً : وماذا تفعل يا رجل الله والأب البطريرك مسجون وفي ضيقة ؟ ألا تصلى من أجله ؟ » فلما سمع القديس هذه الكلمات قام لساعته ووفع عينيه نحو السماء ثم قال بصوت غير واضح « ستنا السيدة تخلصه » . ثم وقع على المعيذ البابا سبات فرأى صليباً من نور في سحاب السماء وقد خرجت منه حمامة بيضاء حسنة بسطت جناحيها فوق رأس الأنبا متاوس . وسمع صوت الأنبا رويس يقول : « يامتي (۱) لا يخف قلبك لأن الحمامة الحسنة التي تحبها قد خرجت اليوم لتخلصك » وعند ذاك انتبه التلميذ من سباته وذهب ألى السجن فأخير البابا بما رأى وما سمع . وبينما هو يقص الخبر إذ بأمير من خصوم يلبغا قد هجم على السجن وكسر أبوابه وأخرج منه الأنبا متاوس وجميع من معه . ففرحوا وتهللوا إذ أدركوا أن الحمامة الحسنة التي حلت الحديد لمتياس قدياً هي التي أرسلت هذا الأمير فكسر أبواب السجن وأفرج عن البابا ومن معه .

٣٤٧ – ومن طريف معاملة هذا القديس لبعض الناس أن جندياً كان قد اعتاد أن يأخذ معه بعض المال أثناء داوريته ليتصدق به على الفقراء . فمر ذات يوم على الأنبا رويس ولم يكن يعرفه . ولكن لأنه رآه عرباناً قدم له صدقه . فقبلها منه وقال : « أنتظر حتى أتصدق عليك نظير ما تصدقت به على بل وأكثر منه لأن المسكنة أيها الجندى التي من أجل الله أغني من غنى هذا العالم » . ثم أخذ حفنة من التراب الذي تحته ووضعها في منديل الجندى . وأبدى الجندى امتعاضة لهذه العطية . ولكن القديس قال له : « لا تتهاون في هذا المنديل . لأنك بما أنك تصدقت على فهوذا الله يعطيك أضعاف صدقتك لأنك بما أحببت الرحمة بالمساكين » .

<sup>(</sup>١) هنا أيضاً مثل رائع عن التواضع المسيحى والمحبة الصادقة لأن القديس ينادى البابا باسمه مجرداً من كل لقب . وبالطبع وصل نداؤه إلى أذنى البابا الذى لم يغضب عليه بل حتى لم يشر إلى هذا النداء المجرد باية اشارة .

ولما وصل هذا الجندى إلى بيته وقص على أهله ما حدث فتحوا المنديل ليروا ما فيه فإذا به يحمل عملة فضية جديدة فاستلأوا عجب. ومذاك قوى إيمان الجندى وازداد رحمة . ثم دفعته رغبته في المزيد إلى البحث عن أنبا رويس ثانية . وما أن اقترب منه حتى قال له رجل الله : « ما أطمعك 1 أتظنني فلاحاً عندك فأتيت لتطلب منى الخراج (١) اذهب أعط فلاحيك المساكين كعادتك ولا تطلب منهم خراجاً كما تطلب منى الآن . لأن من زرع شيئاً حصده . ومن أعطى أعطاه الله أضعافاً » فأطاعه الجندى وداوم على العطاء والتوزيع .

٣٤٣- ولم تكن عنايته بطالبي معونته قاصرة على الشفاء والإغاثة من الضيق فقط بل إنها شملت أيضاً اعانة من نجح الشيطان في أن يصرعهم ومن أروع الأمثلة على هذا الحنان في نجدة الساقطين المثالين التاليين .

کان له تلمید بناحیة منیة السیرج اسمه میخائیل انتابه مرض الصرح حتی کاد أن یقضی علیه . وحینما اشتدت علیه وطأته استغاث بالأنبا رویس فعبر علیه تلبیة لاستغاثته ( التی کانت نفسیة فقط ) . ولکن میخائیل لم یتبینه لشدة مرضه ولأنه کان محاطاً بزمرة من الخلائق سود الوجوه معهم کلابات من نار یریدون أخذ روحه بها . وکلما طرحوا الکلابات فی حلقه صرخ مستغیثاً بقدیس الله . ثم حانت منه التفاته قرأی معلمه یطرد أولئك السود من أمامه . ففرح قلبه وهتف : « یا رجل الله رد عنی هؤلاء وارحمنی منهم » فسأله القدیس : « هل تتوب یا میخائیل ؟ » ، أجابه : « یا رجل الله إنی أعلن توبتی إلی الله أمامك » فانتهر القدیس تلك الخلائق وأبعدها عنه فتراجعت فی الحال ، وعادت روح میخائیل إلیه کما عاد إلیه وعیه . وإذ به یری الأنبا رویس کأنه فی داخل کنیسة فأراد کما عاد إلیه وعیه . وإذ به یری الأنبا رویس کأنه فی داخل کنیسة فأراد ابنها ینحنی وبقبل قدمیه . ولکن القدیس اختفی عنه وحین رأت أم میخائیل ابنها ینحنی نحو الأرض وهی لا تری أحداً غیره استفهمت منه عما یفعل ابنها ینحنی نحو الأرض وهی لا تری أحداً غیره استفهمت منه عما یفعل فاخبرها با حدث فمجدت الله الذی یتعجب فی قدیسیه .

٣٤٤ - أما المثل الثاني فيتلخص في أنه كان هناك شاب قبطى غني جميل الوجه اسمه فخر الدولة بن المؤتمن . أغواه عدو الخير بالجاه العالمي

<sup>(</sup>١) أو الضريبة المفروضة على الأرض.

والمناصب المائية إلى أن جعله يجحد إيانه ويدخل فى خدمة السلطان برقوق وكان يقضى أيامه فى اللهو والملذات . ثم تزوج من أمرأة لعوب . وبعد مئة أحس بأنه مقيد بها ولا يستطيع الأفلات . وفى قلقه واضطرابه ذهب إلى الأثيا رويس واعترف له يكل ما حدث قائلاً : و يارجل الله ارحمنى لأن عدو الخير صرعنى ولم تعد لى القدرة على الفكاك منه » أجابه القديس : و لا تخف فمئذ الآن لن يصرعك لأنى رأيتك تصارعه وتغلبه . لذلك سأعضدك وأصارع معك . ولن أكف عن مصارعتى حتى تهزمه . أما إن طلبك الملك فإنى سأرده عنك » وتقوى قلب الشاب بتلك الكلمات المعزية المعضدة فقرر أن يتوب وأن يترهب أيضاً . فقام لغوره تاركا كل شئ وراء وقصد إلى دير الأثبا أنطوني أبى الرهبان حيث أقام مدة طويلة في جهاد روحي عنيف . وكان كلما سأل عنه السلطان وعرف مكانه جعله الرب يسهو وينسى . وسمع الشاب التائب فازداد جهاداً وامتلاً قلبه ثبة وتعزية . وحينما علم بموت السلطان ذهب إلى القاهرة وقدم الشكر لرجل الله . ثم انتقل إلى العالم الباقي وقد تنقت نفسه من شوائبها وتطهرت روحه .

٣٤٥ - وعما يجب ذكره أن صلوات هذا القديس التي اكتسبت العدد
 العديد من المؤمنين قد استعادت أباه إلى الإيمان وجعلت منه شهيداً.

٣٤٦ - ومن المواهب الروحية التي خدم بها الأنبا رويس جيله تنبؤه بحدوث مجاعة وغلاء فاحش . فحث الناس على الاستعداد لمقابلة هذه الضائقة قبل حدوثها كما فعل يوسف بن يعقوب مع فرعون (١) . وقد أطاعوه فعلاً واختزنوا ما يستطيعون من القمح والضروريات الحيوية . وكانت هذه خدمة كبيرة وبخاصة للفقراء إذ قد ارتفع ثمن أردب القمح من أربعين درهما إلى أربعمائه درهما وحين سأله الناس عن موعد انتهاء هذا الفلاء أجاب : « إنى أطلب من الله أن أموت قبل زواله لأن الشدة التي ستحدث بعده أصعب من شدته » ولقد حقق الله طلبه فنقله إلى فردوسه أثناء الغلاء .

٣٤٧ - ولقد قضى السنين التسع الأخيرة من حياته ملقى على الأرض ، لشدة ضعفه ومرضه . ولكنه عاشها فسى رضى وصمت كعادته ،

<sup>.</sup> T7 - T6 : £1 et (1)

إلا أنه على الرغم من مرضه وشيخوخته أراد بعض القضاه أن يمتحنوه فدخلوا عليه يسألونه عن إيمانه وعندها قام في قوة كأن لا مرض فيه وقال لهم فى توكيد : و ها الصليب مدقوق على رسفى » ثم أخذ يرسم نفسه بعلامة الصليب مسن قمة رأسه إلى قدميه . فأصيب السائلون بقشعريرة هزتهم هزا عنيفاً وخرجوا لساعتهم .

٣٤٨ - ومع ضعفه ومرضه فقد استمر الناس يذهبون إليه طالبين شفاعته ونصحه . وكل من جاء وجد عنده الغرح من ضيقته والشفاء من مرضه والعزاء لقلبه . وظل يكلمهم بكلمات النعمة ويوجههم نحو الحياة الروحية والتسامى عن الماديات . فوجد فيه الجميع الطبيب الشافي والأب المواسى .

ولما علم بقرب انتقاله من هذا العالم دعا تلامیده وأوصاهم بالمعبة وبارکهم واحداً واحداً . ثم طلب ماء وغسل جسده جزماً جزماً واسماً کل أعضائه بعلامة الصلیب . وقال لتلامیده : « ها أنی قد غسلت جسدی حتی لا یکشفه أحد بعد انتقالی » .

٣٤٩ - وفي يوم الأحد ٢١ بابد سنة ١١٢١ (١٨٠/.١٠١٥م) أسلم روحه الطاهرة . ولم يكن أحد إلى جانبه في تلك اللحظة . ولكن قبطيا مؤمنا كان يقطن على مقربة منه قال : « قد رأيت في تلك الساعة امرأة منيرة كالشمس جالسة إلى جانب هذا الأب وقد تسسلمت روحه المباركة تحقيقاً لأمنيته » (١) .

. ٣٥ ~ ولقد قضى الأنبا رويس الجزء الأكبر من حياته فى المنطقة التى تعرف بدير الخندق ولكن اسمها تحول إلى اسمه بعد نياحته ودفن فيها فأصبحت معروفة باسم أرض الأنبا رويس .

ويجدر الوقوف قليلاً للتأمل في تاريخ هذا الدير : فقد كان للقبط أيام أن بني جوهر الصقلي مدينة القاهرة سنة ٩٦٩ م دير يعرف بدير العظام أو دير العظمة كان يضم أجساد بعض القديسين . وأراد باني القاهرة أن يدخل

<sup>(</sup>۱) سلسلة تاريخ ... لكامل صالح نخلة ص ۸۱ - ۱۰۱ ، ويقول في الصفحة الأولى منها إن ناسخ المخطوط المتضمن لسيرة الأنبا رويس وهو مسعود بن حنا ولد ميرهم الخوانكي صراف ناحية كوم اشفين وإن المهتم بها هو القمص برسوم خادم بيعة الشهيد مرقوريوس أبي السيفين بحارة البطرك بحصر القديمة .

هذا الدير ضمن تخطيط المدينة . وأدخله فعلاً وجعل منه المشهد الحسينى . ومقابل هذا أعطى القبط تعويضاً عنه بأن وهبهم الأرض التى صارت تعرف بدير الخندق . وبذلك تكون هذه الأرض ضمن ممتلكات القبط منذ ألف سنة (١)

وبعد مرور ثلاثة قرون على هذه الهبة كتب أبو المكارم سعد الله بن جرجس مسعود يصف المنطقة فقال بأنها تحتوى على عشرة كنائس أكبرها كنيسة القديس جورجيوس . وظلت هذه الكنائس قرناً أو ما يزيد إلى أن هدمت ضمن ما هدم من الكنائس والأديرة التي تخربت سنة ١٣٤١م. أيام السلطان الناصر قلاوون.

ثم حدث في أيام المنصور قلاوون أن بني القبط في هذا المكان كنيستين : إحداهما باسم الملاك المبشر غبريال وثانيتهما باسم أبى السيفين التي تغير اسمها إلى اسم الأنبا رويس بعد دفئه فيها . وقد جددت بناءها جمعية نهضة الكنائس برياسة الأرشيدياكون أيوب فرج في عهد الأنبا يوساب الثاني البابا الاسكندري المئة والخامس عشر سنة ١٩٤٩ . أما كنيسة الملاك فقد تخربت سنة ١٨٨٨ ثم شيدت بدلاً منها كنيسة باسم السيدة العذراء شرقى كنيسة الأنبا رويس تجددت عمارتها عدة مرات آخرها سنة ١٩٢٢ . ويتوالى الأيام أصبحت الأرض المحيطة بالكنيستين جبانة للقبط الذين يحبون دائماً أن يكونوا على مقربة من قديسيهم وشهدائهم في الحياة وفي الممات . على أنه لما أتسعت القاهرة وأصبحت أرض الأنبا رويس داخلها وضمن حركتها قررت الحكومة المصرية منع الدفن فيها . ثم صدر الأمر برفع الأجساد المدفونة فيها وتحويلها إلى الجبل الأحمر الذي أعطته الحكومة للقبط لهذا الغرض . وعلى أثر ذلك قام نزاع جديد حول هذه الأرض . كانت الظروف قد تبدلت والقرون توالت ولكن النزاع القديم عاود الظهور - وهذا النزاع يدور حول ملكية الأرض : أهمى حقّاً ملك للقبط أم أنها ملك للحكومة الأنها كانت مرفقاً عاماً هو مرفق الجبانة ؟ وعندها تقدم حبيب حتين المصرى وكيل المجلس الملى العام نيابة عن البطريركية القبطية بمذكرة إلى وزير الصحة في ١٩٣٧/١٢/١٠ م قال فيها بأنه حدث مائتين وخمسين سنة أن تقدم بعض الناس بالشكوى إلى قاضى القضاة من أن القبط علكون أرضاً مقدارها فدان به الدير المعروف بدير الخندق إلى

<sup>(</sup>١) النجرم الزاهرة .... لابن تفرى بردى جـ ٤ ص ٤٣٠ -

جانب مقام الشيخ الدمرداش ، وأنهم تجاوزوا حدود ملكيتهم إلى أن أصبحت عشرة أفدنة . فعين قاضى القضاة لجنة لفحص الشكوى ، وقصد الرجال المسئولون إلى الأرض وعاينوها واستفسروا عن حدودها وملكيتها ثم رفعوا تقريرهم إلى قاضى القضاة أثبتوا فيد أن القبط يملكون تسعة أفدنة وستة عشر قبراطا وعشرة أسهم ، وأن هذه الأرض كلها مملوكة لهم من أيام جوهر الصقلى ، وقد أقر وزير الصحة هذه الأسانيد المقدمة من حبيب حنين المصرى ولكن الوزارة سقطت قبل البت في الموضوع .

وقد عاود حبيب حنين المصرى سعيد سنة ١٩٤٣ بأن وجد مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء . وفى هذه المرة جاء رد الحكومة بالاعتراف بملكية القبط لنصف الأرض وبتأجير النصف الثانى لهم بايجار اسمى قدره جنيد مصرى في السنة لمدة تسعة وتسعين سنة على أن يبنى القبط عليها مبانيها للخدمة العامة لا للاستثمار - وعند ذاك تتركها لهم نهائياً .

ونتيجة لهذه الموافقة أقيم على هذه الأرض مبنى أصبح منذ فبراير سنة الموام المعهدا عالياً للدراسات القبطية يضم قاعة كبرى دعيت أولاً باسم القاعة اليوسابية ثم تغير اسمها إلى القاعة المرقسية . وقد استعمل هذا المعهد في بادئ الأمر مقرأ للكلية الاكليريكية أيضاً . على أن البطريركية شيدت سنة ١٩٦٢ كلية اكليريكية وأقامت إلى جانبها أجنحة للطلبة الداخلية وللمكتبة ولغيرها من ملحقات الإكليريكية .

وفي بدء سنة ١٩٦٨ بدأت الكنيسة القبطية تستعد للاحتفال بجرور تسعة عشر قرناً على استشهاد مارمرقس كاروز ديارنا المصرية الحبيبة . فتقرر اقامة كتدارئية ضخمة على اسم الرسول الشهيد فوق أرض الأنبا رويس تقام تحت مذبحها مقصورة خاصة لوضع رفات مار مرقس الذى قبل بولس السادس بابا رومية بأن يعطيها هدية إلى الأنبا كيرلس السادس الخليفة المرقسى المئة والسادس عشر بعد أن تغربت عن أرض الوطن ما يقرب من ألف سنة إذ كان التجار البندقيون قد سرقوها في القرن التاسع (١) . وفعلاً علت الكندرائية متسامية نحو السماء وأقيمت فيها الحفلات التذكارية في ٢٤ يونيو سنة ١٩٦٨ واليومين التاليين . ووضعت الرفات الكريمة في المخصصة لها والتي أصبحت مزاراً مقدساً الرفات الكريمة في المخصصة لها والتي أصبحت مزاراً مقدساً

<sup>(</sup>١) قصة الكنيسة القبطية ج ٢ ص ٤٧٤ .

يحج إليد كل من يرغب في بركة و ناظر الإلهيات » (١١).ولضخامة الكتدرائية المرقسية اقتضى الأمر هدم كنيسة السيدة العذراء الملاصقة لكنيسة الأنبا رويس . وعلى ذلك ثم يعد على هذه البقعة من الكنائس القديمة غير الكنيسة الصغيرة التي تحمل اسم الرجل الذي عاش فقيرا مدى حياته والذي كثيراً ما ارتضى أن يغمس لقمته في التراب وهـ الأنبا رويس . وإلى جانب هذه الكنيسة الضئيلة الحجم تقوم الكتدرائية الضخمة ، وإلى شمالها الكلية الاكليريكية بمختلف مبانيها ، وعلى امتداد هذه المباني يقوم المعهد العالى للدراسات القبطية . وإنما العجب كله في أن الأرض بأكملها تعرف باسم الأتبا رويس . وهنا موضع للعجب فعلاً إذ هو صورة باهرة لتقدير الله واكرامه . فهذه المباني العظمى لها صيت في أنحاء العالم وبالتالى أصبح اسم الأنبا رويس يرن في مشارق الأرض ومغاربها . حقاً لقد اختار الله فقراء هذا العالم ليحقر الأغنياء . لقد كان هذا القديس فقيراً أمياً مضطهداً مهاناً مزدري به وهو على هذه الأرض أخفى اسمه خلف اسم قعوده لتناهى تواضعه . والآن يدوى اسمه فى كل مكان مع أنه ترك هذا العالم منذ أكثر من خمسة قرون ونصف . فما أعجب عمل الله وما أمجده في قديسيه (٢).



<sup>(</sup>١) أحد ألقاب مارمرقس الرسول .

<sup>(</sup>٢) كتاب و القديس فريج الشهير بالأثبا رويس ، أصدرته كنيسته .



الأنبا رويس

يفتح باب الكنيسة لتلميذه سليمان الذى كان ملازماً له فى حياته كما لازمه بعد انتقاله - فإن القديس كان يفتح له باب الكنيسة فى الفجر حين يقرع سليمان بابها مع أن الأنبا رويس كان إذ ذاك قد انتقل إلى الفردوس.

## د - تتابع الركب

٣٥١ - المعروفون من شهداء هذه الحقية . ٣٥٧ - ناسخ بارع .

۳۵۱ – وعا أن الاضطهادات لم تهدأ قط خلال هذه الحقبة استشهد العدد الوفير من أبناء الكنيسة وبناتها كما فعل من سبقهم وكما سيفعل من يجئ بعدهم . لأن الكنيسة كانت تجيب دوماً على مقاوميها بتقديم الدليل المادى الملموس على قوة إيمانها : وهذا الدليل هو الاستشهاد . وضريبة الدم التى دفعتها كفلت لها الحياة اثباتاً لقول رب المجد بأنه إن لم تمت حبة الحنطة فلن تأتى بشمر (۱) . على أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشهداء ليسوا معروفين إلا لدى الآب الذى يرى فى الخفاء . ولكن التاريخ احتفظ لنا بأسماء البعض منهم منهم بنياناً لنفوسنا وترسيخاً لعقيدتنا .

#### أما أسماء الشهداء التي وصلتنا عن هذه الحقبة فهي :

أبر مقيطف باكورة الشهداء إذ كان أول من نال اكليل
 الشهادة .

۲ - بناته الثلاث اللواتى تقدمن إلى جلاديهن وهن يزغردن فى فرح
 وتهليل كأنهن ذاهبات إلى عرس .

- ٣ رزق الله تلميذ ميخائيل .
- ٤ إيليا الذي من دير درنكة .

الشلاثة نزلوا من جبل القديس الأنبا أنطونى ليكونوا على استعداد لأن الثلاثة نزلوا من جبل القديس الأنبا أنطونى ليكونوا على استعداد لأن ينالوا اكليل الشهادة اقتداء بأبى الرهبان الذى نزل إلى الاسكندرية فى اضطهاد مكسيميانوس وهو يقول: فلأذهبن إلى حيث نيران العذاب. فإن اضطهاد مكسيميانوس وهو يقول: فلأذهبن إلى حيث نيران العذاب. فإن اسمحت النعمة الإلهية باستشهادى تجدنى مستعداً، وإن لم تسمح بذلك

<sup>(</sup>۱) يو ۱۲ : ۲۶ .

أكون على أقل تقدير واقفاً إلى جانب المضطهدين من أبناء القديس مرقس الانجيلي الشهيد (١١).

١ - الرهبان الثلاثة بركة وجرجس وجرجس الذين كانوا مترهبين بدير الأنبا أنطونى أيضاً فنهجوا منهج الثلاثة السابقين وتركوا الدير وذهبوا إلى حيث يكنهم أن ينالوا الاستشهاد .

ارسانیوس الحبشی الذی ذکر اسمه فی نسخة أخری بأنه أرشیلیدس الحبشی وکان مترهبا بجبل قسقام .

- ♦ القس قزمان الخراز الذي كان من القلندول .
  - ٩ القس ابو الفرج من غرب قمولة .
    - . ١ القس روفائيل من البحيرة .
    - ١١ القس يوحثا من أهالي طوخ .
- ١٢ القس هبة الكاتب الذي سفكوا دمه بالاسكندرية .

۱۳ – الراهب موسى الذى من الجيوش وبصحبته ستة جنود – وقد
 سفكت دماء السبعة فى الطريق النازل من أورشليم إلى غزة .

البكر الطاهر جديد من أهالى الجيزة - وقد حكموا عليه أن يتبع جده فأجابهم : « عجلوا بقتلى يا هؤلاء فليس لى أب ولا أم ولا جد سوى المسيح » .

- ١٥ الشابان المجاهدان بمصر نصر الله وأبو اسحق .
  - ١٦ يعقوب ويوحنا من سنباط.
  - ١٧ بولس من منية بني خصيب .
    - ١٨ فريج الطنائي .
- ١٩ يعقوب القس الذي اضطره الأمير يلبغا السالمي إلى أنكار

<sup>(</sup>١) قصة الكنيسة القبطية جد ١ ص ١٠٠٠.

المسيح فهرب عند المساء وذهب ساعة أن بدا الصبح وأعلن اعترافه بالمسيح فنال إكليل الشهادة .

- ٧٠ منصور بن بطرس ورفيقه داود الأمنوث اللذين سعى بهما ابراهيم السريانى وجرهما من برية شيهيت إلى مصر رغبة منه فى أن يدفعهما إلى جحد الإيمان . ولكنهما صبرا وجاهدا وصرعا الشيطان بأن تالا إكليل الشهادة . وقد نفذت بسالتهما إلى قلب ابراهيم فدفعته إلى التربة وإلى أن يسير بدوره فى طريق الاستشهاد فيكفر عن خطيته بدمه .

الشاب المجاهد ماماديوس المدعو ميخائيل - ويتضع من اسمه ومن مسلكه أنه كان مسلماً ثم آمن بالمسيح ونال صبغة المعمودية . وكلما عاقبه الحكام ثم سألوه عن اسمه أجاب : « أما اسمى الأول الذى أطلقه على أبواى فهو ماماديوس وأما اسمى الذى أموت عليه وأحيا به فهو ميخائيل » . وظل ثابتاً لا يعطى غير هذا الجواب إلى أن قطعوا رأسه بحد السيف .

۲۲ - أبو الفرج البنا الذي كان من نواحي المقس.

٣٣ - غبريال من بلدة هو .

۲٤ - ابراهيم من أهالي شبرا .

۲۵ - يعقوب الذي من المناوات .

۲٦ - جرجس الذى اشتهر « بابن الراهبة » والذى اقترف الكثير من الآثام . ولكنه عاد إلى نفسه كالابن الضال وتاب وقدم دمه ثمناً لتوبته فصار خاتمة لشهداء هذه الحقبة .

ولقد سبق أن أشرتا إلى أن صلوات الأنبا رويس تابعت أباه فأعادته إلى الإيمان بعد الجحود وجعلت منه شهيدا (١١).

وإذا ما تأملنا هؤلاء الشهداء عرفنا أن هناك كثيرين غيرهم ممن نالوا تعمة اكليل الشهادة . لأن كلاً منهم من بلد مختلف مما يدل على أن

<sup>(</sup>١) سلسلة تاريخ ... لكامل صالح نخلة ... ص ٦٢ - ٦٤ .

الاضطهاد عم البلاد كلها من الشمال إلى الجنوب . وبذلك ارتوت أرض النيل من أقصاها إلى أقصاها بهذه الدماء الزكية فازدادت خصباً ورواء .

٣٥٧ - ولقد استازم تتابع الركب الاستمرار في شتى الميادين : فكما سار الشهداء في طريق سلفاتهم هكذا سار المجاهدون في مختلف الأعمال ، ومن أبرز سبل الجهاد في بلادنا بالنات سبيل الكتابة . ولقد شهد الذين هم من خارج بدقة الكاتب المصرى وجمال خطه ونساخته كما شهدوا بتقدير الكنيسة لهذا العمل الفنى الثقافي (١١) . والنساخ أيضاً بينهم الجنرد المجهولين إذ لا يمكن أن يخلو ميدان كنسى من جنوده المجهولين ا فنحن نقرأ أنه كان بالجبل الشرقى الذي هو برية الأنبا أنطوني منة ناسخ قضوا حياتهم داخل الدير في النساخة وتزيين ما يكتبون . وكان على كل عشرة منهم أن يختصوا بنوع معين من الكتب : فمثلاً على عشرة أن يكتبوا كتب البسخة بينما يكتب عشرة آخرون الأبصلموديات وهكذا . وكانوا جميعاً يجيدون اللغة القبطية كما تدل على ذلك كتابتهم لها أأن ما تبقى منها صحيح واضع متقن : فكل صفحة تحتوى على العدد الواحد من السطور ، والسطور متساوية عاماً ، ويأخذ كل حرف حيزاً محدداً من السطر لا يتعداه طولاً ولا عرضاً . ومع هذه الدقة وهذا الاتقان فنحن لا تعرف غير اسم الرئيس لهؤلاء الكتبة المكافحين . فقد عثر الباحثون على صحائف بسخة قديمة بخط المعلم جرجس الناسخ مؤرخة سنة ١١.١ ش (١٣٨٥م )جاء بها انها منقولة عن نسخة أقدم منها بكثير كتبها الراهب بطرس الدرنكي الذي نشأ في درنكة بأسيوط ثم ترهب بدير أيي الرهبان .

ونجد فيما يتبقى من الكتب المخطوطة أن تساخ القبط كانوا يبدأون أول الكتاب ( أو أول الفصل ) بما يسمونه « الدكة » وهو رسم يتوسطه صليب تحيط به الزخارف النباتية أو الهندسية ، وأحيانا يستبدلون هذه الدكة بصورة لقديس أو شهيد . أما هوامش الصفحات فكانت عريضة لكى يزخرفوها برموز وأشكال مستقاة مسن الطبيعة النباتية أو الحيوانية بل

<sup>(</sup>١) تصة الكنيسة التبطية جـ ٢ الفصل بعنوان و كأتب مبدع ٥ .

أن الحروف كانوا يستعملونها أحياناً اطاراً للزخرفة - فمثلاً يرسمون داخل حرف وجه إنسان ويرسمون حرفاً آخر على شكل نسر .

ولقد قيل عن الراهب بطرس الدرنكى بأنه كان بصنع بنفسه الحبر والألوان التى يحتاج إليها في عمله (١١) . فكان ينتج الحبر الأسود والأحمر والأصغر والأزرق والأخضر والفضى والذهبي (٢١) .

هذه شهادة التاريخ في لمحة عن جهود القبط خلال هذه الحقبة . ومع كونها مجرد وريقات متناثرة إلا أن فيها الدليل على صدق عزيمتهم وتفانيهم وثباتهم على العقيدة العظمى التي تسلموها جبلاً عن جيل .



 <sup>(</sup>١) لا يزال النساخون من الرهبان يعملون حبرهم وألوائهم بأنفسهم لتظل ثابتة على مر
 الأيام .

 <sup>(</sup>۲) مرشد المتحف القبطى وكنائس مصر القديمة والحصن الروماني لوديع شنودة ص ٦٦
 - ۲۷ .

## منحنيات الطريق الأنبا غبريال الخامس

٣٥٣ - انتخاب اليابا الاسكندري .

٣٥٦ - تهديد البابا المرقسي بالفتل •

٣٥٤ - خلو الخزانة اليابوية .

٣٥٧ - سهر الانبا غبريال الخامس على شعبه -

٣٥٥ - رسامة بطريرك لانطاكية .

٣٥٣ - طغى الأسى على القلوب عندما أحست بالفراغ الهائل الذى أحدثه انتقال البابا متاوس . إلا أن الاحساس برعايته حتى بعد انتقاله انساب إلى داخل القلوب الحسيرة فملأها عزاء روحياً . وينعمة هذا العزاء المنبعث من المحبة الدافقة المنسابة من قلب البابا المتنيح اجتمع الأساقفة والأراخنة معاً بعد انقضاء ثلاثة شهور وعشرين يوماً للتشاور معاً فيمن يصلح انتخابه لرعايتهم وفيما هم يتشاورون ذكر بعضهم أن الأنبا متاوس قد تنبأ بأن خليفته سيكون غبريال المترهب بدير الأنبا صمؤئيل القلموني (١) . فكان هذا التذكر حافزاً لهم لأن يستقدموا هذا الراهب من ديره ليكون باباهم وقت المراسيم الدينية المقدسة في سنة ١٤٠٢ م . ش . في سلطنة فرج بن برقوق وبها أصبح الأنبا غبريال الخامس البابا الاسكندري

وقد بدأ هذا الراهب حياته العملية كموظف فى الحكومة (٢). ثم ترك الوظيفة لأن حياة الرهبنة استهوته ولهذا السبب لقبوه بمستوفى الجيزة نسبة إلى عمله الحكومى وهو جمع الضريبة من أهالى تلك المنطقة . إلا أن حياته الرهبانية جعلت إخوته الرهبان يلقبونه بغبريال الأمجد .

٣٥٤ - ويما أن الأنبا غبريال قد وصل إلى الكرامة البابوية بعد أن كان الأمير جمال الدين قد ابتز أموال الكنيسة فقد وجد الخزانة خاوية خالية . وكأن خلوها لم يكن كافياً إذ قد زاد عليه أن الأحباش قطعوا عادتهم

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١ من قصة الكنيسة القبطية الفصل المعنون و معترف جرئ ، .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص .٠٠٠ .

السنوية في ارسال المال الذي كانت العادة قد جرت في ارساله . على أن الأنبا غبريال كان قد عاش أيام رهبنته في تقشف وزهد تامين وعرف أن يدرب نفسه على القناعة والرضى بما يجده من طعام ومن ملبس فكان هذا التدريب خير سند له أيام بابويته إذ اضطر إلى أن يعيش على عطايا أولاده وتقدماتهم . وحين كان يرغب في افتقاد شعبه كان ينتقل على قدميه لضيق ذات يده . ومع ذلك لم يمل من افتقاده وصبر على الفقر في رضى ورصانة .

٣٥٥ - وحدث أن جاء إلى مصر في أيامه كاهن أنطاكي اسمه باسيليوس بهنام مع عدد من أصدقائه ورجوا من البابا الاسكندري أن يرسم باسيليوس بطريركاً على المدينة المحبة للمسيح أنطاكية . ورحب الأنبا غبريال الخامس بهم وسارع إلى عقد مجمع من أساقفته وتشاور معهم في هذا الموضوع الحيوى . وانتهى المجمع إلى تكليف بعض الآباء لتأدية شعائر الرسامة المقدسة وهم : أنبا ميخائيل أسقف سمنود ، أنبا غبريال أسقف أسيوط الشهير بابن كاتب القوصية ، وكان رئيساً لدير الأنبا مكارى الكبير قبل رسامته أسقفا ، وأنبا كيرلس الأسقف السرياني للقدس المعروف بابن نيشان ، والقس الأسعد أبو الفرج كاهن كنيسة القديس مرقوريوس ( أبي السيفين ) بمصر القديمة . وفرح الآباء بهذا التكليف وقاموا بصلوات الشعائر الخاصة برسامة الأساقفة في كنيسة أبي السيفين وبها أصبح باسيليوس يهنام بطريركاً لأنطاكية باسم أغناطيوس بهنام الأول . وخلال هذه الشعائر قرأ القس أرميا جميع أواشى البطريركية (١) . وبعد هذه الرسامة الكريمة سافر البطريرك الأنطاكي إلى أورشليم ومنها إلى مقر كرسيه . ومن عجب الله في قديسيه أن البايا الاسكندري العائش على محبة أولاده قد استطاع أن يزود شريكه في الخدمة الرسولية بكل ما يحتاج إليه في السفر حتى الدابة التي كان محتاجاً إلى ركوبها وقد قام بتوديعه وفد من الكهنة والأراخنة فرافقوه حتى المطرية .

٣٥٦ - ثم وصلت الأنباء إلى سلطان مصر بأن التجار المسلمين يلاقون

<sup>(</sup>١) لم يذكر لنا كاتب هذه السيرة شيئاً عن النس أرميا غير هذه الجملة .

الشئ الكثير من سوء المعاملة والتضيق في الحبشة . فلم يحقق في صحة هذه الأنباء ولم يحصها بل استدعى لفوره الأنبا غبريال الخامس وهده بالقتل إن لم يمنع الأحباش من اضطهاد هؤلاء التجار (١) . ولقد وعد البابا الاسكندري بالكتابة لملك الحبشة وتوصيته بالكف عن أذاهم . ولقد تداركت مراحم الله هذا البابا الصبور إذ قد قبل السلطان كلامه وتركه وشأنه بمجرد أن وعد بالوساطة .

٣٥٧ - وعلى الرغم من الضيق المادى ومن اضطهاد الحكومة له فإن الأنبا غبريال الخامس ظل ينتقل بين شعبه لمواساته ولتثبيته على الإيمان . كذلك وضع كتابا في الطقوس الكنسية تذكيراً لأولاده بأهمية هذه الطقوس وبكل ما فيها من روعة . وقد قضى في رياسة الكهنوت سبع عشرة سنة وثمانية شهور واثنى عشر يوماً تنبع بعدها بسلام ودفن بما يليق به من إكرام في كنيسة السيدة العذراء ببابلون الدرج ( في آخر مصر القديمة ) (٢) .



<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص ٦٠١٠

<sup>(</sup>٢) سلسلة تاريخ ... جمعة الشماس كامل صالح نخلة - الحلقة الرابعة ص ٢-٩ .

# شهادة الذين هم من خارج

٣٥٨ - كاتب ، التبر المسبوك ٢٥٨

٣٥٩ - رسامة اليابا الاسكندري .

٣٦٠ - كاتب تبطى للامير برسباي .

٣٦١ - غضب الطبيعة .

٣٦٧ - زيارة بطريرك انطاكية لمصر .

٣٦٣ - تقديس الميرون ٠

٣٦٤ - تضييق جديد .

٣٦٥ - مناورات رومانية .

٣٦٦ - احكام صارمة .

٣٦٧ - خطاب من ملك الحبشة ،

۲٦٨ - رد نعل حبشي .

٣٦٩ - ضرب البابا المرقسي .

٣٧٠ - تقاتل عشرين مملوكاً .

٣٧١ - مراسيم شاذة .

٣٧٢ - فيضان شحيح .

٣٧٣ - جحود فاذلال.

٣٧٤- اسقف واع .

٣٧٥ - نياحة الاتبا يؤنس الحادي عشر .

۳۵۸ - من العجيب أن الأنبا ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونيين الذي عاش في القرن العاشر ينسب له تاريخ البطاركة الذين عاشوا في القرون المتأخرة بل إن آخر جزء من هذا التاريخ المتضمن سير البطاركة حتى أوائل القرن العشرين منسوب له ا والواقع أن الأسقف الأشموني لا يختلف عمن جاءوا بعده في الزمن فقط بل إنه يختلف عنهم بصورة قاطعة في أسلوبه . فهو لم يكتف بسرد سير البطاركة وإنما تكلم بالتفصيل عن الحوادث الكنسية والقومية أيضاً فأعطانا صورة شاملة للعصور التي أرخ لها . أما المؤرخون الذين جاءوا بعده فإنهم لم يكتفوا بالافضاء عن ذكر الحوادث المؤرخون الذين جاءوا بعده فإنهم لم يكتفوا بالافضاء عن ذكر الحوادث القومية فقط بل أن هناك عدداً من الباباوات لا نجد لهم تاريخاً غير سطرين أو ثلاثة إذ يكتفى كاتب السيرة أن يخبرنا بأن هذا البابا أو ذاك قد ترضب في الدير الفلاتي ورسم في تاريخ كذا وتنيح بعد ذلك بكذا من الزمن . فنجد تاريخهم أشبه بالسجل المجرد الذي لا يشفى غليلاً (۱۱) . على أن الله فنجد تاريخهم أشبه بالسجل المجرد الذي لا يشفى غليلاً (۱۱) . على أن الله فنجد تاريخهم أشبه بالسجل المجرد الذي لا يشفى غليلاً (۱۱) . على أن الله الذي لا يدع نفسه بلا شاهد قد ألهم بعض المؤرخين المسلمين بالكتابة

<sup>(</sup>١) من يدرى ؟ ربما كتب هؤلاء المؤرخون بالتفصيل كما فعل الأنبا ساويرس ولكن البطش المتلاحق امتد الى انتاجهم فلاشاه كما حدث حين خرب دير الأنها أنطوني والأنبا بولا .

عن هؤلاء الآباء وعما جرى فى أيامهم . فنجد أن الشيخ السخاوى قد سجل فى كتابه « التبر المسبوك فى ذيل السلوك » أخباراً لها أهمية كبرى لحوادث جرت فى بابوية الأنبا يؤنس الحادى عشر . وقد أطلق عليه اسم مؤنس بطريرك اليعاقبة كما أشار إليه في بعض الأحيان باسمه الأول وهو فرج اليعقوبى مضيفاً إليه صفة التمييز الكبرى وهى « النصرانى » .

۳۵۹ – ولقد ظلت السدة البابوية شاغرة مدة أربعة أشهر وثمانية أيام اجتمع بعدها المجمع المقدس ودعا إليه الأراخنة للتداول معاً . ومن نعمة الله أن اتفقت كلمة الجميع في هدوء وصفاء إذ قد وقع اختيارهم على القس الأسعد أبى الغرج كاهن كنيسة القديس مرقوريوس ( أبى السيفين ) (١) أحد الذين اشتركوا في الشعائر المقدسة الخاصة برسامة البطريرك الأنطاكي ، ولقد قت رسامة هذا الكاهن المكرم في ١١ مايو سنة . ١٤٢ م ش باسم يؤنس الحادى عشر أيام أن كانت مقاليد الحكم في يدى الملك الأشرف برسباى .

٣٦. وحينما كان برسباى أميراً كان في ديوانه كاتب قبطى اسمه تاج الدين عبد الوهاب بن نصر الله توما . فلما تولى السلطنة استمرت ثقته في كاتبه القبطى فقربه إليه وأخذ يرقيه إلى أن جعله ناظراً للاسطبل السلطاني (٢) .

۳۹۱ – إلا أنه من المؤلم – حين كان السلطان مسالماً واثقاً بكاتب قبطى نافذ الكلمة – أن تعصف الطبيعة بالمصريين في أشكال ثلاثة أصابت بلادنا وتتذاك وهي : زلزال ففيضان ناقص أعقبه هبوط سريع في مستوى مياه النهر الخالد وغلاء فاحش في سعر الحاجبات ثم تفشى الوباء الذي كان يحصد المئات من الناس يومياً .وأنه لمن العجب العجاب أن تحدث هذه البلايا الطبيعية في وقت حقق فيه الملك برسباى الهدوء والعدالة للشعب المصرى

<sup>(</sup>١) أشتغل هذا الكاهن بالتدريس أولاً في مدرسة بالمكس - راجع تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص ٦٠١ .

 <sup>(</sup>۲) البيروقراطية القبطية في عهد الماليك ( بالانجليزية ) لريتشاردز ص ٣ نقلاً عن
 و المنهل ، مخطوط ورقة ٣٦٤ ب .

قاطبة . فكأن الضيق من مستلزمات الحياة لهذا الشعب في تلك الحقبة من تاريخهم . إذ أنه حتى حين حكم ملك عادل قامت الطبيعة بتنفيص الحياة عليهم ا وكأن البلايا الطبيعية لم تكن كافية إذ قد اختل نظام الأمور عند موت برسباى . فتعاقب بعده أربعة من الماليك على الحكم خلال بابوية الأنبا يؤنس الحادى عشر . وفي اثناء حكم جقمق الملقب بالملك الظاهر ثار عدد من أصاغر الأمراء بالجيزة وأقاموا لهم سلطانا ووزراء . ولكن الملك الظاهر لم يلبث أن قمعهم وباعهم خارج مصر . وفي أعقاب هذه الاضرابات جاء الفيضان ناقصا مرة أخرى ، فغلت الأسعار غلوا فاحشا استمر سنتين جاء الفيضان ناقصا مرة أخرى ، فغلت الأسعار غلوا فاحشا استمر سنتين الذي أدى الى الهبوط بتعداد الشعب هبوطا عنيفا . إلا أن المراحم الإلهية بدت واضحة في أن هذا الطاعون المزعج أخذ يتلاشي أثناء الخمسين المقدسة . وهي أيام الفرح التالية لعبد القيامة المجيدة والتي كان القبط إذ المقدسة . وهي أيام الفرح التالية لعبد القيامة المجيدة والتي كان القبط إذ خريستوس آنستى: أليثوس آنستى » أي « المسيح قد قام ... بالحقيقة قد قام » .

٣٦٧ - ولقد رأى البطريرك الأنطاكي مار أغناطيوس التاسع ( الذي كانت قد تمت رسامته في مصر ) أن يأتي إلى بلادنا لتهنئة الأنبا يؤنس الحادي عشر بنفسه وبخاصة لأن هذا البابا الاسكندري كان ضمن الذي قاموا بالشعائر الدينية للرسامة . ولما وصل البطريرك الأنطاكي إلى مصر لاقاه البابا الاسكندري بالمحبة الأخوية واشترك البطريركان في صلوات القداس البابا الاسكندري بالمحبة الأخوة المسيحية والتي يحس بها المؤمنون الإلهى التي هي أسمى صورة للأخوة المسيحية والتي يحس بها المؤمنون احساسا فعليا بأنهم أعضاء في جسد الرب المرفوع على المذبح . ففرح الشعب كله لهذه المشاركة الروحية العظمى .

٣٦٣ - ثم قال البطريرك الأنطاكى لشريكه فى الخدمة الرسولية بأنه لم يعد لديه ميرون ، بل ولم تعد لديه خميرة للميرون إذ قد نضب ما عندهم من غير أن يفطنوا إلى ذلك . فاتفق معه البايا المرقسى على الاحتفاء باقامة الشعائر المقدسة الخاصة بالميرون لاعطائه قدر ما يحتاج إليه .

وفى أحد الشعانين قصد البطريركان إلى كنيسة السيدة العذراء (المعلقة) حيث صليا معا احتفاء بهذا اليوم المقدس وظلا في هذه الكنيسة العريقة

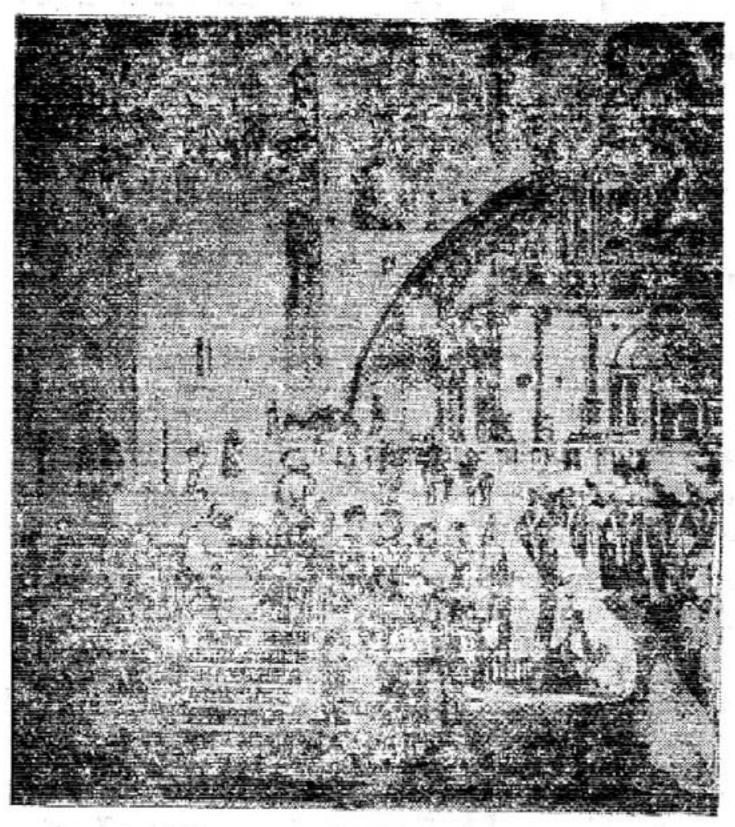

جزء من لوحة و موعظة القديس عرقس في الاسكندرية و من عمل چنتيلي بليني وأخيه چيوفاني ( سنة ١٥٠٤م)

المليئة بالذكريات الدالة على العناية الإلهية طوال اسبوع الآلام لتأدية صلوات هذا الأسبوع المجيد . وفي باكر خميس العهد الإلهى قاموا بصلوات الميرون ثم بصلوات اللقان فصلوات قداس ذلك اليوم الذي فيد أعطانا رب المجد عهده بتقديمه جسده ودمه الأقدسين طعاماً روحياً لمن يتناول منه وعلامة مرئية على الصلة الخفية التي تربط المؤمنين به وترفعهم إليه . وكان معهم خلال هذا الأسبوع المقدس ماركيرلس مطران أورشليم ، وقد ظل ضيوفنا الكرام في بلادنا الرحيبة مدة شهور ثم غادروها إلى أرورشليم . وقد صحبهم إلى المطرية عدد من كهنة القبط وأراخنتها بعد أن زود كل من البطريركين أخاه بالبركة الرسولية .

٣٦٤ - وما أن انتهت هـذه الزيارة الأخوية حتى بدأ شئ من التنغيص . فقد قام الشيخ الأمير الأقصرانى - أحد شيوخ المسلمين - بالكشف على الكنائس لمعرفة ما إذا كان قد حدث فيها أى تغيير أو ترميم أو تجديد ونتيجة لهذا الكشف أمر السيد شهاب الدين أحمد النعمانى المصرى باغلاق عدد منها ريشما يتم التحقيق فى أمرها. ومن نعمة الله أن أعيد فتح هذه الكنائس بعد انتهاء التحقيق .

٣٦٥ - وحدث أن قويت شوكة الترك وانتصروا على امبراطور القسطنطينية الذى اضطر إلى ترك هذه العاصمة القديمة نهائياً. ولما انتهى به الأمر إلى الاستقرار في بلاه اليونان رأى أن يتفاهم مع ملوك الغرب ومع المسئولين عن الكنيسة في البلاه الغربية . ونتيجة لما جرى من مفاوضات وأحاديث انعقد مجمع في مدينة بال ( بسويسرا) ثم انتقل إلى مدينة فيرارا فمدينة فلورنسا ( وكلتيهما في ايطاليا ) مستهدفاً إيجاد الوحدة بين الكنيستين الشرقية والغربية . إلا أن الكنيسة الشرقية هنا كانت كنيسة القسطنطينية التي هي الكنيسة الوجودة في أوربا لأن كل الكنائس الشرقية الأخرى أفريقية آسيوية - وهذه المجموعة من الكنائس لا خلقيدونية (١) خلافاً لكنيسة القسطنطينية ، والذي حدث في هذا المجمع الذي انعقد في منتصف القرن الخامس عشر هو أن قام شئ من

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الأول من قصة الكنيسة القبطية ج ٢

التآلف بين الكنيستين الأوربيتين : القسطنطينية ورومية . أما الكنائس « الأفرو - آسيوية » فظلت بعيداً كما كان شأنها منذ مجمع خلقيدون المشئوم . لأن الاختلاف في العقيدة الذى هو أساس التباعد من الأول قد أضيفت إليد مطالب البابا الرومانى فى مغالاة غريبة عن التقاليد الرسولية (١) .

٣٦٩ - ثم رأى السلطان إذ ذاك أن يعقد مجلساً بحضور قضاة المسلمين الأربعة ومعهم الأنها يؤنس الحادى عشر ورؤساء المذاهب اليهودية . فاجتمعوا كلهم . وبعد التداول قرر القضاة المسلمون أن يجتمع الكل عند شيخ الاسلام الأكبر فذهبوا إلى بيته . وقد قرر على كل منهم أن يلزم نفسه الزاما شرعيا أنه لا يجدد في كنيسة ولا في دير ولا في قلاية ولا في صومعة ولا في بيعة عما هو كائن في مملكة السلطان بنفسه ولا بمن يستعين به بناء ولا غيره ولا يرم ما خرب أو تعيب من جدرانها وأخشابها وغير ذلك بالآلات القدية ولا غيرها . ولا يدفع لمسلم خمراً ببيع أو بغيره ولا يسقيه له . ومتى خالف ذلك أو شيئاً منه كان جزاؤه أن يخرب السلطان جميع تلك الكنيسة أو الدير أو القلاية أو الصومعة أو البيعة التي يفعل فيها ذلك . وأن يفعل فيه ما يقتضيه رأيه ... » (١) .

٣٦٧ - وحضرت في تلك الفترة بعثة موفدة من ملك الحبشة درع يعقوب وعلى رأسها شخصية من كبار رجال الملك ومعد عبد الرحمن ( وهو تاجر معروف ) وأحضروا معهم هدايا مؤلفة من سبعين جارية وطشت وأبريق من ذهب وسيف مذهب ومهماز وعدد من الأواني الذهبية . كذلك حملوا خطاباً من الملك الحبشي إلى سلطان مصر . وقد استهل خطابه بالتحيات والمبالغة في عبارات التكريم ثم قال : و ... وقصدنا تجديد ما سبق من العهود من الملوك المتقدمين من بلادكم ويلادنا اتباعاً لآثارهم المشكورة . وقصدنا اعلامكم ذلك بشارة لكم ليكون ذلك العهد مستمراً بلا انحراف

<sup>(</sup>١) راجع الغصل الأول من قصة الكنيسة القبطية ج ٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص ٦.٢ ، سلسلة تاريخ جمعه الشماس كامل صالح نخلة ص ١٥ - ١٧ .

والاتفاق بيننا وبينكم بلا خلاف ... وأنهم كانوا قايميين بالعدل خصوصاً بإخوتنا النصارى متوصين ويرجعوا عنهم القوم الرائدين وهن كنائسهم والقتل على من كان فيها من الأقسة والرهابين ... وقد بلغنا الآن أن هذه القواعد تغيرت من قبل قوم كانوا عن طريق العدل حائدين وفي طريق الظلم خائضين . والآن إذا مات أحد من أخرتنا النصاري لا يدفن إلا بعد مشقة كبيرة الأهله وأقاربه . ويؤخذ منهم ما لم تجر به عادة في أيام الملوك السالفين ... ثم يلغنا أيضاً أن ثم من يتعرض إليهم في كنائسهم في أوقات صلاتهم وفي أيام أعيادهم يقطع مصانعاتهم وأخذ ما لا يستحقون أخذه . أنهم في غاية الضيق من ذلك ... وإخواننا النصاري الذين هم الآن تحت عز سلطانكم ومملكتكم الشريفة نفر قليل لا يمكن أن يكونوا قدر قيراط من المسلمين القاطنين باقليم واحد من بلادنا ... ولم نزل تحسن إليهم فى كل وقت وحين ... سامعين الأقوالهم رادعين من يتعرض لهم ... فاسألوا التجار المترددين إلى بلادنا يخبرونكم بذلك بالحق والصدق . ومن نقل إليكم غير ذاك فهو من الكاذبين الذين يقصدون رمى الفتن التي هي أشد من القتل عند العارفين ... والقصد من عظمة سلطانكم أن تتوصوا غاية التوصية بإخرتي النصاري لتصير بيننا المودة وتفرح في أيام سلطنتكم الرعية بعد السلام الوافي التام على المجلس الشريف السلطاني . وعلى محبيه وعلى أمرائه وقضاة الشرع وعلى كل من حوت مملكته العالية (١) .

۳۹۸ – إلا أن السلطان وأمراء غضبوا غضبة جامعة لما جاء في هذا الخطاب إذ أحسوا بأن مظالمهم قد شاعت خارج الحدود المصرية . ولكن السلطان رغم غضبه أرسل الهدايا النفيسة إلى الملك درع يعقوب ومعها خطاب يرقض فيه الرجاء بحسن معاملة القبط زعماً منه أنهم هم الذين أذاعوا أخبار ظلمه وأنهم في الوقت عينه يجددون في أبنية كنائسهم وأديرتهم من غير إذن . فلما وصل رد السلطان استشاط الملك غضباً بدرره واحتجز الرسل السلطانية في بلاده . ثم حارب شهاب الدين بن سعد ملك واحتجز الرسل السلطانية وقتله وحكم على رئيس وفد السلطان أن يركب معه وأخذه إلى المكان الملقى فيه الرجل المقتول ليرى بعينيه ما حدث .

<sup>(</sup>١) السخاوي جـ ١ ص ٣٩ - ٤٠ شرحه جـ ١ ص ٦٧ - ٧١ .

٣٩٩ - ووصلت هذه الأنباء إلى مصر كما وصل خبر احتجاز الوقد السلطانى قثارت ثائرة السلطان ولم يجد من يصب عليه ثورته غير البابا نفسه . فأرسل واستدعاه وأصدر الأمر بضربه فضربوه ضرباً مبرحاً بلا احتشام ، ثم فرض عليه أن يكتب خطاباً إلى الملك الحبشى يعرفه فيه بكل ما أصابه من ضرب واهانة كما يوضع فيه تهديد السلطان بإبادة القبط انتقاماً لكل ما قد يصيبه من تضييق على مسلمى بلاده ، ويطالبه باعادة الوفد السلطانى إلى مصر بفير تعويق . وحين وصل الخطاب البابوى إلى ملك الحبشة استدعى رئيس الوفد وأغدق عليه العطايا ولكنه ماطله فى الاذن بالعودة . ولما طال المطال وامتلأت نفوس مندوبى السلطانى سأماً قال رئيسهم فى صراحة : إن كنت تريد قتلى فأنا على استعداد لذلك . وإلا النائى رسولاً يحمل إليه الاذن بالعودة إلى مصر . وقد صحبه فى سفره مندوب من لدن درع يعقوب فوصلوا القاهرة بعد غياب دام أربع سنوات (١)

إلا أن عودة رسل السلطان لم تهدأ من غضبه ضد البايا يؤنس الحادى عشر وشعبه . فعقد مجلساً رأسه شخصياً وحضره القضاة المسلمون الأربعة . ثم استحضر البابا المرقسى فحكم السلطان بضربه وحبسه فى المقشرة وأخذ كل ما لديه من مال . وزاد على ذلك بأن فرض عليه أن لا يكاتب ملك الحبشة اطلاقاً ، بل ولا يرسم لهم مطراناً ولا كاهناً إلا بعد استئذانه . فإن خرج على هذا الحكم فى أى يوم تضرب عنقه فوراً . وكتب خمس نسخ بهذه الأحكام احتفظ كل من قضاة الاسلام الأربعة بنسخة والنسخة الخامسة أعطبت للبابا الاسكندرى .

٣٧. – وكأن هذه البلايا كلها لم تكن بكافية . فقام عشرون مملوكاً من المفسدين وهاجموا بيوت القبط رغبة منهم في الاستيلاء على ما لديهم من خمر . ولكن القبط وقفوا في وجوههم وقاتلوهم وتغلبوا عليهم إذ قد سقط ثلاثة من المماليك صرعى فقر الآخرون (٢) .

<sup>(</sup>١) السخاوي جـ ١ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) شرحه جد ١ ص ١٢٣ - ١٢٤ .

٣٧١ - وبعد ذلك أصدر السلطان بعض مراسيم خاصة بغير المسلمين أهمها أنه لايجوز لطبيب قبطى أو يهبودى أن يعالج المسلمين إلا أن عقلاء المسلمين رفضوا أن يعملوا بهذا المرسوم واستمروا يلجأون للأطباء الذيب يثقون في مهارتهم بغض النظر عن دينهم . كذلك طلب ناظر الجوالى (١) أراخنة القبط وأخذ يدقق في سؤالهم عما إذا كان في بيوتهم جاريات مسلمات . وضيق عليهم في السؤال حتى اضطرهم إلى عرض جواريهم عليه ليتأكد من أنه لا توجد مسلمة بينهن .

۳۷۲ – وعاد شعور القلق يسيطر على المصريين جميعاً ولو أن نصيب القبط منه كان مضاعفاً .. ذلك لأن الأنباء تراترت بأن الأجاش يجهزون القبط منه كان مضاعفاً .. ذلك لأن الأنباء تراترت بأن الأجاش يجهزون جيشهم ومراكبهم لغزو الحجاز وأنهم ينوون بعد ذلك قطع مياه النيل عن مصر . وحدث أن الفيضان جاء ناقصاً للغاية فبدأت القلوب تضطرب . وضاق الرزق . واستمر نقصان المياه فأخذت الأسعار ترتفع وشع الخبز . ثم سرى القلق إلى قلب السلطان فأرسل إلى الخليفة يرجو منه الابتهال إلى الله ليرفع غضبه ويجعل النيل يفيض . كذلك وزع الصدقات والاحسانات الكثيرة . ولكن النيل بدلاً من أن يزيد أخذ يتناقص أكثر فأكثر . وعندها نودى على الشعب بالصلاة في الصحراء . فخرجت جموعهم تتزاحم : القضاة والعلماء والمشايخ والرجال والنساء والأطفال . وكان الشعور بالضيق شديداً إلى حد أنهم رضوا بخروج القبط معهم للصلاة . واستمر هذا الجمع الحاشد يصلى عدة أيام متتالية إلى أن تعطف الله عليهم واستجاب لدموعهم وابتهالاتهم . والعجيب أن النيل بدأ يتزايد في شهر توت – وهو الشهر والتي يبلغ فيه الغيضان منتهاه .

۳۷۳ - ومن المؤلم أن عدداً من كبار القبط جحدوا إيمانهم وأعلنوا اسلامهم إذ قد استهوتهم المناصب واستمالهم حب المال الأنهم جميعاً نالوا الرتب العليا ووصلوا إلى مراكز مرموقة من النفوذ . وعلى الرغم من ذلك فإن جحودهم لم يكن واقباً لهم من غضب السلطان إذا ما ثار : فعثلاً كان هناك رجل اسمه ابن كاتب المناخ ولى الوزارة عدة مرات . وذات مرة حمى

<sup>(</sup>١) الجوالي كانت ضريبة مفروضة على القبط بالاضافة إلى الضرائب العامة .

غضب السلطان عليه فأمر بمصادرة أمواله وبضربه بالمقارع ضرباً أفضى إلى موتد رغم معرفة السلطان بأن هذا الرجل قد خرج على المسيحية (١).

٣٧٤ - ومقابل هذا الجحود برز بعض الآباء الساهرين الذين جاهدوا في سبيل الايان وتقوية العزائم والصمود في وجه الضيقات . وأبرز هؤلاء الآباء أنبا قرياقص أسقف البهنسا الذي لم يكتف بافتقاد شعبه ووعظه وتوجيهه بل وضع الميامر العديدة في مديح السيدة العذراء وفي قيامة رب المجد وفي لجوء العائلة المقدسة إلى مصر وفي مديح الشهيد بقطر .

970 - وبعد كل هذه الضيقات والآلام انتقل الأنبا يؤنس الحادى عشر إلى فردوس النعيم بعد أن قضى على الكرسى المرقسى أربعاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة وعشرين يوماً . وكان مقره بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة . وقد دفن في دير الخندق إلى جوار الأنبا متاوس المسكين (٢) .



<sup>(</sup>١) السخاوي جد ١ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سلسة تاريخ ... لكامل صالح خلة ( الحلقة الرابعة ) ص ١٠ - ١١ .

# فترة من الهدوء أ - الانبا متاوس الصعيدي

٣٧٦ - انتخاب الاتبا متاوس الثانى

۳۷۸- تقدیس اغیرون .

٣٧٧ - طلب مطران الحبشة .

٣٧٩ - نياحة البابا المرقسى -

7٧٦ - مرة أخرى شغرت السدة المرقسية . واستمرت شاغرة هذه المرة أربعة شهور . ثم أجمع الاساقفة والأراخنة باتفاق عجيب عى أن الراهب سليمان الصعيدى المتنسك بدير العذراء الشهير بالمحرق هو الرجل الذى يرغبون فى رعايته إياهم . ونتيجة لهذا الاجماع سافر مندوبوهم إلى الدير المحرق واستحضروه إلى مصر حيث تمت الشعائر المقدسة لرسامته فأصبح الأنبا متاوس الثانى البابا الاسكندرى التسعين . وتمييزا له عن الأنبا متاوس المسكين أطلق عليه اسم متاوس الصعيدى (١١) .

۳۷۷ - ثم وصلت إلى مصر بعثة حبشية لكى تطلب إلى البابا المرقسى أن يرسم للحبشة مطراناً عوضاً عن المطران الذى كان قد تنبع . ومن نعمة الله أن السلطان المنصور فخر الدين عثمان قد أحسن استقبال هذه البعثة واستفسر عن الغرض من حضورها . ثم سهل لأعضائها أسباب الوصول إلى الأنبا متاوس الثانى لعرض مطلبهم عليه . وكان ملك الحبشة إذ ذاك مازال درع يعقوب . ولما علم البابا الاسكندرى بما يطلبون سارع إلى اختيار راهب متاز ورسمه باسم الأنبا غبريال .

٣٧٨ - ومع أن رياسة كهنوت الأنبا متاوس الصعيدى لم تدم غير ثلاثة
 عشرة سنة إلا أن أربعة من السلاطين توالوا على الحكم خلال تلك المدة .

ولقد رجد أثناء بابويته أن الكنيسة في حاجة إلى الميرون الأن ما تبقى منه لم يعد كافياً إلا الأن يكون و خميرة تخمر العجين كله » . فأرسل يدعو الأساقفة ليجتمعوا معه ويؤدوا شعائرها المقدسة . فحضر ستة منهم : خمسة من الصعيد وواحد من الدلتا . وقد أقيمت الصلوات في كنيسة

<sup>(</sup>۱) شرحه ص ۱۵ .

السيدة العذراء بحارة زويلة . وكان المهتم بهذا العمل المقدس هو صاحب الذكر الدايم المولى الأجل الأرخن الرئيس المحب للمسيح الأرشيدياكون المكرم الشيخ ولى الدولة ميخائيل المهتم بالبيعة المذكورة والناظر على الشعب الأرثوذكسى والبيع المقدسة بأورشليم . وقد شاركه بركة هذه الخدمة الشماسان المكرمان برسوم بن الأشقر والشمس أبو المنصور .

٣٧٩ - ثم تنيع الأنبا متاوس الصعيدى فى هدو، وسكينة ودفن هو أيضاً بدير الخندق إلى جانب سميه العظيم (١).



<sup>(</sup>١) سلسلة تاريخ ... جمعه كامل صالح تخلة . الحلقة الرابعة ص ٤٣ - ٤٦ . .

### ب - استمرار الهدوء

۲۸۱ - سحابة عابرة .

٣٨٠ - انتخاب البابا الاسكندري الحادي

۲۸۲-فترة سيات.

والتسعين .

7۸۰ – ركان فى دير الأنبا أنطونى كوكب البرية راهب اسمه غبريال العرباوى بالنسبة إلى أنه نشأ فى قرية العراية المدفونة ( أو أبيدوس بالقرب من البلينا ) فلما انقضت خمسة شهور على نياحة الأنبا متاوس الثانى اجتمع الأساقفة مع الأراخنة للتشاور معاً . وانتهت مشاوراتهم إلى اختيار غبريال العرباوى . وقت رسامته من غير امهال فأصبع الأنبا غبريال السادس البابا الاسكندرى الحادى والتسعين فى ٩ فبراير سنة ١٤٥٨ م ش . وظلت كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة المقر البابوى حيث أقام طيلة مدة رياسته التي سادها الهدو، ولم يعكر صفوها أية ضيقات والتي لم تدم غير ثمانى سنوات وعشرة شهور وستة أيام فدفن هو أيضاً إلى جانب سلفائه المباشرين بدير الخندق . وقد احتفل بجنازته احتفالاً شعبياً فسارت الجماهير خلفه من كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة إلى مقره الأخير وقد ظلت خلفه من كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة إلى مقره الأخير وقد ظلت السدة المرقسية شاغرة مدة سنتين وشهر واحد واثنين وعشرين يوماً .

۳۸۱ - ثم اجتمع الأساقفة والأراخنة واستقر رأبهم بعد التداول على الراهب ميخائيل السمالوطى الذى لم يذكر المؤرخون فى أى دير ترهب . فأخذوه إلى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة ورسموه البابا الاسكندرى الثانى والتسعين باسم ميخائيل الرابع . على أن باباويته لم تدم غير سنة واحدة وثلاثة أيام . فمر كما يمر السحاب العابر . وبعد الصلوات الجنائزية ذات الروعة الخاصة دفن ببابلون الدرج .

۳۸۲ - وطالت الفترة التى خلا فيها الكرسى المرقسى حتى بلغت سنتين وشهرين وثمانية أيام . وكأنما صحا الأساقفة من سباتهم فسارعوا إلى الاجماع وأرسلوا يدعون الأراخنة الذين لبوا الدعوة لساعتهم إذ أفاقوا هم أيضاً من السبات الذى حل عليهم . ومع ذلك فقد طال التشاور وطال معه

البحث . أخيراً اهتدى الجميع إلى اختيار الراهب يوحنا المحرقاوى ليجلس على الكرسى الرسولى : كرسى مارمرقس البشير ضياء بلادنا المصرية باسم يؤنس الثانى عشر على أن بابويت لم تدم غير ثلاث سنين وأربعة أشهر (١).



<sup>(</sup>١) شرحه ٤٧ - ١٨ .

### صلة قدية

۳۸۳-انتخاب یوحنابن المسری ۳۹۰-فترة بناء.
۳۸۱-عطفه وعمله. ۱۹۹۰-تخریب دیری الانبا انطونی ۳۸۵-افتبط و قبرص و الانبابولا.

۳۸۳ - صيد في الماء العكر ، ۳۹۲ - الشهيد صليب . ۳۸۷ - تنابذ المماليك . ۳۹۳ - عصر الم

٣٨٧ - تنابذ المماليك . ٣٩٣ - لحة عن عصر المماليك . ٣٨٨ - الكنائس والادبرة التي اندي ت ٣٨٨ - الكنائس والادبرة التي اندي ت

٣٨٨ - المدن الخمس • ٣٩٤ – الكنائس والاديرة التى اندثرت ٣٨٩ - نهاية عصر المماليك • في العصر المملوكي •

۳۸۳ - وعاد تتابع الأيام والليالى يحتم اجتماع الاساقفة والأراخنة لكى يتداولوا معا فى ذلك الموضوع الحيوى الذى يقتضيه النظام الكنسى . وهو موضوع التفكير فيمن يكون الراعى الأول . وكانت قد انقضت خمسة شهور وخمسة أيام على نياحة الأنبا يؤنس الثانى عشر . فاجتمع المسئولون في كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة . وفى ظل والدة الإلة ورحابها أجمعوا على انتخاب الراهب يوحنا ابن المصرى المولود فى مدينة صدفا بمديرية أسيوط . ولم يذكر المؤرخون الدير الذى ترهب فيه . وفقد أقيمت شعائر الرسامة المقدسة فى . ١ فبراير سنة ١٤٧٥ م ش باسم يؤنس الثالث عشر البابا الرابع والتسعين فى حكم الملك قايتباى (١٠) .

٣٨٤ - ولقد شابه هذا البابا الأنبا متاوس في حبه المتناهي لتوزيع ما عنده على كل من يسأله : فكانت حسناته تشمل الجميع حتى اليهود . وكان يضع كل ما يأتيه من مال تحت الفروة التي يجلس عليها ومتى تقدم إليه سائل مد يده وأعطاه ما يدخل فيها من غير أن ينظر إليه فكان بعمله هذا لا يبقى على مال عنده اطلاقاً .

كذلك كان الأنبا يؤنس الثالث عشر عالماً بالعلوم الكنسية متضلعاً فيها حتى أنه كتب الكثير من المؤلفات في طقوس الكنيسة وفي تعاليمها ولو أن هذه الكتب لم تطبع (٢).

 <sup>(</sup>١) له حصن قائم عند مدخل الميناء الشرقية بالاسكندرية - وكانت هي الميناء الوحيدة
 لذلك الثغر في أيامه .

<sup>(</sup>٢) و التواريخ ۽ لابن الراهب ص ٢٤٣ .

۳۸۵ - وكانت هناك علاقة قديمة بين القبط وبين جزيرة قبرص إذ يجب أن لا يغيب عن بالنا أن القديس مرقس كاروزنا الحبيب كان قد حمل البشارة إلى تلك الجزيرة مع برنابا قبل أن يجئ إلينا . إلا أن المعلومات الخاصة بالقبط في الكتب القبرصية ضئيلة رغم أنه قلما يخلو كتاب من ذكرهم . ولبست لدينا أية تفصيلات عن الجالية القبطية التي ظلت في تلك الجزيرة قرونا طويلة والتي لم يعد لها أثر الآن . ويذكر جاكوبوس دى فيرونا ( الايطالي ) فيما كتبه عن كنائس فاماجوستا ( ميناء قبرص ) بأن هناك يعاقبه بينهم . ولما اعتلى الأنبا يؤنس الثالث عشر السدة المرقسية ألقى خطاباً بابوياً ضافياً وجهه إلى أساقفته ومن بينهم د أنبا ميخائيل القبرصي المطران على قبرص ثم على رودس يم ، وكان هذا المطران مرسوماً بيد البابا الاسكندري . ومن مخلفات مكتبة دير أبي يحنس مخطوط مذكور فيه بأن الأنبا يؤنس أهدى إلى الأنبا ابرآم الذي رسمه خلفاً للأنبا ميخائيل فيه بأن الأنبا يؤنس أهدى إلى الأنبا ابرآم الذي رسمه خلفاً للأنبا ميخائيل

ثم حدث حين غزا الأتراك جزيرة قبرص بعد ذلك بسنوات أن قتلوا عدداً من الكهنة أحدهم المطران القبطى . ويذكر لنا المؤرخ الايطالى ستيفانودى لوزينيانو بأن نيقوسيا عاصمة قيرص تزينها القصور والكنائس اليونانية ... والقبط يشتركون فى المواكب الكنسية التى كانت تنتظم أيام الأعياد السيدية وعيد مارمرقس ، وكنيسة القبط تحمل اسم القديس أنطونيوس ... والقبط ليسوا فى نيقوسيا فقط بل أنهم فى الجبال الواقعة فى شمال الجزيرة ولهم دير باسم الأنبا مكارى الكبير ، ويقع هذا الدير بالقرب من قرية بلاتان الخاصة بالأرض وأغلب الظن أن هذا الدير أصبح فى حيازة الأرمن القاطنين فى تلك المنطقة إذ لا يزال اسمه « سورب ماجار » وياد دير مكارى ) ... وحينما تم للترك الاستيلاء على الجزيرة قاموا باحصاء عام وذكروا ضمنه أن القبط بين المجموعات المفروض عليها ضرائب (۱) ...

 <sup>(</sup>١) راجع مقال لبورمستر عن و القبط في قبرص » ( بالانجليزية ) نشره في مجلة
 الآثار القبطية المجلد السابع سنة ١٩٤١ ص ٩-١٢ .

٣٨٦ - وكانت العلاقة بين مصر والحبشة قد ساءت نتيجة للخصومات التي قامت بين سلاطين مصر وملوك الحبشة . وقد بلغ توتر العلاقة حداً جعل من المتعدر على البابا الاسكندري أن يرسم مطراناً لأولاده الأحباش . وحدث أن وجد الملك داود الثاني نفسه محتاجاً إلى مطران كما وجد أن البرتغاليين يمرون على بلاده في تجارتهم مع الهند . فأشار عليه بعض مستشاريه أن يلجأ إليهم طلباً لمطران يسوس الكنيسة . وعلى الرغم من ادراكه بأن البرتغاليين تابعون للكنيسة الكاثوليكية التى تختلف في عقيدتها عن الكنيسة القبطية إلا أنه انصاع لمشورة رجاله وأرسل إليهم بطلبه . وبالطبع رحبوا هم بهذا الطلب إذ رأوا فيه فرصة للتدخل في شئون الحبشة . وسارع الحبر الروماني إلى رسامة مطران كان طبيباً بالجيش اسمه بواز بارموداز . ولم يكتف بهذه الرسامة بل ضاعف اعتداء بأن أطلق عليه لقب و بطريرك الاسكندرية ، (١) ومع أن هذا المسلك كان غير لائق كما أنه مخالف لقوانين مجمع نيقية ( المجمع المسكوني الأول ) إلا أنه لو كان هذا الخضوع حقيقياً فلماذا أطلق الحبر الروماني لقب « بطريرك الاسكندرية» على صنيعته في حين أنه يزعم بأنه متسلط على البطريرك الاسكندري ؟ فلر أن البابا الاسكندري كان قد خضع له بالفعل لكان قد اعترف بوجوده وبلقبه ولما أطلق لقبه الشرعي على شخص فرضه هو على الحبشة .

٣٨٧ - وفي عهد هذا البابا ذاق المصربون جميعاً شيئاً من السلام لاتشغال المماليك بالحروب الخارجية من جهة وبمنافساتهم فيما بينهم وبين بعضهم . وقد أدت هذه المنافسات في النهاية إلى تولى قانصره الغورى سلطنة مصر . وكان - بخلاف أقرائه - متزناً عادلاً أحسن معاملة رعاباه . وفي أيام حكمه وصل إلى مصر أميران حبشيان موفدين من قبل داود الثاني ملك الحبشة ومعهما هدايا ثمينة . فأحسن السلطان استقبالهما وأكرمهما كل الاكرام . ثم أعربا له عن رغبتهما في زيارة الأراضي المقدسة للتبرك بها فسهل لهما سبيل السفر . كذلك جاء إلى مصر في تلك الفترة زوار من البندقية لاقوا من السلطان كل اكرام هم ايضاً .

 <sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص ص ٦.٦ – ٦.٣ ، سلسلة ... تأريخ ...
 جمعه كامل صالح تخلة الحلقة الرابعة ص ٥٢ .

وفى حكم الغورى عاود المصريون تعييدهم بوفاء النيل تعييداً شعبياً واسعاً فكانوا يخرجون فى السفن والزوارق كما كانوا يفعلون كلما أحسوا بشئ من الحرية . كذلك كانوا يخرجون إلى المتنزهات العامة فى مختلف المناسبات . ومن أهم هذه المنازه جزيرة الروضة - حيث المقياس - التى كانت إذ ذاك مليئة بالأزاهير العطرة والخمائل الظليلة ، ويركة الرطلى التى كانت متصلة بالخليج الكبير والتى أقيمت على جانبيها أماكن المرح والطرب.

ومن وسائل الترفيه في ذلك العصر و خيال الظل . .

كما أن ما تبقى من المنشآت والمرافق عن عصر الغوري يدلنا على أهمية الفنون والصناعات التى ازدهرت إذ ذاك وهى : هندسة البناء وزخرفة المبانى وصناعة الترخيم والخزف والهندسة الزراعية وصناعة السفن والأسلحة . ولقد نال طب العيون عناية خاصة فى ذلك الوقت (١١) .

على أن قانصوه رغم عدالته قد ظل مملوكاً في تصرفاته – اى أنه اتبع
سياسة الغدر بمنافسيه – وبكل من تنسم فيهم الرغبة في النفوذ ... ومع
ذلك فلم يفطن تماماً إلى خطر الزحف التركى حين بدأ على ايران الأنه كان
هو نفسه خصماً للشاه . فلو أنه نسى خصومته وتحالف مع ايران ضد الترك
لتمكن بهذا التحالف من درء خطر الترك الداهم ولكنه ظل قابعاً في
عاصمته ... فانتصر الترك على ايران ثم تحولوا إليه (٢) .

۳۸۸ - ولقد ذكر بعض المؤرخين أن المسيحية انتهت تماماً في الخيس مدن الغربية في بابوية الأنبا يؤنس السادس ( في عهد صلاح الدين (۳) ) إلا أن ما تبقى من رسائل الأنبا يؤنس الثالث عشر - وفي طرس بركته بالذات الصادر منه في سنة . . ١٥ م ش يبين أن هذه المدن كان لها أسقف في عهده ، ولو أن هذا الأسقف اضطر إلى مغادرتها حين دخل العثمانيون شمال أفريقيا بعد احتلالهم مصر . وكان اسمه الأسقفي قرياقص . فلما ترك أيبارشيته ورجع إلى مصر استعاد اسمه الرهباني وهو ساويرس وذهب

<sup>(</sup>١) الأشرف قانصوه الغوري لمحمود رزق سليم ص ١٢ . ١٤ . ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر في العصور الوسطى ( بالانجليزية ) لستانلي لاين بويل ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع ف ١٧٥ من هذا الجزء .

إلى دير السيدة العذراء الشهير بالسربان حيث قضى بقية حياته . وقد انشغل في هذه الفترة بوضع الكتب الكنسية التى مازالت موجودة في مكتبة ذلك الدير (١) .

ولقد كانت بهذه المدن عدة ايبارشيات - المعروف منها للآن عشرة هي : ١ - أفريقية ، ٢ - برقة ، ٣ - برنيقة ، ٤ - طرابلس الغرب ،

۰ - تونس ، ۱ - درنـة ، ۷ - قابس ، ۸ - قرینی (قیروان؟) ۱ - لیبیا ، ۱ - مراقبة <sup>(۲)</sup> .

۳۸۹ - حدث أن هاجم الترك المصريين في مرج دابق فواجههم السلطان قانصوه ولكنه خرصريعاً في تلك المعركة . ورغم الخطر الداهم من هؤلاء المغيرين فإن المماليك ظلوا على تنابذهم بل لقد قامت بينهم الدسائس ضد طومانباى ابن اخى قانصوه وغدروا به بأن انضموا إلى الأتراك . وحين انتصر السلطان سليم الأول التركى ودخل مصر أمن طومانباى وقربه إليه لشجاعته ولكن دسائس خصومه وحساده من المماليك جعلتهم يوغرون صدر السلطان التركى إلى حد أنه أمر بشنقه . وبنهاية طومانباى انتهت دولة المماليك وحلت محلها الدولة العثمانية ولو أن من بقى من المماليك ظل فترة من المصريين جميعاً عاشوا في خطر وقلق أثناء تقاتل المماليك والترك إلا أنهم المصريين جميعاً عاشوا في خطر وقلق أثناء تقاتل المماليك والترك إلا أنهم عاشوا فيما بينهم وبين بعضهم في سلام : المسلمين والقبط معاً .

- ٣٩٠ ولقد دامت بابوية الأنبا يونس الثالث عشراً أربعين سنة جاهد خلالها الجهاد الحسن: فجدد عمارة الكثير من الكتائس والأديرة إلى جانب ما وضعه من الكتب الخاصة بتعاليم الكنيسة وطقوسها. ثم تنبح بسلام وأقيمت الصلوات الجنائزية عليه في كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة حيث دفن أبضاً (٣).

<sup>(</sup>١) سلسلة تاريخ ... الحلقة الرابعة لكامل صالح نخلة ص ٥٥ - .٦٠

<sup>(</sup>٢) عن مقال لكامل صالح تخلة خاص بايبارشية المدن الخمس تشره في مجلة جمعية التوفيق العدد الصادر في ١٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨ ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سلسلة تاريخ ... ص ٥١ - ٥٥ .



صورة تمثل مقابلة السلطان الغورى لسفراء البندقية وعلى رأسهم دوميتيكو تريفيزانو من عمل أحد مصورى البندقية في بداية القرن السادس عشر ( عتحف اللوقر )

ولقد سائد الأتيا ميخائيل الرابع أسقف القيس باباه في جهوده البناء إذ قد سعى جهده لجعل مكانة الكنيسة في مسترى عال وخدم شعبه بتفان واخلاص (١١) .

۳۹۱ – وحدث في تلك الأيام حادث موجع أضاع على الانسانية الشئ الكثير من تراثها الروحى . وهذا الحادث هو أن بعض القبائل العربية المقيمة في الوجه القبلي قامت بحملة شعواء على ديرى الأنبا أنطوني والأنبا بولا وقكنوا من اقتحام الديرين فقتلوا كل من فيهما من الرهبان دون توقير لسن ولا لقداسة وقد ظل الديران خريين زهاء ثمانين عاماً . وخلال هذه السنوات عاش المغيرون داخلهما وكانوا إذا ما أرادوا الطهى أو الاستدفاء أوقدوا النار في المخطوطات التي كانت محفوظة بمكتبتي الديرين . وهكذا أضاعوا الشئ الكثير مما كتبه الآباء ولن يمكن تعويضه ، وقد غطى الدخان المتصاعد من هذه النار جدران الكنيسة وغشى الأيقونات المرسومة عليها . إلا أن العلم الحديث جاء في هذا القرن وأزال الغشاء الذي أحدثه الدخان فأعاد الأيقونات إلى سابق رونقها – بعكس الكتب التي احترقت وضاعت نهائياً (۱)

٣٩٧ - ولما كان حكم المماليك مليناً بالضيقات والاضطهاد فقد زخر بفتتين من القبط: فئة المتمسكين بعقيدتهم الراضين بكل ما يترتب عليه هذا التمسك من تعذيب وتنكيل ، وفئة الجاحدين الذين غرهم مجد العالم أو أزعجهم الاضطهاد . ومع أنه ليس من شك في أن الشهداء كانوا كثيرين إلا أن الأسماء التي وصلتنا من مجموعاتهم قليلة . وفي هذه الفترة لا نجد غير اسم قديس عرف أن يصمد في وجد الآلام اسمه صليب .

ولد هذا القديس في بلدة هور ( بالقرب من ملوى ) وكأن أبواه خائفي الله فربياه التربية الروحية الحقة وعرفا كيف يجعلان العقيدة تترسخ في أعماقه فلا يرضى بها بديلاً. ولما بلغ سن الشباب اختارا له زوجة من

<sup>(</sup>١) عن مقال للقمص ميصائيل خاص باقليم المنيا في العصر القبطى السنة الرابعة العدد الثاني ( فيراير سنة ١٩٦٢ ) ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سلسلة تاريخ ..... ص ١٨ .

أقاربهما حسب العادة الشائعة . وبالفعل قت الشعائر الدينية للاكليل . إلا أن صليبا عاش مع زوجته في تبتل تام يظللهما ملاك الرب. وبعد فترة ترك بيته وأخذ يتجول في البراري والقفار ويتنقل بين الأديرة ويزور الكنائس مستمتعاً بعشرة النساك والقديسين . فذهب أبواه وراء وقيداه بالحديد ليرجعا به إلى بيته . وكم كانت دهشتهما عظيمة حين رأيا السلاسل تسقط من ذاتها عن يديه ورجليه . فأدركا أن قوة السيد المسيح الحالة فيه هي التي فكت هذه السلاسل وتركاه يحيا الحياة القدسية التي يريدها وهكذا عاش في أصوام وصلوات مستمرة وفي تقشف وتعبد بلا انقطاع . وكان دائم الاستشفاع بالسيدة والدة الإله . وكان يطلب إليها أن تهئ له سبيل الاستشهاد . فظهرت له في حلم ذات ليلة وأعلمته بأن رجاءه قد أجيب وأن رئيس الملائكة ميخائيل سيقوم بحراسته إلى أن ينال اكليل الشهادة . وتضاعفت قواه الروحية بهذا الاستعلان السماوي وظل يتنقل من مكان إلى آخر ولم يقصر تجواله على الصحارى بل امتد منها إلى البلاد الأهلة بالسكان . وخلال تجوله بين الناس كان يعلن إيمانه جهاراً . فغضب عليه حاكم الصعيد واستدعاه وأخذ يستجويه . فجهر بإيمانه أمامه . وعندها أمر الحكام بضربه والهزء به فانهال عليه الجند ضربا وتعييرا . ولكنه ظل ثابتاً محتملاً كل شئ في صبر وصمت . وازداد غضب الحاكم بإزاء سكوته فأمر بتقييده بالسلاسل ورجمه ولكن القيود والرجم لم تصبه بأذى الأن رئيس الملائكة كان يحرسه كما قالت له السيدة العذراء . فرموا به في السجن . وكان يقضى لبله في الصلاة فيرى أثناء صلواته السيدة والدة الإله تبدو أمامه في نور يفوق نور الشمس ويسمعها تقول له في حنان : اصبر يا صليب لأتك ستنال اكليل الشهادة على اسم ابنى الحبيب ، وحين سمع المسجونون من صليب عن هذه الرؤيا استولى عليهم الجزع واقترحوا الهرب ولكنه هدأ من روعهم وأبلغهم بأند لن يصيبهم أى أذى .

ومرت أيام على هذا النمط والقديس صليب صامد . فحكم القاضى بارساله إلى القاهرة مقيداً بالسلاسل تحت حراسة الشرطة . وسمعت أمه وأخواته فركبن المركب التى أركبوه إياها وأخذن يبكين عند رؤيته . ولكن حين عرفن عزمه وأصراره ودعنه فى هدوء وسكينة وقلن له : « سلام لك .

ونرجو أن تذكرنا عند المسيح إلهنا . وليكن الرب معك . وليشددك . ولتشملك معونة السيدة العذراء إلى أن تكمل سعيك » ثم تركته ورجعن إلى البيت .

وأقلعت المركب ، وكانت الرحلة شاقة لأن الجنود المكلفين بحراسته لم يكتفوا بتقييده بل استمروا يوسعونه ضرباً وسخرية . على أن أم الرحمة كانت تشرق عليه كل ليلة وقملاً قليه عزاء كما كان الملاك ميخائيل ملازماً له . فلما وصلوا إلى القاهرة أخذه الجنود إلى جماعة من القبط وطالبوهم بأن يدفعوا له أجرة سفره لأن القديس لم تكن معه أية نقود . ولما عرف هؤلاء القبط بكل ما جرى له دفعوا الأجرة بسرور ثم قدموا إليه طعاماً ليأكل ووقفوا يخدمونه ويقدمون له كل ما يكنهم من خدمته . فامتلأت نفسه راحة وقال لهم : « لقد تعبتم معى وأرحتم نفسى فأسأل المسيح ربنا أن يعوض تعبكم فى ملكوته الأبدى كما يقضى لكم حاجاتكم فى هذه الدنيا الفانية » .

وبعد ذلك أخذه قائد حرسه لزيارة شقيقته التى كانت ذات إيمان وطيد ولكن حنانها غلبها فأخذت تبكى . فودعها القديس فى صمت تام دون أن يتفوه بكلمة . ثم سار به القائد إلى حاكم القاهرة الذى أخذ يسأله عن إيمانه وعما قال أمام حاكم الصعيد . فامتلأ القديس نعمة واعترف الاعتراف المسن معلناً فى جسارة إيمانه بالمسيح الذى تجسد ليخلص الناس . وفى صباح البوم التالى سار به الحاكم إلى السلطان الذى كان جالساً وسط مجموعة من قواده وجنوده ورجال بلاطه ولكن القديس لم يرهب مجلسهم ولم يتردد فى اعلان إيمانه رغم تهديده بالتعذيب . قال له السلطان : « اصغ الى نصحى . اترك دين آبائك وأنا أسامحك » فأجابه : « أنى أومن بالمسيح ربى وإلهى وأعلن إيمانى به جهاراً » فأرسله السلطان إلى قضاة المسلمين الأربعة ليروا رأيهم فيه فلما سمعوا اعترافه الذى أصر على اعلانه كما أعلنه أمام الولاة وأمام السلطان نفسه حكموا باعدامه بعد التشهير به ووكلوا أمر تنفيذ الحكم إلى أمير من المماليك . فأمر هذا الأمير باحضار جمل . ثم صلبوا القديس على صليب من خشب وربطوه على ظهر الجمل وأخذوا يطوفون به فى شوارع القاهرة وهم ينادون على المارة بذنبه . وكان

صليب خلال هذا كله متهلل الوجه صامتاً هادناً . بل أن نعمة الله أضامت على وجهه غلى كل من رآه . وملأه على وجهه غلى كل من رآه . وملأه هذا النور سلاماً مما جعل القبط الذين رأوه يمتلئون فرحاً وسلاماً هم أيضاً.

ولما وصلوا إلى ساحة الاعدام كان السياف واقفاً يحمل في يده سيفاً مسلولاً ولكن شكله ووقفته لم يحركا للقديس ساكناً فظل على هدوئه . وكان هناك قاض واقفاً على مقربة من السياف فسأله إن كان مستعداً لأن ينجو من الموت بأن ينكر المسيح علانية فأجابه في هدوء على الفور : ولقد عشت نصرانياً وأموت نصرانياً ، فأمر القاضى السياف بأن يقتله . فاستل السيف وقطع به رأسه في الساعة السادسة من يوم الاثنين المبارك الموافق الثالث من كيهك سنة ١٢٢٩ ش . فنال اكليل الشهادة الذي اشتهاه . وكان يوم استشهاده في عيد تذكار دخول السيدة العذراء إلى الهيكل بركة صلاته فلتكن معنا . آمين (١) .

البحرية أو البرجية - هو من أعجب الأحداث في تاريخ مصر الملئ بالعجب . البحرية أو البرجية - هو من أعجب الأحداث في تاريخ مصر الملئ بالعجب . فقد جمع بين المتناقضات جمعاً غاية في الغرابة . ففيه انهزم الصليبيون إلى غير رجعة . وفيه انهزم المغول تماماً . وامتد سلطان مصر من شمال سوريا إلى جزيرة قبرص إلى الحجاز . وخطب الملوك - حتى الأوربيون منهم ودها . وفيه أيضاً رصدت الأوقاف على وجوه البر والاحسان ونالت العلوم والفنون حظاً وافراً من التشجيع ، وشيدت الجوامع الراتعة التي مازال منها يبهر الناظرين « بل لقد كانت هناك مشاتل تباع فيها الأشجار والزهور والرياحين يشتريها الناس داخل أصص فخارية ويزرعونها في حدائقهم الخاصة أو على أسطح منازلهم ، أما الطنافس ( السجاجيد الفاخرة ) فكانت تحفاً فنية رائعة : تسحر رؤيتها العيون ويريح ملمسها النفوس بل يثير الفكر والتأمل . ولا تزال هذه الطنافس واضحة في صور الفنانين الأوربيين إذ رسموها فوق العروش أو منشورة من النوافذ والشرفات أو مبسوطة فوق الموائد والمذابح الكنسية » إلا أنه على الرغم من

<sup>(</sup>١) سلسلة ... ص ٥٥ – ٥٩ .

هذا الملك المعتد وهذا البذخ الواضح فقد عانى المصريون ألواناً من العسف والجور . فقد تعالى عليهم المماليك واحتقروهم وأذلوهم وفرضوا عليهم الضرائب الفادحة وملأوا حياتهم قلقاً واضطراباً لكثرة الفتن الداخلية . أما القبط فبالاضافة إلى ما أصاب إخوتهم المسلمين قد وقع عليهم من العذاب ألوان متباينة فلم يكن لشخص منهم حرمة حتى الباباوات لم يكونوا في مأمن من أذاهم . فبطشوا بالأشخاص وخربوا كل ما امتدت إليه أياديهم من كنائس وأديرة (١) .

٣٩٤ - ونذكر هنا أهم الأديرة والكنائس التي تهدمت في هذه الحقبة : دير القصير - قال أبو الحسن على بن محمد الشابشتى في كتاب الديارات « وهذا الدير في أعلى الجبل على سطح في قلته رهو دير حسن البناء محكم الصنعة نزه البقعة وفيه رهبان مقيمون به وله بئر منقورة في الحجر . وفي هيكله صورة مريم عليها السلام في لوح والناس يقصدون الموضع للنظر إلى هذه الصورة . وفي أعلاه غرفة بناها أبو الجيش خماروية لها أربع طاقات إلى أربع جهات . وكان كثير الغشيان لهذا الدير معجباً بالصورة التي فيه ... وإلى جانبه صومعة لا تخلو من حبيس يكون فيها ، وهو مطل على الصحراء والبحر ... وهو أحد الديارات المقصودة والمتنزهات المطروقة ، ديسر مارحنا - قال الشابشتي - هذا الدير على شاطئ بركة الحبش وهو قريب من النيل وإلى جانبه بساتين أنشأ بعضها المعز . ومجلس على عمد حسن البناء مليح الصنعة مسور ... وبقرب الدير بتر تعرف ببتر مماتي عليها جميزة كبيرة ، ديسر مغارة شقلقيل - لطيف معلق على الجبل ونقر في الحجر ولا يتوصل إليه من أعلاه ولا من أسفله ولا سلم له . وإنما جعلت له نقور في الجبل فإذا أراد أحد أن يصعد إليه أرخيت له سلبة فأمسكها بيده وجعل رجليه في تلك النقور وصعد . وبه طاحونة يديرها حمار واحد . ويطل هذا الدير على النيل تجاه منفلوط وتجاه أم القصور . وتجاهه جزيرة يحيط بها الماء وهي التي يقال لها شقلقيل ... ولهذا الدير عيد يجتمع فيه النصاري وهو على اسم بومينا ؛ دير يقطر - بحاجر أبنوب من بني مر تحت الجبل ، وهو دير كبير جداً ولم عيد يجتمع فيم النصاري شرقاً وغرباً ويحضره الأسقف ،

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي ص ٥٠٢ - ٥٠٥ - ٥٠٠ . ٥٠٧ .

دير أبي هرمينة بحر فاو وبحرية برياً فاو وهو مملوء كتباً وحكماً ... وأبو هرمينة هذا من قدماء الرهبان المشهورين ، دير السبعة جهال بأخميم - هذا الدير داخل سبعة أودية وهو دير عال بين جبال شامخة لا تشرق عليه الشمس إلا بعد ساعتين من الشروق لعلو الجبل الذي هو في لحفه ... وعلى هذا الدير من خارجه عين ماء تظللها صفصافة ، دير أبي بشادة الأسقف - بالحاجر وتجاهد في الغرب منشاة أخميم . وأبو بشادة من علماء النصارى ، دير نهيا - قال الشابشتى : « ونهيا بالجيزة وديرها من أحسن ديارات مصر وأنزهها وأطيبها موضعاً وأجلها موقعاً . عامر برهبانه وسكانه و له في أيام فيضان النيل منظر عجيب لأن الماء يحيط به من جميع جهاته . فإذا انصرف الماء وزرعت الأرض أظهرت أراضيه غرائب النواوير وله خليب يجتمع فيه سائر الطير فهو أيضاً متصيد ممتع ... وقد خرب هذا الدير ؛ دير ايسوس - وله في خامس عشري بشنس عيد فإذا كانت ليلة هذا العيد سرت فيه بئر تعرف ببئر ايسوس . وقد اجتمع الناس إلى الساعة السادسة من النهار ثم كشفوا عن البئر فإذا بها قد فاض ماؤها ثم ينزل فحيث وصل الماء قاسوا منه إلى موضع استقر فيه الماء فما بلغ كانت زيادة النيل في تلك السنة من الأذرع ؛ دير يحنس القصير -على رأس الجبل الذي غربي أسيوط على شاطئ النيل وله عدة أعياد ؛ أديرة ادرنكه - اعلم ان ناحية ادرنكه هـى من قـرى النصارى الصعايدة . ونصاراها أهل علم في دينهم وتفاسيرهم في اللسان القبطي . ولهم أديرة كثيرة في خارج البلد من قبليها مع الجبل وقد خرب أكثرها .... وأديرة ادرنكه المذكورة قريب بعضها من بعض وبينها مغاير عديدة منقوش على ألواح فيها نقوشات من كتابة القدماء كما على البرابي وهى مزخرفة بعدة أصباغ ملونة تشتمل على علوم شتى ... ويقال إنه كان فى الحاجر ثلثمائة وستون ديرأ وأن المسافر كان لا يزال من البدرشين إلى أصفون في ظل البساتين وقد خرب ذلك وباد أهله ؛ دير موشة - خارج أسيوط من قبليها بني على اسم توما الرسول الهندى . وهو بين الغيطان وفي أيام النيل لا يوصل إليه إلا بالمركب . والأغلب على تصارى هذه الأديرة معرفة القبطى الصعيدى . ونساء نصاري الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية الصعيدية ولهم أيضا معرفة تامة باللغة

الرومية (١) . .

كنيسة بومينا بالحمراء. ولم تزل هذه الكنيسة إلى أن كانت واقعة هدم الكنائس ، كنيسة الالزهرى - كان بها كثير من النصارى لا يزالون فيها وبجانبها عدة كنائيس ... أخذ الفعلة في الحفر حول الكنيسة حتى بقيت قائمة في وسط الموضع الذي عينه السلطان ليحفر وزاد الحفر حتى تعلقت الكنيسة وكان القصد من ذلك أن تسقط الكنيسة من غير قصد لخرابها . وصارت العامة من غلمان الأمراء العاملين في الحفر وغيرهم فى كل وقت يصرخون على الأمراء في طلب هدمها وهم يتغافلون عنهم إلى أن كان يوم الجمعة ( ٩ ربيع الآخر سنة ٧٢١ هـ ) وقت الصلاة والعمل من الحفر بطال فتجمع عدة من غوغاء العامة بغير مرسوم السلطان وقالوا بصوت عال الله أكبر ... وهدموها حتى بقيت كوماً وقتلوا من كان فيها من النصارى وأخذوا جميع ما كان فيها ... وتسلق العامة إلى أعلاها وفتحوا أبوابها وأخذوا منها مالاً وقماشاً وجرار خمر . فكان أمراً مهولاً ثم مضوا إلى كنيستين بجوار السبع سقايات تعرف إحداهما بكتيسة البنات كان يسكنها بنات النصارى ... فكسروا أبواب الكنيستين وسبوا البنات ... وحرقوا وهدموا تلك الكنائس كلها ، كنيسة بدير المندق ... وكانت هذه الخطوب الجليلة في مدة يسيرة قلما يقع مثلها في الأزمان المتطاولة .

كنيسة أبسوطير - ومعناها المخلص - بمدينة أخبيم وهى كنيسة معظمة عندهم وهى على اسم الشهدا، وفيها بتر إذا جعل ماؤه فى القنديل صار أحمر قانيا كأنه الدم ؛ كنيسة بناحية أشنين - وكان بهذه الناحية مئة وستون كنيسة خربت كلها إلا أربع كنائس . وأكثر أهل اشنين نصارى وعليهم الدرك فى الحقارة ، وبناحية ريفة كنيسة بوقلته الطبيب الراهب صاحب الأحوال العجيبة فى مداواة الرمدى من الناس وله عيد يعمل بهذه الكنيسة ، وبناحية بوتيج كنائس كثيرة قد خربت وصار النصارى يصلون فى بيت لهم سرا ... (١)

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي ص ٥٠٢ - ٥٠٥ - ٥٠٠ - ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الخطط للمقريزي ص ٥١٧ ، ٥١٧ - ٥١٨ .

# أسبوع البسخة 🗥

إن هذا الأسبوع يوصف بكلمة و أسبوع الآلام » ويبدأ بأحد الشعانين وينتهى بعيد القيامة المجيدة . وهو أقدس أسبوع فى السنة اطلاقاً فى نظر آباء الكنيسة القبطية . وأول يوم منه هو أحد الشعانين أو أحد السعف ، فيه تذكر الكنيسة دخول السيد المسبح له المجد إلى أورشليم وخروج الجماهير لاستقباله بأغصان الزيتون وسعف النخسل وهم يهتفون : و أوصنا لابن داود ... مبارك الآتى باسم الرب » (١) وعا أن هذه الذكرى – رغم ما فيها من فرح وبهجة – هى المدخل إلى أسبوع البسخة أو أسبوع الآلام فإن التقليد الكنسى الذي تسلمه الآباء جيلاً بعد جيل يقضى بأن تتركز كل صلوات هذا الآسبوع المعتلى، رهبة على آلام الفادى وحده . ولما الآباء اقامة تجنيز عام عقب الانتهاء من صلوات أحد الشعانين. هذا التجنيز كان لابد أن ينتقل بعض الناس خلاله من صلوات أحد الشعانين. هذا التجنيز العام يتضمن الصلوات التى تقال على الموتى قبيل دفنهم فيقال وقتذاك استرحاماً على جميع من قد تنتهى أيامهم على هذه الأرض قبل عيد القيامة المجيدة . وتختم هذه الصلوات بلحن و يا ملك السلام » يقال بالنغمة المجيدة . وتختم هذه الصلوات بلحن و يا ملك السلام » يقال بالنغمة المجينة . وتختم هذه الصلوات بلحن و يا ملك السلام » يقال بالنغمة المجينة . وتختم هذه الصلوات بلحن و يا ملك السلام . يقال بالنغمة المزينة .ثم يعطى الكاهن البركة ويصرف الشعب بسلام .

وتبدأ صلوات البسخة مساء الأحد - أى فى لبلة الاثنين ، وتتضمن « خمس ساعات » هى صلوات الساعات الأولى والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر . وتتضمن كل ساعة قراءة من النبوات الخاصة بآلام رب المجد عليها تسبحة الأربعة والعشرين قسيساً المحيطين بعرش الحمل فأجزاء مختارة من المزامير فالانجيل الخاص بالساعة . أما التسبحة فهى مأخوذة من سفر الرؤيا وكلماتها هى « لك القوة والمجد والعزة والبركة الى

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية معناها الفصح لأن المسبح له المجد هو حمل الله الذى يحمل خطايا العالم . وخروف الفصح أو خروف الفدية لدى اليهود كان رمزاً للقداء العجيب الذى حققه المسبح له المجد لجميع الناس على مدى الأجيال بآلامه وصليه .

<sup>(</sup>۲) يو ۱۲ : ۱۲ – ۱۹ .

الأبد آمين يأعمانوثيل إلهنا وملكنا ، لك القوة والمجد والعزة والبركة الى الأبد آمين ياربنا يسوع المسيح ( تضاف إليها كلمة « مخلصنا الصالح » من ليلة الأربعاء )؛ لك القوة والمجد والعزة والبركة الى الأبد آمين » (١). ولكل ساعة طرح هو عبارة عن تعليقات الآباء على انجيل الساعة (١) وبعد الانتهاء من الطروحات يتلو الكاهن الطلبة (٣) . وتنتهى كل فقرة منها بكلمة « نسألك يارب اسمعنا وارحمنا » فيجيب الشعب « يارب ارحم » والتسبحة والمزمور والانجيل القبطى ومرد الطرح والطلبة – جميعها وحنانه وعطفه على الانسان الذي خلقه .

وصلوات البصخة تقال خارج الهيكل (٤) أيام الاثنين والثلاثاء

<sup>(</sup>١) تقال هذه التسبحة قبطياً وعربياً وينشدها نصف الشمامسة أولا ثم النصف الثانى وتقولها كل مجموعة ست مرات بالتناوب مرة بعد مرة . والمرات العشرة الأولى ( خمس ثم خمس ) تقال بالقبطى والمرة الحادية عشرة تقال بالقبطى ولكن أكثر مد فى المقاطع بينما تقال المرة الثانية عشرة بالعربى .

<sup>(</sup>۲) كتاب طروحات البسخة المقدسة للقمص فيلوثاوس المقارى والمعلم ميخائيل جرجس ( القاهرة سنة ١٩١٤ ) فمثلا في طرح عشية أحد الشعانيين يقرأ الجزء الخاص بدخول السيد المسيح له المجد إلى أورشليم الذي ينتهي بكلمات و قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك راكباً على أتان وجحش ابن أتان » ويلى هذه الآيات التعليق التالى : و فيا لعظم هذه الأعجرية الجالس على الشاروبيم ركب على جحش ابن اتان و ألتدبير . هو جالس على الأرض لم يترك عنه السماوات جالس في حضن ابيه حاضر في أورشليم ...» .

<sup>(</sup>٣) هناك طلبتان: احداهما للصباح وأخرى للمساء. وكلتاهما صورة رائعة لعمق المحبة التي مسلأت قلسوب الآباء الذين كتبوها - لأن كلا منهما تشمل صلوات من أجل المخلوقات المختلفة مع الضراعة إلى الله بأن يتراخ عليها ويعينها ويسد احتياجاتها.

 <sup>(</sup>٤) وذلك الأن ذبيحة الخطية كانت تذبح خارج المحلة (أو خارج الهيكل) أنظر عدد
 ١١ - ٥ وقارند بما قاله بولس في عبرانيين ١٣ : ١٠ - ١٣ .

والأربعاء صياحاً ومساء والصياح خمس ساعات(١) ومثلها للمساء . أما الخميس فاسمه خميس العهد لأن فيسه شاء المسيح له المجد أن يعطى تلاميذه ومنهم إلى جميع المؤمنين باسمه عهده الجديد وهو متحه جسده المقدس ودمد الكريم لهم ليأكلوه ويشربوه ويعيشوا به فيرتبطوا بفاديهم ارتباط الأغصان بالكرمة أو ارتباط الأعضاء بالجسد فتسرى حياته فيهم -وبما أنه له المجد قد غسل أرجل تلامينه في ذلك اليوم الحاسم فإن هناك صلوات خاصة يتقديس الماء تقال بعد الصلوات الصباحية الخمسة وتعرف ر بطقس اللقان » ، وعند الانتهاء من شمائر اللقان يغسل الكاهن أرجل الكهنة فالشمامسة فالشعب على مثال ما صنعه الرب مع تلاميله . ويعد الانتهاء من غسل الأرجل يزاح ستار الهيكل لتأدية شعائر قداس خميس العهد (٢) . وفي هذا القداس لا تقال صلاة الصلح التي هي يداية طقس القداس عادة علامة على أن الصلح الحقيقي لم يتم إلا بصليب المسيح في يوم الجمعه العظيمة . كما أن القبلة التي تختم بها صلاة الصلح محتوعة بسبب القبلة الغاشة التي باع بها يهرذا سيده . كذلك لا يقال المجمع ولا الترحيم لأن الكنيسة وهي منشغلة بالتأمل في موت الرب لا مجال أمامها لتذكار أحد من الراقدين - وقد سبق لها أن صلت عليهم بعد قداس أحد الشمانين . أما في أثناء التناول فلا يقال المزمور المئة والخمسون و سبحوا الرب ۽ كما هي العادة بل تقال صلاة الساعة الحادية عشرة . فيسدل ستار الهيكل من جديد ويركز المتناولون انتباههم على السر العجيب المزمعون أن يتناولوه بينما تقال الصلاة للمؤمنين الذين لن يتناولوا من الأسرار المقدسة يومناك . وتختتم هذه الشعائر العظمي بالطرح ولحن ملك السلام فالبركة .

<sup>(</sup>١) هذه ساعات الصلوات اليومية وهي تختلف عن الساعات الزمنية في أن القجر يبدأ في الساعة الأولى فتكون الساعة السادسة هي منتصف النهار ( أو الثانية عشر ظهراً تبعاً للتوقيت الزمني ) .

<sup>(</sup>٢) هذا القداس هو الشعائر الوحيدة التى تقام داخل الهيكل خلال هذا الاسبوع المقدس لأن مسلواته خاصة بالذبيحة اللادمسوية التى تعيسد إلى قلوينا وأرواحنا ذبيحة رب المجد على الصلبب حين قدم ذاته طوعاً وبارادته ليفتدينا من عبودية الموت.

وفى المساء - أى فى ليلة الجمعة العظيمة - تقرأ الساعات الخمس كالمعتاد وبعدها يسمع الشعب وصية فاديد كما سجلها له يوحنا الحبيب فى الأصحاحات الرابع عشر إلى آخر السابع عشر وفيها يهب الرب سلامه لتلاميذه ولكل المؤمنين باسمه من بعدهم ، ويصلى من أجل الذين سيؤمنون باسمه على مدى الأجيال : إنها كلمات العزاء والنعمة الروحية التى باسمه على منها رب المجد فيض السكينة على قلوبهم وبعد أن يصغى المؤمنون لهذه الكلمات المعزية تقال الطلبة المسائية يتبعها لحن ملك السلام المركة .

ثم يأتى يوم الجمعة ذروة ذلك الاسبوع الرائع – ولذلك تسمى بمختلف الأسماء: فهو يوم الجمعة العظيمة أو الجمعة الكبيرة أو الجمعة المخزينة . ولقدسية هذا اليوم تستمر فيه الصلوات من الصباح الباكر إلى السادسة مساء أو ما إلى بعدها . وفي هذا اليوم استهدف الآباء تصوير آلام السيد المسيح تصويراً حقيقياً واقعياً . فكل ساعة من ساعات الصلوات تتضمن ما جاء في أسفار العهد القديم من رموز ونبؤات خاصة بالفداء ثم تحقيق هذه الرموز وهذه النبوءات فيما حدث للمخلص من تشاور عليه فالقبض عليه غدراً فسوقه من محكمة الى محكمة فوقوفه تارة أمام رؤساء الكهنة وطورا أمام الوالي الروماني ثم امام الملك اليهودي ، وما ناله من ضرب واهانة وتعذيب إلى ان علقوه على الصليب . وحين سمروه على خشبة اللعنة ورفعوها فوق الجلجثة لم يكن هناك جزء من جسمه من غير جرح يقطر ورفعوها فوق الجلجثة لم يكن هناك جزء من جسمه من غير جرح يقطر دماء : من رأسه القدسي المكلل بالشوك إلى قدميه الكريمتين المثقوبتين بالمسامير . هذه الآلام المريرة تصورها الصلوات الكنسية ساعة بساعة . وتختم كل ساعة بالطلبة ( الصباحية والمسائية ) التي يردد خلالها الشعب و يارب ارحم » ، يتبعها لحن ملك السلام قالبركة .

ويدخل ضمن ذكريات هذا اليوم المقدس اعتراف اللص المصلوب عن عين الفادى الحبيب ولهذا يقال هذا الاعتراف بعد (١) ميمر الساعة السادسة فيتلو الكاهن (أو رئيس الشمامسة) الفقرة يردد الشعب كله بعدها وأمانة اللص»

<sup>(</sup>١) ميمر كلمة سريانية معناها تذكار .

بقوله : « اذکرنی یارب إذا جئت فی ملکوتك . اذکرنی یا قدوس إذا جئت فی ملکوتك . اذکرنی یا سید إذا جئت فی ملکوتك » .

وصلوات يوم الجمعة العظيمة تتضمن أيضاً الساعة الثانية عشر . وفي ختام هذه الساعة تقال و يا رب أرحم ، أربعمائة مرة . وتنبيها للشعب الى أهمية هذا الاستغفار يهيب الشمامسة بالشعب قائلين : ﴿ أَيِهَا الأَخْرَةَ : لقد رسم الآباء البررة للكنيسة المصرية المقدسة أن تقيم نفسها يوم جمعة الصلبوت الكريم مقام العالم بأسره وتمثل المسكونة وهي تصرخ من أقطارها الأربعة مستمطرة رحمات مخلصها الصالح وخلاقها العظيم الذي في مثل هذا اليوم الرهيب سحق بقدرة صليبه أبواب الجحيم ووطئ بسلطان موته شوكة الموت . واذ لم تكن هذه الكنيسة شيئاً آخر سواكم أنتم معاشر المصربين المؤمنين بالرب يسوع كان حقاً عليكم تقديس ذلك المرسوم الأبوى الكريم . فترسموا ما رسم لكم الآباء الأطهار واسترحموا الرب متجهين نحو الشرق « كيرياليسون » ( مئـة مرة ) ونحو الغرب ( مئة مرة ) وتحــو الشمال ( مئة مرة )ونحو الجنوب ( مئة مرة ) (١١ . وبعد هذا الاسترحام يدور الشمامسة حول المذبح - داخل الهيكل - وهم ينشدون « كيرياليسون » ثم لحن الدفن . والشمامسة في دورتهم يتقدمون الكاهن المسك بالمبخرة وهو يبخر أمام الصليب وأيقونة المسيح الراقد في القبر (٢) ويحمل كل منها شماس متجها بوجهد نحو الأب الكاهن وموالياً ظهره لاخوته السائرين في موكب الدفن وهكذا تنتهى صلوات الجمعة العظيمة بايداع جسد رب المجد في القبر ( ممثل في أيقونته التي يلفها الكاهن بقطعة من الكتان الأبيض واضعا الصليب فوقها وحوله الورود والعطور ) .

على أن آباء الكنيسة القبطية رأوا بارشاد الروح القدس أن يسهروا إلى جانب مخلصهم المدفون فرتبوا صلوات أطلقوا عليها اسم «ليلة

<sup>(</sup>۱) عن كتاب و مختارات من أحد الشعانين للقيامة ، لشمامسة كنيسة الرسولين يطرس ويولس ( البطرسية ) صدر في أبريل سنة ١٩٧١ ص ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) الكنيسة المصرية أو القبطية ( بالانجليزية ) لبورمستر ص ۲۸٦ - ۲۸۷ .
 راجع أيضاً الفصل الخاص بأسبوع الآلام من الكتاب عينه ص ۲۷۱ - ۳.۲ .

أبو غالمسيس (١) » تقال أبتداء من حوالى منتصف ليلة سبت النور وتنتهى حوالى السابعة والنصف من صباح ذلك اليوم الذى وصفوه بالنور (٢) . وهذه التسمية مع الصلوات المرتبة توضح لنا مدى تفهم الآباء للكوت المسيح . فهو – له المجد – قد جاز الآلام والاهانات التي لا يمكن أن يصفها لسان . والآباء أوضحوا لنا عجز الانسان عن التعبير بقولهم إن الشمس حين أخفت نورها في منتصف النهار إنا اختفت خجلاً إذ لم تستطع أن ترى خالقها في العار الذي يجوزه . وبعد كل ما ذاق من اهانات وتنكيل استودع روحه يدى أبيه . فمات وحمل جسده المجرح النفر القليل من الاحياء الذين وقفوا إلى جانبه حتى النهاية إلى القبر . وخلال الساعات التالية لدفنه حتى مطلع شمس صباح السبت وضع الآباء صلوات يترغون بها أثناء سهرهم بجوار فاديهم الحبيب الراقد داخل القبر . وتتضمن هذه الصلوات أربع عشرة تسبحة وردت في العهدين القديم والجديد (٣) تليها تحجيد

<sup>(</sup>۱) هذه الكلمة تحريف لكلمة أبو كالبسيس اليونائية ومعناها الرؤية أو الاستعلان وذلك لأن سفر الرؤيا يقرأ كله في تلك الليلة وفي أثناءها يقدس زيت المسحة وهو لذلك يوصف و بزيت أبو غالمسيس »

<sup>(</sup>۲) تقام صلوات فى كنيسة القيامة بالقدس صباح السبت من العاشرة إلى ما يقرب من منتصف النهار يبرق من بعدها نور ينبعث من القبر المقدس الذى رقد فيه قادينا الحبيب . ولهذا النور خاصبة عجيبة هى أنه لا يحرق أى شئ خلال النصف ساعة الأولى من ظهوره .

<sup>(</sup>٣) هذه التسابيح هي: تسبحتان لموسى النبي الأولى من خروج ١٠٠١ - ١٠٠ والثانية تثنية ٣١٠١ - ٤٤٠٣ - لحنة أم صموئيل ١٠١٠ صموئيل ١٠١٠ الثانية تثنية تثنية ٣١٠١ - ٤٤٠١ - ١٠١١ - ١٠١٠ الشعي بسن الملك حزقيا : وهذه وردت في الكتب الكتسية وهي مأخوذة من المزامير ولكن ليس لها نص حرفي في الكتاب المقدس كباتي التسبحات ، ٦٠١ ليونان النبي : الاصحاح الثاني ، ٧٠ - لحبقوق النبي : الاصحاح الثالث ، ثلاث تسبحات لأشعياء النبي الأولى في أصحاح ٢٥ والثانية ٣١٠ : ١١ - ٩ والثالثة ٣١٠ : ١١ - ١١ ، ١١ - ١١ للاتبال النبي الأصحاح الثالث تتبعها تسبحة عزريا وهو في أتون النار ، ١٢ - للاتبال النبي الأصحاح الثالث تتبعها تسبحة عزريا وهو في أتون النار ، ١٢ - للمنان الشيخ الوقا ١١٠ - ٢١ - ٢١ - ٢١ . ١٠٠ - الكربا والد يوحنا المعمدان - الوقا ١١ : ٢١ - ١٠ لركربا والد يوحنا المعمدان - الوقا ١١ : ٢١ - ١٠ لنسعان الشيخ الوقا ٢١ - ٢١ - ٢١ .

الملائكة (۱) والصلاة الربية وقانون الايمان . وكذلك تقرأ قصة سوسنة العفيفة وسفر المزامير والرؤيا (۲) بأكملها . وهذه الصلوات كلها تتحدث بجد المسيح وملكوته العجيب وبقوته على الاستماع إلى من يستنجدون به . فمثلاً في تسبحة الثلاثة فتية الذين ألقاهم نبوخذ نصر في الأتون الملتهب نسمعهم يهتفون : و مبارك أنت يا رب إله أبائنا وفرق المسبح وفوق المتعال إلى الأبد » وهذه الكلمات هي المرد الذي يردده الشعب كله بعد كل فقرة من فقرات هذه التسبحة . وثمة مرد آخر لهذه الليلة العجيبة هو : « ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا مغفرة » . فالصلوات في مجموعها إنما تمجد المسيح، ومعنى هذا أن الآباء سبروا عمق الفداء الذي أكمله رب المجد فقدموا له التسبيح والتمجيد حتى وهو راقد في القبر .

وتنتهى صلوات و أبو غالمسيس » بالقداس الإلهى فى الصباح الباكر من يوم السبت . ثم تبدأ صلوات عيد القيامة فى السابعة مساء من ذلك اليوم وتستمر إلى حوالى الواحدة بعد منتصف الليل (٣) . فبعد قراءة ١ كو ٢٢:١٥ - ٢٢:١ ، أع ٢٢:١٠ - ٣٣ ، ينشد الشمامسة لحن القيامة فتطفأ على أثره جميع أنوار الكنيسة ويسدل ستار الهيكل ويدور الحوار التالى - باللحن - بين شماس واقف خارج الهيكل وآخر داخله:

<sup>(</sup>١) وردت بأكملها في آخر الفصل .

<sup>(</sup>۲) توقد سبع شموع أو سبعة قناديل على هيئة صليب وإلى جانبها يقف صليب ثم يقرأ الحاضرون سفر الرؤيا حول اناء مملوء من زيت الزيتون ، فيبدأ الكاهن القراءة ثم يتناوب الحاضرون - كل بدوره - قراءة فصل من هذا السفر العجيب إلى أن ينتهوا منه . وتتخلل القراءة مردات مختلفة - راجع كتاب بورمستر ( المذكور أعلاد ) . ص ۲۹۳ - ۲۹۴ .

<sup>(</sup>٣) بعد الانتهاء من هذه الصلوات فى كنيسة القيامة بالقدس يستريح المؤمنون ما يقرب من الساعة يعودون بعدها إلى الكنيسة لينتظموا فى مواكب تدور دورات الانتصار حول القبر المقدس وهم ينشدون ألحان القيامة المجيدة ويستمرون فى ترانيمهم وتسابيحهم حتى يسطع أول شعاع للفجر على قبة الكنيسة .

- ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعى أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد .
  - من هو ملك المجد ؟
- الرب العزيز الجبار . الرب القوى فى القتال . ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعى أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد .
  - من هو ملك المجد ؟
  - رب القوات هذا هو ملك المجد .

وحالما ينتهى الشماس من هذه الكلمات تضاء الأنوار وتحدث ضجة ويهتف الكل: « خريستوس آنستى » ... « المسيح قد قام » ويتجمع الشمامسة فى موكب ويدورون حول الكنيسة ثلاث مرات وهم ينشدون لحن القيامة . وينتهى الموكب بالسدورة داخل الهيكل حول المذبح ثلاث مرات أيضاً . وبعد هذا الموكب الرائع وترنم الشمامسة بلحن الانتصار تقال خطبة عيد القيامة (۱) يليها انجيل القداس مباشرة ، وبعده الرسالة البابوية فالعظة فالقداس الإلهى .

والربط بين الحياة والموت وبين المخلص المدفون والمخلص المنتصر على الموت جعل آباء الكنيسة القبطية يترغون بصلوات التهليل والتسبيح وسط حلكة القبر . ففى وسط نغمة الحزن ترن نغمة الانتصار ، وخلال ومضة الفرح والتهليل تبدو نغمة الحزن . فالكنيسة القبطية فيما وضعته من الصلوات والألحان الخاصة بأسبوع الآلام قد أوضعت خلالها أنها تتبعت فاديها فى كل خطوة من خطواته نحو تحقيق الفداء : « فهللت قائلة أوصانا يا ابن داود » يوم أحد الشعانين ، واتشحت بالسواد فى أسبوع الآلام ، ولكنها رغم الحزن الذى غمرها قد عبرت عن رجائها الثابت اللامتزعزع فى ذلك الذى قال : « فى العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم » .

<sup>(</sup>١) هذه الخطية مما كتبه أولاد العسال .

ولا يفرتنا أن نذكر بأن الأحد السابق لأحد الشعانين هو أحد التناصير ، والسبب في تحديد يوم معين للمعمودية الجماعية هو أن الآباء كانوا يركزون جهودهم على تعليم الموعوظين (١) أثناء الصوم الأربعيني المقدس . ولما كان محظوراً على الموعوظين أن يحضروا صلوات القداس الإلهى ، ولما كان المسئولون في الكنيسة يريدون أن يهيئوا لهؤلاء الموعوظين فرصة الاستمتاع بقداسات ختام الصوم وسبت لعازر وأحد الشعانين وما يليها من الصلوات المقدسة ، فقد كانوا يمتحنونهم قبل أحد التناصير ومن ينجع منهم ينل صبغة المعمودية في ذلك الأحد لينضم إلى جماعة المؤمنين وتنتعش روحه بالصلوات التي وصغناها .

وما دمنا في صدد الحديث عن الفداء العجيب الذي أكمله رب المجد نعود إلى الاشارة بأن الكنيسة القبطية تؤمن إيماناً وطيداً بأن الخبز والخمر يتحولان بالفعل والواقعية إلى جسد الرب ودمه نتيجة لصلوات القداس الإلهى (٢). وهي – إلى جانب هذا – تؤمن إيماناً نابعاً عن هذه العقيدة بالتحول ، وهذا الايمان هو أن كل مؤمن حينما يتناول يأخذ المسيح بأكمله . ولكى يوضح لنا ذهبى الفم هذه الحقيقة « لو أننا وضعنا أى عدد من الأوعية المملوءة ماء في الهواء الطلق لانعكست الشمس بأكملها داخل كل وعاء . فإن كانت الشمس – وهي إحدى المخلوقات – تنعكس كاملة في كل وعاء مهما بلغ عدد الأوعية أفلا يستقر خالق الشمس داخل كل نفس تتناول السر المقدس مهما بلغ عدد المتناولين ؟ (٣) ولهذا السبب علمنا الآباء أن لا نسجد بعد التناول لأن الشخص الذي يحمل المسيح في داخله لا يستطيع السجود من جهة ولا يجوز له السجود من الجهة الأخرى .



<sup>(</sup>١) هم الذين يتلقنون التعاليم المسيحية تمهيداً لتغطيسهم في المعمودية .

<sup>(</sup>٢) تصة الكنيسة القبطية ج ١ الفصل الأخير منه .

<sup>(</sup>٣) الأسرار السبعة لحبيب جرجس .

# تسبحة الملائكة التي تقال ليلة « ابو غالمسيس »

المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة . تسبحك . نباركك . نخدمك . نسجد لك . نعترف لك . ننطق بمجدك . نشكرك لأجل مجدك العظيم .

يارب . يا ملك . يا سماوى . يا لله - يا آب . ضابط الكل -يارب . يا ابن . يا وحيد الجنس . يا يسوع المسيح والروح القدس .

يا رب . يا الله . يا حمل الله . يا ابن الآب . يا رافع خطايا العالم . ارحمنا يا حامل خطايا العالم . اقبل تضرعنا . أيها الجالس عن يمين الآب ارحمنا .

أنت وحدك القدوس. أنت وحدك المتعالى.

الرب يسوع المسيح . والروح القدس في مجد الله الآب . آمين .

فى كل يوم أباركك . وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الآبدين.

من الليل تدلج روحى إليك يا الله لأن أوامرك هي نور على الأرض . تلوت في طرقك لأنك صرت لي معيناً .

فبالغدوات استمع صوتى يا رب . بالغداة أقف أمامك وترانى .

أهلنا يا رب لهذا اليوم وبغير خطية احفظنا .

تباركت أيها الرب إله آبائنا وتزايدت بركة . واسمك القدوس مملوء مجداً إلى الأبد آمين .

فلتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك ، لأن أعين الكل تترجاك .

لأنك أنت تعطيهم طعامهم في حينه .

استمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها .

وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا وتنقذنا من هذا الجيل وإلى الدهر آمين .

مبارك أنت يا رب علمنى عدلك . مبارك أنت يا سيد فهمنى حقوقك . مبارك أنت يا سيد فهمنى حقوقك . مبارك أنت يا رب أنر لى برك . يا رب رحمتك كائنة إلى الأبد . وعن أعمال يديك لا تغفل يا رب .

يا رب ملجأ كنت لى من جيل إلى جيل .

أنا قلت يا رب ارحمنى وأشف نفسى لأنى قد أخطأت إليك . يا رب قد البات إليك فنجنى وعلمنى أن أعمل رضاك . لأنك أنت هو إلهى وينبوع الحياة عندك . وبنورك يا رب تعاين النور . فلتأت رحمتك على الذين يعرفونك وعدلك على المستقيمين بقليهم .

لك تجب البركة . لك يجب التسبيح . لك يليق المجد . أيها الآب والابن والروح القدس الكائن من البدء والآن وإلى الدهر الداهرين آمين .

حسن هو الاعتراف بالرب والترتيل لاسمه العالى . لكى أخبر برحمته في كل ليلة .

قدوس الله . قدوس القوى . قدوس الذي لا يموت ( ثلاث مرات ) .

المجد للآب والابن والروح القدس الآن ودائماً وإلى دهر الداهرين آمين .

أيها الثالوث المقدس ارحمنا . أيها الثالوث كلى القداسة ارحمنا . أيها الثالوث القدوس ارحمنا .

یا رب ارحمنا (۱)

<sup>(</sup>١) وردت هذه التسبحة مع بقية التسبيحات في كتاب يتضمن المزامير جاء في آخره ما يلي : و نجز طبع هذا الكتاب المقدس في اليوم السابع عشر من شهر تموز الذي هو أبيب سنة ألف وسبعمائة أربعة وأربعين للتجسد الإلهي .

وبعد أن استمتعت أرواحنا بالصعود مع الرب على جبل التجلى فرأينا مجده حتى خلال آلامه واهاناته تنزل عن هذا العلو الشاهق لتواجه مختلف الأمور . ومن بينها ملحوظة هامة هي :

يتسامل الكثيرون عن السبب في وجود أماكن عليا في الكنائس ( وخاصة القديمة منها ) مخصصة للسيدات وعما إذا كان يرجع إلى أن المسيحية فرقت بين الرجال والنساء . واجابة على هذا السؤال نقول بأن السبب ليس في كون المسيحية قد فرقت بين الجنسين ولكنه يرجع إلى أنه في العصور الوسطى كان يحدث أحيانا أن يقتحم جنود الوالى الكنيسة في العصور الوسطى كان يحدث أحيانا أن يقتحم جنود الوالى الكنيسة فيقتلون من يقتلون ويأسرون من يأسرون . لذلك رأى الآباء حرصاً على السيدات والأطفال أن يخصصوا لهم أماكن عليا متصلة بمنازلهم بمرات داخلية فلا يحتاجون إلى المشى في الشوارع للوصول إلى الكنيسة أو للعودة منها . وكان هناك ديدبان عند باب الكنيسة لمراقبة الآتين من بعد . فإذا ما رأى الجنود مقبلين أعطى اشارة بذلك فتختفي السيدات والأولاد لساعتهم ، وحين يصل الجنود فعلاً لا يجدون أمامهم غير الرجال .

وثمة تقليد ضاعت معالمه الآن هو التناهى فى التواضع ففنانو العصور الماضية وناقلوا الكتب وواضعوها وبناة الكنائس والنساجون - هؤلاء جميعاً وغيرهم كانوا لا يوقعون على منتجاتهم بل يكتفون بجملة جميلة قصيرة هى : « عوض يا رب من له تعب فى ملكوت السماوات » مبرهنين بذلك على اكتفائهم بالتقدير الإلهى .



جدول باباوات الاسكندرية المذكورين في هذا الكتاب

| ملحوظة : التقويم المتبع في هذا السجل هو التقويم الشرقي القبطي وينقص ثماني سنوات عن التقويم الميلادي الغربي | المافظ والظافر. | - <u> </u>    | ر ا          | المستنصر والمستعلى . | المستنصر .   | المستنصر - في هذا العصر أصبحت القاهرة مقرآ لليابا الاسكندري | الظاهر والمستنصر | الحاكم بأمر الله والظاهر . | العزيز والحاكم بأمر الله . | المعز والعزيز . | أبو القاسم الاخشيدي وأبو الحسن على الاخشيدي وكافور أبو<br>المسك وأبو الفوارس والمعز . |    | الملوك المعاصسرون         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| م الشرقى                                                                                                   | 1               | 31            | ٧٧           | ھ                    |              | 79                                                          |                  |                            |                            |                 | <b>*</b>                                                                              | ŧ. | مدة الإقامة<br>على الكوسى |
| التقي                                                                                                      | مر              | ٦             | -            | <                    | ر            | >                                                           | <                | =                          | <                          | بر              | =                                                                                     | ŧ. | م<br>الم                  |
| را السجل م                                                                                                 | in              | 1111          | 1.98         | 34.1                 | 1.4.         | 1.44                                                        | 1.45             | 19.                        | 14                         | 7.5             | 43.4                                                                                  |    | تاريخ<br>التقدمة          |
| ملحوظة : التقويم المتبع في ها                                                                              | ميخائيل الخامس  | غبريال الثاني | مكارى الثاني | ميخائيل الرابع       | كيرلس الثاني | خريستودولس                                                  | شنودة الغاني     | زخارياس الأول              | فيلوثينوس الأول            | أيراًم الأول    | مينا الثاني                                                                           |    | البطريوك                  |
| L                                                                                                          | 5               | <u>.</u>      | 7            | ζ                    | ₹            | i                                                           | 4                | 3,                         | 4                          | 4               | =                                                                                     |    | نق                        |

تابع أسماء باباوات الاسكندرية

|          |                    | _       | -               |                           |                                                           |
|----------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                    |         |                 |                           | الناصر .                                                  |
|          |                    |         |                 |                           | الصالح وشعبان الكامل وابن ناصر المظفر وحسن بن ناصر        |
| 3        | يطرس الخامس        | ודדי    | ۔               | >                         | أبو بسكر المنصور وعلاء الدين الأشرف وأحمد الناصر واسماعيل |
| <b>\</b> | بنيامين الثاني     | 1719    | _               |                           | محمد بن قلاوون .                                          |
| >        | يؤنس التاسع        | 1111    |                 |                           | محمد بن قلاورن .                                          |
| >        | يؤنس الثامن        | 1898    | 7               | ٠.                        | محمد بن قلاوون والمظفر (الجاشنكير بيبرس) ومحمد بن قلاوون  |
| ×        | ثيثود وسيوس الثانى | LYYI    | <               |                           | العادل والمنصور ومحمد بن قلاوون .                         |
| \$       | يؤنس السابع        | 1171    | 1               | 13                        | السعيد ناصر الدين والعادل وقلاوون والأشرف ومحمد بد قلاوون |
| \$       | غبريال الثالث      | 1171    | ~               |                           | ركن الدين الظاهر بيبرس .                                  |
| 5        | أثناسيوس الثالث    | 1787    | _               | =                         | شجرة الدر وموسى والأشرف والمعتز والمظفر وكن الدن يبرس     |
| *        | كيرنس الثالث       | 1771    | م               | <                         | الكامل والمادل والصالح والمظم                             |
| %        | يؤنس السادس        | 114.    | =               | 1                         | صلاح الدين والعزيز والمنصور والعادل.                      |
| 4        | مرقس الثالث        | 1104    | _,              | ্র                        | العادل والعاضد وصلاح الدين .                              |
| ⋨        | يؤنس الخامس        | 1117    | -               | ×                         | الظافر والفائز .                                          |
|          |                    |         | t.              | Ē'                        |                                                           |
| ~Z.      | البطـــريرك        | العالدة | ج<br>الح<br>الح | مدة الاقامة<br>على الكرسي | الملسوك المعاصسرون                                        |
|          |                    | 1       |                 |                           |                                                           |

|          |                              |      |    | L  |                                                                                                             |
|----------|------------------------------|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ,                            |      |    |    | وطومانياي العادل وقانصوه الغوري وطومان الاشوف .                                                             |
| 3.6      | رونس العالث عشر              | 1110 | :  |    | قايتباي ومحسد الناصسر وقانصسوه الاشسرف وفانصوه الطاهر                                                       |
| 4        | يؤنس الثاني عشر              | 1431 | ~  | 4  | قاينياي .                                                                                                   |
| 4        | ميخانيل السادس               | 1879 | 1  | -  | الم الم                                                                                                     |
| =        | غبريال السادس                | 1604 | -  | >  | ابن سعيد الظاهر وأبر سعيد الظاهر وقايتباي ابو النصر الاشرف                                                  |
| ء        | متاوس الثاني                 | 1880 | 1  | 7  | اينال أبو النصـــر الأشرف وأحمــد بن اينال المؤيد وخشقدم سيف<br>الدين الظاهر .                              |
| <b>چ</b> | يؤنس الحادي عشر              | 184. | =  | 37 | أبو النصر الأشرف ويوسف جمال الدين العزيز وأبو سعيد الظاهر<br>وعثمان فخر الدين المنصور                       |
| \$       | غيريال الخامس                | 18.1 | >  | 3  | فرج بن يرقوق الناصس والمستعين والمؤيد والمظفر وتترسيف الدين<br>الظاهر ونصر الدين الصالح وأبو النصر الأشرف . |
| *        | متناوس الأول الملقب بالمسكين | 144. | 0  | .7 | على بن شــعبان المنصور وابن شعبان الصالح وبرقوق وفرج ابن<br>برقوق الناصر وعبد العزيز بن برقوق .             |
| <u>}</u> | غبريال الرابع                | 1171 | ~  | >  | شعبان بن حسن الأشرف وعلى بن شعبان النصور .                                                                  |
| <u>-</u> | ونس العاشر                   | 1407 | 4  | ير | شعبان بن حسن الأشرف .                                                                                       |
| 37       | مرقس الرابع                  | 1881 | ь  | 7. | صالع بن ناصر الصالع وحسن بن ناصر الناصر ومحمد بن المنصور                                                    |
|          |                              |      | 7. | ŧ, |                                                                                                             |
|          |                              | •    | _  |    |                                                                                                             |

## مراجع الكتاب

## ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين :

- ۱ تاریخ بطارکة الاسکندریة نشره مع ترجمته بالانجلیزیة یسی عبد المسیح وعزیز سوریال عطیة وأوسولد بورمستر - المجلد الثانی جد ۲ .
- ٢ تاريخ بطاركة الاسكندرية نشره مع ترجمته إلى الانجليزية أنطون
   خاطر وأوسولد بورمستر المجلد الثالث ج ٢ .
  - ٣ تاريخ البطاركة للأتبا يوساب أسقف فوة .
  - ٤ تاريخ الأمة القبطية ليعقوب نخلة روفيلة .
    - ٥ تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص .
- ٦ تاريخ الأمة القبطية ( الحلقة الثانية ) لكامل صالح نخلة وفريد
   كامل .

### كامل صالح نخلة :

- ٧ سلسلة تاريخ بطاركة الكرسى الاسكندرى الحلقة الثانية .
- ٨ سلسلة تاريخ بطاركة الكرسى الاسكندرى الحلقة الثالثة مطبوعات
   دير السيدة العذراء ( السريان ) .
  - ٩ سلسلة تاريخ بطاركة الكرسى الاسكندرى الحلقة الرابعة .
    - ١٠ \_ تاريخ القدس لعارف باشا العارف .
    - ١١ قصة الأقباط في الأراضي المقدسة لديمتري رزق.
  - ١٢ تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية لخليل ابراهيم قراقيا .
    - ١٣ كنيسة مصر في أفريقيا لزاهر رياض.

### عبد الرحمن زكى :

- ١٤ القاهرة : تاريخها وآثارها .
- ١٥ تراث التماهرة العلمي والفني في العصر الاسلامي .
  - . ١٦ القلعة
  - ١٧ مصر ورسالتها لحسين مؤنس.

#### المقــريزي :

- ١٨ الخطط كان طبع هذا الكتاب بدار الطباعة المصرية المنشأة ببولاق
   القاهرة المعزية على ذمة ... روفائيل عبيد . ( سنة ١٨٧٠م ) .
- ۱۹ القول الابریزی ( طبع فی القاهرة سنة ۱۸۹۰ علی نفقة مرقس جرجس ) ..
  - . ٢ مصر في عصر الدولة الفاطمية لمحمد جمال سرور .
  - ٢١ نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين لعطية مصطفى مشرفة .
- ۲۲ « سفر تامة » لناصر الخوسرور نقله إلى العربية عن الترجمة
   الفرنسية يحيى الخشاب ( القاهرة سنة ١٩٤٥ ) .
  - ٢٣ أهل الذمة في الاسلام لحسن حبشي .
- ۲٤ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ترجمه عن الانجليزية مصطفى
   زيادة والباز العربني .
  - ٢٥ مصر في عصر الأيوبيين للباز العريني .
  - ٢٦ الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث لميخانيل شاوربيم جـ ٢ .

#### عبد العزيز مرزوق:

- ۲۷ الناصر محمد بن قلاوون .
- ٢٨ الفن الاسلامي في العصر الأيوبي .

#### محمد زکی حسن :

- ٢٩ القن الأسلامي في مصر.
  - ٣٠ كنوز الفاطميين .
- ٣١ تاريخ مصر الحديث لزيدان .
- ٣٢ تاريخ مصر الأسلامية : العصران الأيوبى والمملوكى لجمال الدين الشيال .
  - ٣٣ قيام دولة المماليك الثانية لحكيم أمين.
- ٣٤ تاريخ دولة المماليك فى مصر للسير وليم موير ترجمة محمود
   عابدين وسليم حسن .

#### محمود رزق سليم :

- ٣٥ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي .
  - ٣٦ الأشرف قانصوه الغوري .
- ٣٧ موجز تاريخ بطاركة الاسكندرية جمعه يعقوب جرجس وأشرف عليه زاهر رياض .
  - ٣٨ لويس التاسع في الشرق الأوسط لجوزيف تسيم يوسف .
    - ٣٩ نوابغ الأقباط لتوفيق اسكاروس.
  - . ٤ المخطوطات العربية لكتبة النصرانية للأب لويس شيخو .
    - ٤١ الدير المحرق للأنبا غريفوريوس.
- ٤٢ خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية لشحادة حورى ونقولا
   حورى .
- ٤٣ ميامر أنبا بولس البوشى عن الأعياد السيدية نشرها دير السيدة العذراء بالسريان.
- ٤٤ القس بطرس السندمنتى : التصحيح فى آلام المسيح ( القاهرة سنة ١٨٧٢ ) .
- ٤٥ كتاب تفسير رؤيا يوحنا اللاهوتى لابن كاتب قيصر عنى بمراجعته ووضع حواشيه القمص أرمانيوس حبشى شتا البرماوى البرموسى نشرته جمعية المحية سنة ١٩٣٩ .
- ٤٦ كتاب الشفا فى كشف ما استتر من لاهوت سيدنا المسيح وما اختفى لأبى شاكر بن الراهب أبى الكرم بطرس بن المهذب طبعه القمص جرجس بمطرانية بنى سويف والراهب بدير أبى يحنس كاما فى باباوية الأنبا كيرلس الخامس.
- ٤٧ مختصر البيان في تحقيق الايمان المرسوم بالحاوى البن المكين طبعه القمص بطرس عبد الملك القاهرة سنة ١٩٠٦ .
  - ١٩٣٠ أبن كبر لجرجس فيلوثاوس عوض القاهرة سنة ١٩٣٠ .
- ٤٩ روضة الفريد وسلوة الوحيد لسمعان بن كليل أبي الفرج طبع في
   القاهرة سنة ١٦.٢ ش .

- . ه \_ أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة في العصر الفاطمي لسعاد ماهر.
  - ٥١ تراث الاسلام تعربب لجنة الجامعيين لنشر العلم جـ ٢ .
    - ٥٢ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لتغري بردي .
      - ٥٣ كنيستى أم ولود لراغب عبد النور.

### أيريس حبيب المصرى:

- ٥٤ قصة الكنيسة القبطية (ج١) من تأسيسها إلى سنة ٤٣٥ م.
  - ٥٥ قصة الكنيسة القبطية ( جـ ٢ ) من سنة ٢٣٥ ٩٤٨ م .
- ٥٦ أديرة وادى النطرون ( رسالة مارمينا العدد السادس ) لمنير
   شكرى .
- ٥٧ صور من تاريخ القبط مطبوعات جمعية مارمينا العجايبي الاسكندرية سنة ١٩٥٠ .
  - ٥٨ القديس متى المسكين لمليكة حبيب يوسف ريوسف حبيب .
- ٥٩ القديس فريج الشهير بالأتبا رويس أصدرته الكنيسة التي تحمل
   اسمه الملاصقة للكتدرائية المرقسية العظمى التي بدئ بانشائها سنة
   ١٩٦٨ .
- ٦٠ الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار والصهيونية ( مطبوعات وزارة الثقافة ) لوليم سليمان .
  - ٦١ تاريخ التربية القبطية لسليمان نسيم .
  - ٦٢ نشرة عن كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة لمترى خريستو .
    - ٦٣ الكرسى الأورشليمي لكامل صالح نخلة .
    - ٦٣ مجلة صهيون عدد ٦ ( يونيو سنة ١٩٤٩ ) .
      - ٦٥- مجلة جمعية التوفيق سنة ١٩٣٨ .
- ٦٦ و الشماس ميخائيل بن بدير الدمنورى و مقال لكامل صالح تخلة نشره في مجلة نهضة الكتائس السنة الثالثة عدد ٤ ( أبريل سنة ١٩٤٢ ) .

- ٦٧ البابا كيرلس الثالث ( مطبوعات دير السيدة العذراء الشهير بالسريان) لكامل صالح تخلة .
  - ٦٨ مرشد المتحف القبطى لوديع شنودة .
  - ٦٩ دليل المتحف القبطى لمرقس سميكة ( جد ١ ، ٢ ) .
- ٧٠ سجل مكتبة البطريركية القبطية بمصر لمرقس سميكة ويسى عبد المسيح .

#### القمص ميصائيل بحر:

- ٧١ تاريخ القديس الأنبا يحنس القصير.
- ٧٢ اقليم المنيا في العصر القبطي مقال نشره في مجلة صوت الشهداء
   السنة الرابعة عدد ٣ ( مارس سنة ١٩٦٢ ) .
- ٧٣ اقليم المنيا في العصر القبطي مقال نشره في مجلة صوت الشهداء
   السنة الرابعة عدد ٤ ( أبريل سنة ١٩٦٢ ) .
- ٧٤ اقليم المنيا في العصر القبطى مقال نشره في مجلة صوت الشهداء
   السنة الرابعة عدد ٥ (مايو سنة ١٩٦٢).
- ٧٥ اقليم المنيا في العصر القبطي مقال نشره في مجلة صوت الشهداء
   السنة الرابعة عدد ٦ ، ٧ ( يونيو ويوليو سنة ١٩٦٢ ) .
- ٧٦ اقليم المنيا في العصر القبطى مقال نشره في مجلة صوت الشهداء
   السنة السادسة عدد ١ ( يناير سنة ١٩٦٣ ) .
  - ٧٧ دار المعارف القبطية لرمزى تادرس ( ج ١ ) .
  - ٧٨ دائرة المعارف العمومية للبستاني المجلد العاشر .
- ٧٩ مذكرة بملكية دير السلطان بالقدس للأقباط الأرثوذكس أصدرها الأنبا ياكوبوس مطران الكرسى الأورشليمى فى أغسطس ١٩٥٣ وأيدها الأنبا باسبليوس خليفته بمذكرة أصدرها فى مارس سنة ١٩٦١ .
- ٨ كتاب طروحات البسخة المقدسة للقمص فيلوثاوس المقارى والمعلم
   ميخائيل جرجس القاهرة سنة ١٩١٤ .
- ٨١ مختارات من الشعانين إلى القيامة لهيئة شمامسة كنيسة القديسين
   بطرس وبولس ( البطرسية ) أبريل سنة ١٩٧١ .

- ۸۲ « عصر الخفاء في مصر الاسلامية « مقال لمحمد عبد الله عنان نشره في مجلة الهلال ديسمبر سنة ١٩٣٦ .
- ۸۳ « المصريون أول من ابتدع المكتبات ومثلها الأعلى مكتبة الاسكندرية» مقال لرؤوف حبيب نشره في جريدة وطني٢٦/١٠/٢٥ .
- ۸٤ « عجائب الأنبا برسوم العربان » مقال لمرتا منصور نشرته في جريدة وطنى ۱۹۷۰/۹/۲۷ .
- ۸۵ « الأيقونة فن أهدته مصر إلى العالم » مقال لايزاك فانوس نشرته في جريدة وطني ١٩٧٠/١٢/٨ ·
- 47 40 دور القاهرة الحضارى 30 مقال لعبد الرؤوف يوسف نشره فى جريدة الأهرام 1979/1/19 .
- ۸۷ عن كتاب سفر نامة لناصر الخوسرور مقال لحسن الباشا نشره فى
   جريدة الأهرام ١٩٦٩/١/٢٤ .
- ۸۸ « فن صناعة الخزف » مقال لعبد الرؤوف يوسف نشره في جريدة الأهرام ١٩٦٩/٢/١ .
- ٨٩ الكشف عن قصر أخت الحاكم بأمر الله مقال لآمال بكير نشرته في
   جريدة الأهرام ١٩٧٠/١/١٨ -
- ٩ القاهرة في العصر المملوكي مقال لوليم سليمان نشره في مجلة الطليعة عدد ٢ من السنة الخامسة ( فبراير سنة ١٩٦٩ ) .
  - ٩١ التوقيعات الإلهامية لمحمد مختار باشا .

#### المخطوطات :

- ٩٢ تاريخ البطاركة للقمص شنودة الصوامعى البرموسى نقلاً عن النسخة المخطوطة بدير البرموس.
- ۹۳ مخطوطة محفوظة بكنيسة القديس جرجس المزاحم ببساط النصارى للراهب مينا معاصر هذا القديس ( وقد نشرت مكتبة كنيسة مارجرجس باسبورتنج مرجزا عنه مأخوذا عن هذه المخطوطة ) .

#### بولس بن الرجاء :

- ٩٤ الواضع .
- ٩٥ نوادر المفسرين .
- ٩٦ هتك المحجوب .
- ٩٧ سيرته الخاصة .
- ٩٨ لباب الآداب الأسامة منقذ الكنائي .
- ٩٩ مخطوطة رقم ١.٦ طقس بالمكتبة البابوية القبطية الأرثوذكسية
   بالقاهرة .
  - ١٠٠ ترياق العقول لعلم الأصول .
    - ١٠١ التواريخ لابن الراهب .
- ١٠٢ مخطوطة رقم ٥١ تاريخ بالمكتبة البابوية القبطية الأرثوذكسية
   بالقاهرة .
- ١٠٣ مكاتبات كيرلس بن لقلق مخطوط رقم ٢٩١ لاهوت بالمكتبة البابوية القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة .
  - ١٠٤ الكلمات المهمة في مياشرات أهل الذمة للاسناوي .
- ١٠٥ المذمة في استعمال أهل الذمة : مخطوطة محفوظة بدار الكتب رقم
   ١٦٩٣ .
- ١٠٦ التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوى : مخطوطة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس رقم ١٧٢٧ .
- السنكسار الكتاب المقدس ( بعهديه القديم والحديث ) ميامر الأنبا بولس البوشي .
- مزامیر داود النبی وفی آخره تسیحات سبت النور ( أو سبت الفرح )
   سنة ۱۷٤٤ م .
- السيرة العطرة للشهيدة بزيارا وكنيستها الأثرية عصر القدعة المسماة باسمها ( القاهرة سنة ١٩٧١ ) .

- القصائد : العلم والتعليم الأندلس الجديدة لأحمد شوقى أمير الشعراء توت عنخ آمون

و ليائي الصيف في مصر » لالياس فياض ( عن كتاب مختارات
 الزهور – القاهرة سنة ١٩١٤ ) .

107 - A.S. Atteya: History of Eastern Christianity.

#### O. Burmester:

- 108 Canons of Christodolus, 66<sup>th</sup> Patriarch of Alexandria Muséon T 45.
- 109 Canons of Kyrillos II 67 th Patriarch of Alexandria Muséon T 46.
- 110- Canons of Gabriel ibn Tureik 70 th Patriarch of Alexandria, Pub. in Orientalia Christana Periodica, Roma. 1935.
- 111- The Sayings of Abba Mikhail Bishop of Damietta Pub. in Orientalia Christiana Periodica Roma 1936.
- 112- The Egyptian or Coptic Church-Pub. by Société d'Archeologie Copte, le Cairo 1967.
- 113- A.J. Butler: The Ancient Coptic Churches of Egypt -Vol. I and II.
- 114- Archimandrite V. Guettée : Histoire de l'Eglise Paris et Bruxelles 1866
- 115- G. Hanotaux : Histoire de la Nation Egyptienne TIV Dela Conquêle Arabe à la Conquête Ottomane , par G. Wiet .

- 116-S. Lane Poole: History of Egypt During the Middle Ages, V<sup>th</sup>. ed. (London 1936)
- 117- Lossky: The Mystical Theology of the Eastern Church.
- 118- A. Mallon: Une Ecole des Savants Coptes (Beirout 1907).
- 119- Richards: The Coptic Bureaucracy in the Mamluke period.
- 120- Ph. Sherard: The Art of the Icon, Pub. in "Sacrament and Image" pub by the Fellowship of St. Alban and St. Sergius (London 1967).
- 121- Wallis-Budge; The Ethiopic Synsxarium (translation)
  Cambridge 1928.
- 122 E. White: The Monasteries of Wadi Natrun Vol. II.
- 123- G. Weit: Précis de l'Histoire d'Egypte.
- 124- Père de Hénaut : L'Egyptè de Menès à Fouad I ( Le Caire 1935 ).
  - Encyclopaedia Britannica.
  - Encyclopédie des Sciences Réligieuses.
  - Le Bulletin de la Société d'Archéologie Copte,
     Vol. III, IV,V,VII,IX,XIV.
  - The Sunday times, 14/7/63.

\* \* \* \*